onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

د. صلالح زهرالديين

المركز العزهي للأبحاث والتوثيق





سكاريخ المسئلمين المؤحسدين "السدروز"



# د. صكالح زَه الدين

سكاريخ المسئلمين المؤحسدين "السدروز"

الم كالنوث للأبحاث والنوثيق

# الطبعة الثانية

حقوق الطبع والنشر محفوظة ل: المركز العزبي للأبجاث والنوتْبق بيروت - شارع مارالياس - تجاه ثكنة الحلو هانف ٣٠٥١٥٨ - ص.ب ١٤/٥٠٦٨

### الاهداء

إلحن الوَالدَّمِن الكَرْيِمَين اللَّذَيِّن عَلِمًا فِي منذ نعومَت أُظا فريجي اللَّذَيِّن عَلِمًا فِي منذ نعومَت أُظا فريجي أُلَّدُ انْخفض لِيُسِي إِلا أُمام الحق والحقيقة.



### أراء وتعليقات حول الكتاب

«... لقد كان استمتاعي بقراءة هذا الكتاب عظيماً، نظراً لما ساده من روح قومي عربي، وحرص صادق على أن الدرزية مذهب إسلامي».

الدكتور حسين القوتلي (مدير عام الإفتاء سابقاً)

كتاب «تاريخ المسلمين الموحدين الدروز» يملأ فراغاً في المكتبة اللبنانية والعربية خصوصاً أنه يؤرِّخ للدروز بعد حرب أباحت التعرُّض للقيم التي تدافع عنها هذه الفئة أو تلك في لبنان...

ومن الواضح أن صالح زهر الدين حاول أن يلقي ضوءاً مختلفاً وغير معروف على تاريخ الدروز، وعلى موقعهم في صناعة تاريخ لبنان، وتاريخ العرب الحديث بقليل من العاطفة وبكثير من التوثيق والتدقيق.

مجلة «الشمس» اللبنانية نيسان ١٩٩٤

هدف الكتاب تسجيل التاريخ الحقيقي المتعلق بالطائفة الدرزية في جميع حقولها الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية والعسكرية انطلاقاً من الأمانة التاريخية التي يمتاز بها المؤلف بعيداً عن التعصُّب الطائفي الذي يعتبر في كثير من الأحيان عدواً لدوداً للحقيقة التاريخية.

صحيفة «الأنوار» اللبنانية تاريخ ۲۰/٧/ ١٩٩١

كتاب الدكتور صالح زهر الدين عن تاريخ الموحدين الدروز مرجع يمتاز بالشمول والدقّة.

صحيفة «النهار» اللبنانية تاريخ ٢٦/ ٧/ ١٩٩١ أحسن الدكتور صالح زهر الدين بإخراج كتابه عن «بني معروف» ليوضّح الكثير مما يجب إيضاحه، وليدفع الكثير من الأباطيل(...) لقد وفّق فيما فعل بإبراز تلك الصفحة المجيدة من تاريخ العرب التي كتبها بنو معروف، في سيرتهم الاجتماعية، أو في نضالهم الوطني للمستعمرين الفرنسيين في ثورة سنة ١٩٢٥ التي أحالوها إلى ثورة سورية شاملة، كانت بفضل بطولتهم جميعاً، وبطولة قائدهم سلطان الأطرش، من أعظم ما عرف العرب في تاريخهم الحديث من أمجاد حربية.

صحيفة «النهار» اللبنانية تاريخ ۲۷/ ۸/ ۱۹۹۱

(إنّي معجب بالكتاب لأنّه حجّة لي جديدة في محبّتي وإعجابي ببني معروف، كما هو حجّة لكل من يسعى لمعرفة الحقيقة عنهم ناصعة مشرّفة أخّاذة (...) سلمت يداك يا صالح، أيها الرجل الصالح».

المحامي عبد الله قبرصي صحيفة «الديار» اللبنانية تاريخ ١٩٩١/٨/١٧

«أثني على مجهود الدكتور صالح زهر الدين لإخراج هذا الكتاب الذي جاء يسلِّط الأضواء على تاريخ الدروز الناصع...».

السفير الدكتور حليم أبو عز الدين صحيفة «النداء» اللبنانية تاريخ ١٩٩١/٩/١

\* تصفَّحت كتابك القيّم «تاريخ المسلمين الموحدين (الدروز)» وقرأته قراءة الصنديق الصدوق الذي يفخر بما فيه من آراء سديدة، فيردّدها في المحافل والحلقات الخاصة، وينتقد بإخلاص وتجرّد ما فيه من أخطاء وهفوات...

إن هذا الكتاب ثمرة جهود جبّارة وتحرّيات للحقيقة التاريخية تشكر من عارفيك والأجيال الصاعدة عليها، وتحفظ لك اليد في إنجازها وإقرارها. .

خصوصاً ولقد اتبعت بحق الأسلوب العلمي فيه، والبحث الأكاديمي المعمّق، فكنت مثال الباحث والمؤرّخ الموضوعي الذي لا يسعى لاكتشاف الحقيقة فقط، بل ولتعميمها ونشرها أيضاً بغرض الاستفادة منها لأكبر عدد ممكن من الناس.

عادل علي ضو (أستاذ اللغة العربية في الثانويات الرسمية)



# ممتكدّمة المؤلف

منذ الثالث عشر من نيسان ١٩٧٥، يعيش لبنان حرباً أهلية قاسية تهدّد كل ما يتعلّق بوجوده، انطلاقاً من وحدته السياسية، مروراً بالشعب والأرض، وانتهاء بالمؤسسات.

كل فريق من القوى المتصارعة على هذه الساحة يعطي هذا الصراع أسباباً مختلفة. فمنهم من يدَّعي «بطائفية» الصراع استناداً إلى مقولتهم في «التعدّدية الحضارية» المزعومة. بينها يعلن فريق آخر بأن الصراع هو صراع اجتهاعي واقتصادي وسياسي بالدرجة الأولى. كها أن كل واحد من الفريقين يطلق حججه وبراهينه على صحة ما يعلنه.

من هنا يمكن القول، إن اختيار موضوع مختص بدراسة طائفة دينية في لبنان، وخصوصاً في هذا الوقت، يثير كثيراً من التساؤلات.

لكن اختيارنا لموضوع متعلِّق بالطائفة الدرزية في لبنان، بعيـد كل البعد عن أية حساسية طائفية وعن كـل الأجواء التي تـدَّعي طائفية الحرب الأهلية هذه.

وعندما نكتب عن الطائفة الدرزية، لا يعني ذلك أننا نكتب تاريخاً طائفياً، خارجاً عن الإطار الوطني، كما فعل كثير من كتبة تاريخ الطوائف لإبراز الطائفة وكأنها هي الوطن، وإهمال الطوائف الأخرى، وتحقيرها أحياناً.

وليس كل من يكتب تاريخ طائفة دينية، أصبح خارجاً عن نطاق الانتهاء الوطني الصادق. والفرق كبير جداً بين الطائفية وبين خدمة طائفة معينة.

فتناولنا لموضوع الطائفة الدرزية في لبنان خارج كلياً عن إطار «التسابق الطائفي في كتابة التأريخ الطائفي»، وبعيـد كلياً عن العصبيّة الدينية التي تؤدِّي إلى المبالغات أحياناً وإلى «اختـلاس الحقائق التـاريخية وإعـطائها بكـل بساطة وجرأة لغير أصحابها».

فالهدف الأساسي من دراستنا هذه، هو تسجيل الحقائق المتعلّقة بهذه الطائفة في جميع حقولها: الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والعسكرية، انطلاقاً من الأمانة التاريخية، بعيداً عن التعصب الطائفي الذي يعتبر في كثير من الأحيان عدواً لدوداً للحقيقة التاريخية، حيث أن كثيراً من المؤرِّخين العرب والأجانب، الذين كتبوا عن الموحدين الدروز، انطلقوا في دراساتهم من منطلقات طائفية وتعصب أعمى تحقيقاً لأهداف ومصالح معيَّنة، أوصلهم في النهاية لتزوير الكثير من الوقائع والحقائق وتشويهها.

فبعيداً عن هذه المنطلقات التعصبية، والنتائج المتربّبة عليها، والتزاماً بالأمانة التاريخية والضرورة العلمية للبحث الصحيح، فإن دراستنا للطائفة الدرزية في لبنان تستند أولاً وقبل كل شيء لمعايشة الواقع بكل تفاصيله وضروراته ومنطلقاته وتعقيداته، ليس باعتباري أحد أفراد هذه الطائفة الكريمة فحسب، بل لأنني أعيش عاداتها وتقاليدها لحظة لحظة، والتي ترتكز في جوهرها إلى العقيدة الدينية، وتستمد أصالتها من المبادىء التوحيدية. بالإضافة إلى المصادر والمراجع التي كتبت عنهم بنزاهة وصدق بعيداً عن بالإضافة إلى المعادر والمراجع التي كتبت عنهم بنزاهة وصدق بعيداً عن التعصب والتزوير، مع الإشارة إلى بعض حملات الدس والتشويه البعيدة عن العلم والمنطق.

وإن ما يبدو ضرورياً تسجيله منذ تمركز الطائفة الدرزية في لبنان حتى اليوم، هو أن تاريخها كان مليئاً بالمآثر التي تغافل عنها المؤرِّخون إما عمداً أو عن طريق جهلهم لها، حيث كان الموحدون الدروز، ولا يزالون، وطنيين بكل ما «للوطنية» من معنى، كما كانت الحرية والاستقلال، ولا زالتا، رمزاً وشعاراً لهم، وملازماً لدمهم.

على هذا الأساس، واستناداً لهذه النقطة التي «تجاهلها» معظم المؤرِّخين، فقد تلاقت أهداف الاحتلال ـ أي احتلال ـ مع أهداف الاستعار الغربي في تركيزهم على هذه الطائفة للقضاء على نزعتها التحررية، التي أثبتت عبر تاريخها الطويل في لبنان، بأنها مقدَّسة، وتمثُّل جزءاً من حياتها، بل كل حياتها.

ولهذا كان التحامل على فخر الدين المعني واتهامه بالمسيحية وهو في حضرة صديقه السلطان مراد الرابع، والتي كلَّفته حياته وحياة أسرته ككل. كما كان مخطط «تنصير» الطوائف اللبنانية في العهد الشهابي، حلقة في سلسلة «إبادة الدروز» التي بدأها العشهانيون ومن قبلهم المهاليك، ثم أكملها الفرنسيون بشخص الجنرال غورو عندما دخل دمشق (بعد أن عُين مفوَّضاً سامياً على سوريا ولبنان)، ووقف أمام قبر صلاح الدين الأيوبي قائلًا: «ها نحن عدنا يا صلاح الدين».

وهذا دليل قاطع على «الروح الصليبية»، المتأصّلة في نفوس أحفاد صليبيي القرن الثاني عشر، حيث كرَّس الدروز جهدهم وحياتهم لقتالها واستئصالها من الأرض العربية قبل حوالي ثهانية قرون من الزمن، اعترف الصليبيون خلالها، كما اعترف غيرهم فيها بعد، بكفاءة الدروز القتالية في الدفاع عن الأرض التي يعيشون عليها والتي تعتبر جزءاً منهم لا يمكن التخلي عنه.

وحتى هذه اللحظة، لم تتوقّف الحملة «الإبادية» ضد هذه الطائفة. وكلما توقّف أحد أساليبها ليرتاح من عناء المجابهة، سرعان ما ينبري أسلوب جديد ليأخذ مكانه في الصراع. وأسلوب الدعاية والإعلام سلاح فتاك قاطع (كما أكّد ذلك، الدكتور غوبلز، مساعد هتلر الأيمن) تستخدمه الدول الاستعمارية اليوم وأدواتها المأجورة عبر حملة من الدس والتشويه والتزوير تستهدف الطائفة الدرزية في كل مناطق تواجدها وانتشارها. إنها تستهدف الشجرة الوطنية العريقة بعروبتها في أرض العرب وخارجها، تلك الشجرة التي تمتد جذورها في التربة اللبنانية، من التنوخيين إلى الأرسلانيين والمعنين والمعنية والتربة والمعنية والتربة والمعنية والم

حتى العائلة الجنبلاطية وغيرها من هذا القرن. وهذه السلسلة التي تمثّل لبّ الإسلام وجوهره، هي أكبر من أن تشير إليها الأصابع وتقذف بالاتهامات الباطلة، لأنها اتسمت بالوطنية الحقّة وتشرّبت مبادىء الحرية منذ أن كان للحرية والوطنية وجود على هذه الأرض.

والحقيقة، أن الدروز تعبودوا على صناعة التاريخ، لكنهم لم يتعبودوا على كتابته بعد، فأخذ غيرهم عنهم ذلك. صنعوا تاريخ لبنان بالدم، فكتب غيرهم بحبر الدسائس والتزوير، ثم جبره لمصلحته. والمأساة التي يعيشها لبنان اليوم، هي النتيجة الحتمية لسياسة التحريف والتزوير هذه.

انطلاقاً من ذلك، والتزاماً بالأمانة والحقيقة التاريخية، كما سبق وذكرنا، فقد عمدنا إلى تقسيم تاريخ الطائفة الدرزية إلى أقسام ثلاثة، ضم كل منها عدداً من الفصول. وكانت هذه الأقسام أو الأبواب، كما سمّيناها، على الشكل التالي:

الباب الأول: تناول الدعوة الدرزية والحياة الدينية عند الموحدين «الدروز». الباب الشاني: تناول حياة الموحدين في «لبنان» من الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.

الباب الثالث: تناول حياة الموحّدين في «لبنان» من الناحية الاجتهاعية.

هـذا بالإضافة إلى ملحق خاص تناول شهـادات أهل الفكـر والقلم بالموحّدين الدروز، نثراً وشعراً، تؤكّد ما ذهبت إليه الطروحـات التي جاءت في فصول الكتاب.

وبالرغم من هذا التقسيم لتاريخ الطائفة، لا بدّ من الإشارة إلى أن جميع هذه النواحي مترابطة فيها بينها ارتباطاً وثيقاً، لا تقبل الفصل ولا الانقطاع. فهي حلقات في سلسلة تمثل متلاحمة، تاريخ الموحدين «الدروز» في هذه البقعة الصغيرة من الوطن العربي.

وأخيراً أوجّه شكري وتقديري لسهاحة شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان الشيخ محمد أبو شقرا، لتوجيهاته وملاحظاته ونصائحه، ومساعدته في

تأمين كثير من المراجع الهامة. كما أوجّه شكري أيضاً إلى معالي الوزيسر الأستاذ وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وقائد الحركة الوطنية اللبنانية، وإلى معالي الوزير الأستاذ مروان حمادة، وإلى معالي الوزير السابق الأستاذ خالد جنبلاط، اللذين سهّلوا لي مهمة البحث والتنقيب لإنجاز كتابي هذا.

كها تقضي الأمانة العلمية والأخلاقية، بادىء ذي بدء، أن أوجّه كلمة شكر خالصة للدكتور كلود ليوزو، الذي أشرف على مخطوطة هذا الكتاب لمدة أربع سنوات متواصلة، وساعدني في كثير من إرشاداته، وملاحظاته وتوجيهاته، باعتباره كان المشرف الأول على مخطوطة هذا الكتاب، الذي هو في الأصل أطروحة أكاديمية أعدّت في جامعة باريس السابعة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، وكذلك الدكتور جاك كولان، والدكتور أنطوان فغالي، وغيرهم من الذين اطلعوا على المخطوطة قبل طباعتها وإقرارها ومناقشتها، حيث كان لملاحظاتهم العلمية والأكاديمية، أهميتها الكبيرة.

كما أخص بالشكر أيضاً الصحافي الكبير، الصديق الأستاذ رجا سري الدين، رئيس المركز العربي للأبحاث والتوثيق، الذي أولى موضوع الكتاب اهتماماً خاصاً.

كما أشكر جميع الأخوة الذين قدَّموا لي المساعدة الهامة، حيث تضيق هذه الصفحات عن ذكر أسمائهم جميعاً. . فإليهم أقدِّم اعتذاري، مع أسمى عبارات الوفاء والتقدير.

وقبل أن أختم مقدمتي هذه، لا بدّ من الاعتراف، بأن أيّ عمل في هذا الإطار، يستحيل وصوله إلى درجة الكال؛ والبناء القوي لا يقوم إلا على المداميك الصلبة والمتراصة. فعسى أن أكون قد وُفّقت في وضع مدماك أساسي في هذا الصرح الذي يستحق كل غال ونفيس في سبيل إعلاء شأنه وبنيانه على الدوام.

د. صالح زهر الدين



# الباب الأولت

الدروز: دعوتهام وحياتهم الدينية



الفصل الأول

#### نشأة الفاطميين

إن ضعف السلطة المركزية، والصعوبات التي واجهت الخلافة العباسية شكَّلت العوامل الأساسية في ولادة عدد من الدويلات، مستقلّة عن العاصمة الأم، بغداد، منذ سنة ٩٢٠م (٠٠)، والتي تعتبر علامة مميَّزة في تاريخ العرب ككل.

يمثّل هذا التاريخ منطلقاً أساسياً لمرحلة الضعف والتفكك والانحطاط الذي بدأ ينخر جسد السلطة المركزية، مؤثراً على أعضائها ومتفرّعاتها، مؤدّياً في النهاية لانتقال الخلافة من العباسيين إلى الأتراك.

وكمانت الدولـة الفاطميـة التي ولدت في المغـرب، وانتقلت بعـدهـا إلى مصر، إحدى النتائج التي تمخضت عن هذا الانحطاط.

ينتسب الفاطميون إلى فاطمة النزهراء(١)، ابنة النبي محمد (صلعم) وزوجة الإمام على بن أبي طالب. وكان عبيد الله المهدي من مؤسسي دولتهم الأوائل في المغرب. وتعاقب على حكمها خلفاء تمكّنوا من إرساء دعائمها وتقوية مرتكزاتها حتى أصبحت تهدّد الخلافة الأم في بغداد. وكان حكم الخليفة العزيز لدين الله، والد

<sup>(\*)</sup> يقول المؤرخ فيليب حتى في كتابه (تاريخ العرب الجزء الثاني، دار الكشاف، بيروت ١٩٥٠، ص ٥٨٠) ما يلي: «لم تستهل سنة ٩٢٠ إلا والخليفة قد أضاع كل سلطته حتى في بغداد نفسها».

<sup>(</sup>۱) رد المؤرخ السني المقريزي في «خططه» الجزء الأول ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩، على المؤرخين الـذي ينكرون النسب الفاطمي. وهو من المؤرخين القلائل (من السنيين) الذي أيدوا انتساب الفاطميين إلى فاطمة الزهراء، مثلما أيده ابن خلدون. (النجار، عبد الله، مذهب الـدروز والتوحيد، دار المعارف بمصر ١٩٦٥، ص ٢٥. وحتي، فيليب، لبنان في التاريخ، دار الثقافة بيروت ١٩٧٨، ص ٣٣٥).

الحاكم (أبو علي المنصور)، الحكم الأقوى والأكثر أهمية بالنظر إلى سابقيه. كان الخامس بين الخلفاء من السلالة الفاطمية ولكنه الخليفة الثاني الذي بدأ حكمه في مصر بعد والده المعز لدين الله.

#### فتح مصر:

لقد تجمُّعت في مصر قبل فتحها جميع عناصر هدمها ونهايتها كدولة قوية. ذلك لأنها كانت تعانى من ضروب الانحلال والفساد الاجتماعي الشامل ما لا يموصف، خاصة وأن الترف والرفاهية والبذخ الذي عرفه المجتمع المصري يومذاك كان كافياً لأن تشكل جميع هذه العناصر بداية النهاية له. وخير دليل على ما كان يعيشه المجتمع المصري من الانحلال والفساد، تلك الحادثة التي اعتبرها البعض سبباً مهماً لتسيير الجيوش الفاطمية لاحتلالها والسيطرة عليها. وخلاصة هذه الحادثة كما أوردها المؤرّخ محمد عبد الله عنان في كتابه عن الحاكم (ص ٢٥) نقلًا عن خطط المقريزي، واتعـاظ الحنفاء «أن أم الأمراء (زوجمة الخليفة المعن) أرسلت إلى مصر صبية للبيع، فعرضها وكيلها في السوق وطلب فيها ألف دينار، فأقبلت إليه امرأة أنيقة فتية على حمار وساومته في ثمنها، واشترتها منه بستمائة دينار، وعلم الوكيل أن هذه السيدة الأنيقة هي ابنة الأخشيد محمد بن طغج، وأنها اشترت الصبية لتستمتع بها لأنها تهـوى الصبايــا الحسان؛ فلما عاد إلى المغرب حدَّث المعز لدين الله بأمرها، فدعا المعز شيوخ القبائل، وروى الوكيل لهم حادثة الصبية. عندئذ قال المعز: «يا إخواننا انهضوا إلى مصر فلن يحول بينكم وبينها شيء، فإن القوم قد بلغ بهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنــات الملوك فيهم، تخرج بنفسها وتشتري جاريـة لتتمتّع بهـا، فقد ضعفت نفـوس رجالهم وذهبت الغيرة منهم، فانهضوا بنا إليهم»(").

لقد فشل الخلفاء الفاطميون في السيطرة على مصر في جميع حملاتهم من قبل. وعندما توفرت العوامل الذاتية والموضوعية للخليفة المعز، استطاع تحقيق الأمنية التي راودت الفاطميين وقتاً طويلاً. وجاء موت كافور، واضطراب الأحوال في مصر، والتنافس على السلطة، ونقمة الجند. . . بالإضافة للاستعدادات الهائلة والحشودات

<sup>(</sup>٢) المقريزي، الخطط، ج٢، ص ١٦٦. واتعاظ الحنفاء (القاهرة) ص ١٤٣.

العسكرية الفاطمية الضخمة، وتسليم قيادتها لأعظم قادة المعز وأكفأ مواليه وأحبهم إليه من أجل تنفيذ هذه المهمة الخطيرة (أ)، وهو أبو الحسين جوهر بن عبد الله المعروف بجوهر الصقلي. . . كل ذلك، سهل انتقال مصر إلى الفاطميين، على يد القائد جوهر الذي تمكن من فتحها والسيطرة عليها، ثم بنى جامع الأزهر بعد مدة استمرّت من سنة ٩٧٣ حتى ٩٧٥. وبعد الإنجاز من عملية البناء، استدعى الخليفة المعز إلى القاهرة، فغادر المغرب متوجها إلى عاصمته الجديدة في عام ٩٧٥. في هذه الفترة، كانت مصر في ذروة ازدهارها. كان هناك الغنى والرفاهية، والعمران وحياة القصور والتقدم الاقتصادي والثقافي من ناحية، كما كان الفساد وعلب الليل والابتعاد الهائل عن القواعد الدينية من ناحية أخرى. وقد فرض هذا الواقع وجود حركة تأخذ على عن القواعد الدينية من ناحية أخرى. وقد فرض هذا الواقع وجود حركة تأخذ على عاتقها مهمة إعادة الحياة الدينية إلى ما كانت عليه أيام الرسول وخلفائه الراشدين، وتمنع الناس من متابعة السير على طريق الفساد والانحلال.

وجاء موت الخليفة العزيز، المفاجىء في بلبيس عام ٩٩٦<sup>(1)</sup> ليدفع بأبي علي المنصور للوصول إلى السلطة كخليفة فاطمي في مصر. وقد أخذ المبادرة في إقامة سلطة دينية وسياسية متخذاً من الدين وعقائده أساساً ومرتكزاً، كما اتخذ من «الحاكم بأمر الله» لقباً له.

## الحاكم بأمر الله

«ولـد» في الثالث والعشرين من ربيع الأول عام ٣٧٥ هـ، الموافق في الثالث عشر من آب ٩٨٥م. هو ابن الخليفة العزيز. وقد أظهر منـذ ساعـاته الأولى طمـوحاً كبيراً يؤهّله للقيام بدور سياسي وديني معاً.

في الواقع، كانت تصرفات الحاكم بأمر الله وأعماله تدخـل في إطار الشــواذ بنظر الاخرين في المجتمع الذي كان يعيش فيه، كما استلفتت أنظاراً خارج مجتمعــه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) عنان، محمد عبـد الله «الحاكم بـأمر الله وأسرار الـدعوة الفـاطمية» مـطبعة لجنـة التأليف والـترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية ١٩٥٩، ص ٢٧.

CL. Huart, «histoire des arabes» Tome I, Paris 1912, Page 345 (٤) هيسوارت، كلود «تساريسخ العرب»، الجزء الأول باريس ١٩١٢، ص ٣٤٥.

كان يرى بوضوح فساد المصريين ومجتمعهم ككـل، وهو الـذي يمتلك ثقافـة عالميـة، ويمارس واجباته الدينية على جبل يصله ممتطياً دابته، هو جبل المقطّم.

كان عباً للعلم والعلماء والفقهاء. وعلى أساس ذلك كان يشجِّع المناظرات والنقاشات التي تزيل الكثير من الالتباسات في هذا النزمن الذي كثرت فيه الشيع والمذاهب. ثم بنى «دار الحكمة» التي تعتبر من المنجزات الهامة في عصره، «وجعل منها جامعة علمية نقل إليها الألوف من المؤلفات، وزوَّدها بأثمن ما كان في قصره من كتب، وبأدوات الكتابة لمن أراد النسخ. وكان منها قاعات للقراءة والمطالعة، وأخرى للمحاضرات، وغيرها لاجتماع الدعاة والفقهاء. وكان افتتاح هذه الدار في العاشرة من جمادى الآخر سنة ٣٩٥ هـ(٥). كانت بمثابة القاعدة لانطلاق حياة روحية جديدة على أساس التعاليم الدينية لعقيدة التوحيد. كما حوَّل جامع الأزهر أيضاً إلى جامعة دينية وعلمية كبرى، لعبت ـ وما زالت ـ دوراً مهماً، مؤدية للعلم خدمات جلىً.

وانطلاقاً من فهمه وإدراكه بأن وراء كل سبب مسبب، وليس من نتيجة دون سبب أو أسباب، فقد منع حتى زراعة الكرمة التي كانت المصدر الأساسي لاستخراج الكحول. كما أصدر أوامره بأن تبقى الحوانيت مشرّعة الأبواب خلال الليل، وبغياب أصحابها، كدليل على استتباب الأمن ودقة المراقبة وقوة السلطة. ومنع على النساء الخروج من بيوتهن ومخالطة الرجال، حتى أنه منع السكّافين من صناعة الأحدية النسائية أيضاً (۱۰). «كما حرَّم على النساء أن يكشفن عن وجوههن في الطريق، أو خلف الجنائز، وحرَّم عليهن التريّن والتبرّج كما حرَّم البكاء والعويل والصياح وراء الموتى، وشدد الحاكم في تنفيذ هذه الأوامر، وعوقب كشيرون من المخالفين بالجلد والتشهير والإعدام» (۱۰). كما أصدر أوامره أيضاً بمنع الناس من أكل الملوخية والترمس والجرجير والمتوكلية والدلينس، وحرَّم ذبح الأبقار السليمة إلا في أيام النحر (عيد الأضحى وغيره) وفي غيرها لا يذبح إلاً ما كان ذا عاهة أو ما لا يصلح للحرث. وحرَّم بيع

<sup>(</sup>٥) طليع، أمين، «أصل الموحدين الدروز وأصولهم»، منشورات عويدات، الطبعة الثانية ١٩٨٠، صفحة

<sup>(</sup>٦) ك. هيوارت، المرجع السابق، ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٧) عنان، محمد عبد الله، المرجع السابق، ص ١٢٩ (عن اتعاظ الحنفاء (المخطوط)، لوحة ٥٩ أ).

الفقاع (\*) وعمله بأي صورة ، وكان الفقاع مسكراً ذائعاً في ذلك العصر . كما حرَّم على الناس أن يخرجوا من منازلهم إلى الطرقات منذ الغروب إلى الفجر ، وأن يزاولوا البيع والشراء بالليل ، فخلت الطرق من المارة ، وأقفرت الشوارع والميادين بالليل ، وغدت القاهرة كالمدينة المحصورة (١٠) . ثم صدرت أوامر أخرى تشدِّد على منع عمل النبيذ ، وتحريم الخمر والمسكرات والتشدّد في ملاحقة المخالفين .

ولكن الملفت للنظر، أن جميع هذه الأوامر الصادرة بمن الحاكم كانت تتميّز أيضاً، بالشدّة في تنفيذها والعقوبات التي سنّت لمخالفيها. وكان السهر على تطبيقها من أهم واجبات مدبّر الدولة أو قائد القواد(١٠).

وجميع هذه الغرائب (على حدّ قول لامنس) تحمل في جوهرها أبعاداً ورموزاً كبيرة، ولا يمكن اعتبارها إلا بهدف تأسيس عقيدة التوحيد والتعرّف إلى الديانة الدرزية (۱۰). ورغم ذلك، يكفي بأنه أعتق العبيد وأعطاهم حرية الاختيار والتصرف. وهذا ما أشار إليه الأنطاكي قائلاً: «وعتق سائر مماليكه وملّكهم أمور نفسهم والتصرف فيها فيها يملكونه واقتنوه من أموالهم وأثانهم ورباعهم على إرادتهم (۱۰). وتأتي هذه الخطوة في طليعة المآثر التي سطّرها طوال مدة حكمه، حيث قيل فيها: «إن في إعتاق الحاكم للرقيق خطوة ثورية جديرة بالبحث والدراسة، لما تنطوي عليه من قدرة اجتماعية وسياسية واقتصادية لم تشهد مثلها القرون الوسطى (۱۰).

ومن خلال التعمّق في دراسة المجتمع المصري قبل الحاكم وخلال حكمه، نجد أن جميع أعماله وتصرفاته كانت نابعة من المجتمع المصري ذاته بقصد إصلاحه وإبعاد الناس عن الفساد والانحلال الاجتماعي الذي غاص فيه حتى أذنيه. «فالبيئة الجغرافية

<sup>(\*)</sup> الفقاع هو نوع من الشراب يشبه البيرة.

<sup>(</sup>٨) عنان، محمد عبد الله، المرجع السابق، ص ١٢٩ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٩) المقريزي، الخطط، الجزء الرَّابع، ص ٨٨.

<sup>(</sup>١٠) لامنس والإسلام عقائد ومؤسسات، ص ٢١٣

HENRI Lammens, «L'islam Croyances et Institutions» Beyrouth 1943, Page 213.

<sup>(</sup>١١) الانطاكي، يجيى بن سعيد، تاريخ الانطاكي، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>١٢) أبو صالح، عباس. مكارم، سامي «تــاريخ المـوحدين الــدروز السياسي في المشرق العــربي، منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء، بيروت ١٩٨٠، ص ٦١.

والوضع الاجتهاعي الزاخر بالأغراب، متعدِّدي الأهواء والجنسيات والطقوس، والوضع الاقتصادي الذي بلغ أقصى الثراء، كلها تسوق إلى المزالق، إذا لم يكن هناك وازع نفسي مع سلطة توجّه وتبطش في وقت معاً»(١٢). ولم تكن هذه السلطة سوى سلطة الحاكم نفسه.

أما فيها يتعلَّق باختفائه، فقد تضاربت الروايات حوله. فمنها ما أشارت إلى الدور الذي لعبته أخته «ست الملك» في عملية قتله والتخلص منه بواسطة مؤيديها وأنصارها وعلى رأسهم زعيم قبيلة كتامة، والتي كانت تعتبر من أشهر القبائل وأقواها بأساً في عهده. ومنهم من قال بأن «موته (الحاكم) لغز على الأيام، وجدت ثيابه مزرّة على ضفة البحيرة، ولم يوجد له أشر». وقال فيه المستشرق دوزي نقلاً عن الواقع الدرزي للقاضي أمين طليع ص ٦٤: «كان الحاكم لغز عصره، ذهن بعيد الغور، وافر الابتكار، وعقلية تسمو مجتمعها عمراحل» (١٠٠٠).

والكثير من المؤرِّخين ظلموا الحاكم بحكمهم عليه وكالوا له الاتهامات التي لا تحصى ولا تعدّ. وبقي قلائل منهم وفوه حقه وتكلَّموا عنه بصدق وواقعية، انطلاقاً من الفهم العميق لطبيعة العصر، والدراسة الوافية لشخصيته وأعماله وتصرفاته على ضوء المجتمع ذاته. هؤلاء المؤرِّخون (كمحمد عبد الله عنان، وعبد المنعم ماجد، ومحمد كامل حسين، ومحمد على الزعبي وغيرهم) كتبوا بموضوعية وبمنطق تاريخي صحيح، بعيداً عن التحيّز والتزييف والدجل. وأشار الأستاذ عبد المنعم ماجد إلى مناقب الحاكم في كتابه «الخليفة المفترى عليه» قائلاً: «أضاف أعاديه (الحاكم) على سيرته تزييفاً وتحيّزاً وتشويهاً لم يعرف له مثيل. . إنه شخصية صوفية مثالية نادرة، لا تهتم وهو صبيّ . . . ارتقى ذروة الفضائل وهو صبيّ . . . يتفانى في القيام بواجبه عند المجاعات والمظالم . . وإلخ» (١٠٠٠).

ومن المتفق عليه «أن اختفاء الحاكم كان فجأة ليلة السابع والعشرين من شوال

<sup>(</sup>١٣) أبو شقرا، سامي. «مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ»، مطبعة ناصيف، عماطور، ١٩٧٩، ص ٤١. (١٤) و (١٥) نفس المرجع، ص ٤٠ وص ٤٠ - ٤١.

عام ٤١١ هـ (١٣ شباط ١٠٢١) وبـطريقة غـامضة لم تعـرف تفـاصيلهـا»(١٠). ولكن الموحّدين الدروز لا يعتقدون مطلقاً بموت «الحاكم»، وينتظرون عودتـه بفارغ الصـبر. فبالنسبة لهم قد دخل في الغيبة مستتراً، وينتظرون رجوعه كالمهدي المنتظر(١٧).

(١٦) ك. هيوارت، المرجع السابق، ص ٣٤٧ ٣٤٧ . Auart, op., p. 347

Histoire des religions, Tome 3, Sous la direction de Henri Charles Puech, Encyclo- (\V) pédie de la pleiade, Edition goullimand, Paris 1976, P. 166-167.

تاريخ الأديان، الجزء الثالث، باشراف هنري شارل بيوش، باريس ١٩٧٦، ص ١٦٦ ـ ١٦٧.



# الفصل الثاني

#### إعلان الدعوة

أعلنت المدعوة التوحيدية (المدرزية) سنة ٤٠٨ هـ/١٠١٩م، وهي سنة «الكشف»، حيث يعتبر هذا التاريخ نقطة بارزة في تاريخ الطائفة، عمثلًا السنة الأولى في انطلاقها. وكان الداعي محمد بن اسهاعيل الملقب بنشتكين المدرزي، من أوائل المقربين للحاكم والعاملين بمساعدته على نشر الدعوة، خاصة في منطقة الشام، ووادي التيم على الأخص. ولكن المكانة التي احتلها كبير الدعاة وإمامهم، حمزة بن علي الزوزني، لدى الحاكم بأمر الله، أدَّت إلى تقليده الإمامة مما أثار الحسد والضغينة في نفس نشتكين الدرزي، وبدأ ارتداده يأخذ وجهه العلني ضد حمزة ودعوة التوحيد ككل. ويعتبر حمزة بن علي المؤسِّس الحقيقي لمذهب التوحيد وواضع فلسفته.

وإذا مثلت سنة ٤٠٨ هـ ، انطلاقة الدعوة بصورة علنية ، فإن ذلك لا ينفي وجودها قبل هذا التاريخ ، والخطوات التي قام بها الحاكم بأمر الله لا تنفصل أبداً عن عملية التحضير لها بل وكانت جزءاً منها . ويشير الأستاذ عبد الله النجار إلى أن «الدعوة بدأت سرّية قبل ٤٠٨ هـ»(١) . ويما يجدر ذكره هنا هو أن أحمد حميد الدين الكرماني الذي كان حجة العراقين وأكبر مفكّري الاسماعيلية وفد على مصر في عام ١٨٠٨ هـ ، فوجد أحوالها مضطربة بأمر دعوة جديدة تدور حول الحاكم بأمر الله ، عدثة البلبلة في نفوس أصحاب الدعوة الاسماعيلية الفاطمية بمصر . فكانت رسالته «مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله» (١) . ولم تكن هذه الرسالة هي الوحيدة التي

<sup>(</sup>١) النجار، عبد الله، مذهب الدروز. والتوحيد، دار المعارف بمصر ١٩٦٥، ص ١١١٠.

<sup>(</sup>٢) الكرماني، أحمد حيد الدين، ورسالة مباسم البشارات بالإمام الحاكم بامر الله،، منشورة ضمن كتاب =

كتبها الكرماني في إثبات صحّة إمامة الحاكم، بـل سبقها رسـالتان همـا «المصابيح في الإمامة» و«الرسالة الكافية في الرد على الهاروني» (٣).

ومن المعروف أن الكرماني الذي لقب بحجّة العراقين، والذي كان من أكبر مفكّري الاسماعيلين، كان يحتلّ مكانة مرموقة في عالم الفقه والدين والقلم، ولا مجال للحكم عليه خاصة وأنه عاش الحدث بتفاصيله، بصدق وواقعية بعيداً عن الزيف والتشويه.

#### الصراع بين حمزة بن علي ونشتكين الدَرَزي:

كان محمد بن اسماعيل الملقّب بنشتكين الدرزي، من الدعاة الأول، قبل إعلان الدعوة، ومن أكثر المقرّبين للحاكم (حيث من المرجح أن الدعاة قد بنّوا سرّاً قبل هذا التاريخ تمهيداً لإعلانها فيما بعد)، كما تعتبر منطقة ديار الشام ومنها وادي التيم في «لبنان»، المنطقة التي تولَّى فيها نشتكين أمر الدعوة ونشرها، وكمان رئيساً لدعاتها. وسمّي معتنقو المذهب الجديد «بالدروز» نسبة إليه، ولكنهم يرفضون هذه التسمية ولا يقبلون إلا «الموحدين» أو «الأعراف». كما عرفوا في سوريا باسم «بني معروف». بيد أن سياسة الدرزي في استهالة الأتباع واستخدام العنف في إجبار المعتنقين، وسوء تصرفه واستعماله للسلطة، بالإضافة لتقليد الإمامة لحمزة بن عيلي من قبل الحاكم واحتلاله للمرتبة الأولى لديه، كل ذلك أدَّى بنشتكين لمنافسة حمزة على السلطة والتنكّر لإمامته وإعلان ارتداده عن الدعوة بصورة علنية.

لم يقف نشتكين بمفرده في وجه حمزة، بل وقف إلى جانبه عدد من الدعاة الأخرين على رأسهم البرذعي أبا منصور، وأبو جعفر علي بن أحمد الحبّال الذي كان مأذوناً لحمزة وعلى يديه استجاب نشتكين الدّرزي. ويقول حمزة: «وأما البرذعي فأنا أرسلت إليه ودعوته إلى التوحيد. . . فأقسم أنه لا يدخل في هذا المذهب إلا بتوقيع من مولانا. فلما أرسل إليه الدرزي رسوله ومعه ثلاثة دنانير وأوعده بالمركوب والخلع،

<sup>=</sup> طائفة الـدروز، للدكتور محمـد كامـل حسين، القـاهـرة ١٩٦٢، ص ٥٥ ـ ٥٦. والـطبعـة ٢، ١٩٦٨ ص ٥٢ ـ ٥٣ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) بدوي، عبد الرحن، «مذاهب الإسلاميين»، الجنوء الثاني، دار العلم للملايين، بيروت الطبعة الأولى ١٩٧٣، ص ٥٨٥.

مضى إلى عنده، وفتح له أبواب البلايا والكفر» (٤).

والواضح أن الخلاف بين حمزة ونشتكين بدأ قبل السنة الأولى للدعوة (٥). حتى ولو كانت الإمامة، أساس الخلاف وسبب النزاع والمنافسة. وقد وجّه حمزة كتاب «تنبيه» إلى نشتكين في نهاية عام ٤٠٨ هـ، وبما جاء فيه: «إن كنت تدَّعي الإيمان فأقر لي بالإمامة كما أقررت في الأول... من غير أن تلعن أحداً... لأن اللعنة لا تزيد في الدين ولا تنقص منه. وخاطب الناس بالتي هي أحسن. فإن مولانا يحب المحسنين. فإذا فعلت مالت قلوب العالم إلينا» (١).

يبدو من خلال ذلك أن ثقة الحاكم بحمزة وتقليده الإمامة، سبقت إعلان الدعوة، \_ أو توافقت معها على أبعد تقدير \_ لا كها تشير الانسيكلوبيديا الإسلامية محددة عام ١٠٢٠/٤١، تاريخ دعم الحاكم لحمزة، وإحلاله في المرتبة الأولى بدل نشتكين، حيث ورد فيها ما يلي: في عام ١٠٢/٤١، أعلن الحاكم دعمه ومساندته لقائد آخر (غير نشتكين) هو حمزة بن علي من زوزن (بلاد فارس)، والذي أعطى لمذهب الحاكم شكله الدرزي النهائي (٧). فهو الزعيم الفكري للدعوة الجديدة وواضع فلسفة العقيدة الدرزية على حدّ قول فيليب حتى (٨).

ومحمد بن اسماعيل هذا (الدَرزي) من أصل فارسي (والدَرزي لفظة فارسية معناها خياط)(٩)، كان كبير الدعاة وأعظمهم شأناً لدى الحاكم، وأكثرهم قوة قبل بروز حمزة. وعندما كلَّفه الحاكم بنشر الدعوة كان يجبر الناس بالقوة على اعتناقها. وقد اشتهر بالبطش مستنداً للحاكم وثقته وسلطته القوية. وكان يعتبر الآمر الناهي، شديد

<sup>(</sup>٤) النجار، عبد الله، المرجع السابق، ص ١١٢. ومحمد كامل حسين، المرجع السابق ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) حسين، محمد كامل، المرجع السابق، ص ٧٦-٧٧.

<sup>(</sup>٦) النجار عبد الله، المرجع السَّابق، ص ١١٢.

Encyclopédie de L'Islam, établie avec le concours des principaux orientalistes par: B. (V) LEWIS, CH. Pehiat et J. schacht, 1956, Tome 2, p 647

الانسيكلوبيديا الإسلامية، باريس ١٩٥٦، الجزء الثاني، ص ٦٤٧.

<sup>(</sup>٨) حتى، فيليب، لبنان في التاريخ، دار الثقافة، بيروت، الطبعة ٣، ١٩٧٨، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٩) كَـرَد علي، محمد «خطط الشّـام»، الجزء ٦، دار العلم للملايين، بـيروت ١٩٧٢، ص ٢٦٣، وفيليب حتي، المرجع السابق، ص ٥٩٥.

التأثير نظراً لشخصيته المدعومة، وصلة الوصل بين الحاكم والبشر. إلا أن ظهور حمزة بن علي وتقدّمه في أمر الدعوة، وزيادة تأثيره، أصبح يدخل على الحاكم دون وساطة الدرزي الذي بدأت تساوره الشكوك في الوقت الذي بدأت فيه قوته بالضعف ونفوذه بالتراجع. وجاء حرمانه من تقليده الإمامة \_ وهو الأقدم من حمزة \_ ليزيد الطين بلّة. وعندما اعترض لدى الحاكم على حمزة، كان جواب الحاكم: «حمزة منّا أهل البيت»، وهو الجواب نفسه الذي حسم به النبي الخلاف الذي نشب عند وقعة الجندق (أو وقعة الأحزاب)، حول سلمان الفارسي قائلاً: «سلمان منّا أهل البيت». ثم أحدت منافسة نشتكين لحمزة تكبر وتزداد، وبلغت نقمته الذروة يوم طالبه بالإمامة، فأجابه حمزة قائلاً: «إن الإمامة لا يشترك فيها اثنان في وقت واحد. فإنها نور كلي لا يقبل الانقسام (١٠). وبما أن نشتكين لا يستطيع التصرف مع حمزة كما يتصرّف مع الآخرين، وهو الذي أجبر على الاعتراف بإمامة حمزة بكتابة «العهد» على نقمه مقد صمّم على التخلّص من حمزة بن على والقضاء عليه.

ولعب البرذعي أبو منصور، دوراً هاماً في ارتداد المدَرزي بعد أن أوغر صدره بقوله له بأنه الأحق بالإمامة من حمزة على أساس أقدميته في الدعوة وأنه أهل لها. واشتركا معاً في الارتداد والخروج عن التوحيد.

وازدادت نقمة الموحدين على الدرزي، بعد أن «عمد إلى التشويه والتحريف في رسائل حمزة بقصد التنفير والاستعداء كما فعل الداعي المرتد سكين، وابن البربرية «المعتوه الذي ادّعى منزلة الإمام المسيح» و«لاحق» الذي استوجب النقمة بالتحريف وزخرفة الآيات المكذوبة، و«محلا» و«مصعب» وغيرهم (١١). وفي هذه الأثناء، حصلت معارك دامية بين أهل التأويل وأهل التنزيل ذهب ضحيتها أربعون شخصاً من أهل التأويل (١٤)، وكان ذلك يوم أربعاء. لكنهم هدروا دم هؤلاء الأربعين ثم اتفقوا فيا بينهم على ضرورة القضاء على حمزة بن علي وإخوانه. وفي اليوم الثاني، شنوا هجومهم بينهم على ضرورة القضاء على حمزة بن علي وإخوانه. وفي اليوم الثاني، شنوا هجومهم

<sup>(</sup>١٠) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ١١٤.

<sup>(\*)</sup> يشير الاستاذ فيليب حتى إلى أن الدّرَزي هو من أصل تركي (لبنان في التاريخ، ص ٣١٥).

<sup>(</sup>١١) عبْد الله النجار، مرجع سابق، ص ١١٤.

<sup>(</sup>١٢) مقابلة مع أحد أتقياء الدروز المشهود لهم بالعلم والمعرفة الدينية.

على المسجد الذي يتواجد فيه حمزة ورفاقه، وهو مسجد «ريدان» في القاهرة وعددهم اثنا عشر شخصاً بينهم خمسة لا يصلحون للقتال. بينها كان المهاجمون من أنصار نشتكين يزيد عن عشرين ألفاً. وهكذا نشب القتال بين هؤلاء السبعة (المعتصمين في مسجد «ريدان» وجيش نشتكين، طوال النهار، ولم يتمكّنوا من الدخول للمسجد، حتى كادت أنفس السبعة تتلاشى بينها حمزة يحثهم على الصبر والقتال مؤكّداً لهم هزيمة أعدائهم وانتصارهم هم. وعند المغرب، أطلً الحاكم بأمر الله على شرفة قصره المطلّ على المسجد، فتراجعت جموع المقاتلين عند رؤيته، وانتصر حمزة بن علي، وقتل على المسجد، فتراجعت جموع المقاتلين عند رؤيته، وانتصر حمزة بن علي، وقتل نشتكين الدرزي أمام مسجد «ريدان». وكان ذلك ليلة الجمعة من أوائل السنة الثانية لحمزة أي سنة ١٤ هـ ١٤ هـ (١٢). (إن سنة ٢٠٤ هـ ، لا تحسب من سني حمزة لأنه كان متخفياً، ولم يمارس فيها سلطته، وقالوا إن القصد من غيبته امتحان الموحدين، كها ذكر: «أنه يمتحن الخلق بغيبته في التاسعة»).

بعد هذه الغيبة، رجع حمزة إلى نشاطه من جديد في بداية العاشرة (٤١٠ هـ) ليتوجها بالقضاء على زعاء المرتدين: نشتكين والبرذعي وعدد كبير من أتباعها، مدعوماً بقوة الحاكم وسلطته. وهذا ما تطرّق إليه مشيراً إلى غيابه وعودته قائلاً: «ومولانا جل ذكره لا يستر عبده الهادي إلى عبادته عن عبيده أياماً يسيرة (سنة ٩٠٤) إلا لما يريد من إظهاره على سائر العبيد (سنة ١٤٠) ويؤيده بالقدرة والتأييد». وليس صحيحاً ما ورد في «شذرات الذهب» لابن عاد، ووافقه عليه عبد الرحمن بدوي في حاشية كتابه «مذاهب الإسلاميين الجزء ٢» بأن «الدَرزي قتل سنة ٨٠٤ وقطع لكونه ادعى ربوبية الحاكم» (١٤).

ويمثل عام ١٠٤٠ هـ ، أي السنة الثانية من سني حمزة بن علي، نقطة مهمّة وبارزة في تاريخ الطائفة. في سنة ٤١٠ هـ، وبعد موت الدَرزي، حاول حمزة جمع حركة التوحيد كلها تحت قيادته وتوجيهه. وكانت عقيدته أكثر وضوحاً وأصالة منها

<sup>(\*)</sup> كان هؤلاء السبعة: التميمي والقرشي والسامري والمقتنى والجد والفتح والخيال.

<sup>(</sup>١٣) ليس صحيحاً ما ذكره فيليب حتى في كتابه ولبنان في التاريخ، ص ٣١٨ نقلًا عن يحيى بن سعيد الانطاكي في ابن البطريق ج ٢، ص ٢٢٣ بأن الـدرزي قتـل في وادي التيم بعـد سنتـين قضـاهمـا في الـدعـوة إلى الحاكم.

<sup>(</sup>١٤) بدوي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ٥٩٤ نقلًا عن «شذرات الذهب» لابن عهاد، ج ٣، ص ١٨٦.

عند الدَرزي. هي كما عند الاسماعيليين بشكل عام، عقيدة الانبعاث الكونية للواحد الأحد والعودة إليه بمعرفة روحية انسانية. . . ولهذا أطلق حمزة على أتباعه اسم «الموحدين» (١٥).

#### محنة الموحّدين على أيدي بعض عمّال على الظاهر:

بعد غيبة الحاكم وحمزة، اعتلى على الظاهر العرش كخليفة على الفاطميين، وعلى يد بعض عمال هذا الأخير، تعرَّض الدروز لمحنة كبرى، (بعد أن قطع على نفسه عهداً بعدم إيذائهم والتعرّض لهم)، هادفاً إبادتهم واستئصالهم لأنهم رفضوا الاعتراف بإمامته وإعلان ولائهم له، لأنهم كانوا يؤمنون بأن الإمامة انتهت من الحاكم إلى حمزة بن علي تحت اسم "إمام الزمان" ولا يعترفون بأحد سواه، وهو مرجعهم وإمامهم الكبير.

عانى الموحدون خلال حكم الظاهر شتى أنواع الاضطهاد والتنكيل، كها ذهب منهم عدد كبير من الضحايا في الوقت الذي دامت محنتهم فيه ست سنوات وعدة أشهر. بيد أنهم، رغم هذه النكبات، تابعوا سيرهم بإيمان عميق دون أن يزعزع عقيدتهم خوف التنكيل والموت. وكانت معركة الأقحوانة في فلسطين في ١٢ آذار عقيدتهم خوف التنكيل والموت. وكانت معركة الأقحوانة في فلسطين في ١٢ آذار وبين أعدائهم رحى معركة كبرى أثبت الموحدون خلالها قوتهم العسكرية تحت أمرة القائد الفاطمي أنوشتكين الدزبري والأمير رافع بن أبي الليل ضد أعدائهم بقيادة صالح بن مرداس، حسان بن مفرج وسنان بن عليّان. لقد حقق الموحدون في هذه المعزكة انتصاراً ساحقاً بعد ان قتل ابن مرداس بسيف رافع بن أبي الليل نفسه مما أدى البيزنطيين ضد الموحدين. هذه المحن ساهمت في القضاء على عدد كبير من الموحدين فيا بعد إلى محنة الموحدين. هذه المحن ساهمت في القضاء على عدد كبير من الموحدين ودفعت أعداداً أخرى منهم لاعتناق المذهب السائد وفق مبدأ «التقية». ويبقى لمعركة الأقحوانة المكانة السامية في تاريخ الموحدين السياسي والعسكري والديني. فهناك «في سهل الأقحوانة وجوار حطين كان بناء الطائفة الدرزية العكسري المتين، وفيها تفيات

<sup>(</sup>١٥) الانسيكلوبيديا الإسلامية ص ٦٤٧ ـ ٦٤٨. ٦٤٨. الانسيكلوبيديا الإسلامية ص

راية الأمير أنوشتكين وانتسبت بفخر إليه، وهناك تعاقدت الأيدي، وعلى مقام شعيب القائم في الأقحوانة ما بين طبرية وحطين عقدت المواثيق وتليت الأقسام (جمع قسمً) وعرّفت الدرزية بأخوّة سلاح، ومعمودية دماء فرقة عسكرية لا تنوء ولا تلين(١٦).

على هذا الأساس يبني الأستاذ سليم أبو إسهاعيل استنتاجه بأن المدروز بعيدون جداً عن نسبتهم إلى نشتكين المدرزي، وهم لا ينتسبون إلا «للقائد الفاطمي الأمير أنوجور أبي منصور أنوشتكين الدُرْزي». فإذا صحّ وجود هذا الاسم، فاستنتاجه «اليتيم» يزيل جميع الالتباسات وينفض الغبار عن جوهر الانتهاء الحقيقي للتوحيد المتمثل بالانتساب (اسمياً) إلى المرتدين، بل لزعيمهم وقائد نهجهم الارتدادي.

ولكن كيف تغافل أبو إسماعيل عن ذكر القائد رافع بن أبي الليل ودوره في معركة الأقحوانة، وهو الذي قتل بسيفه صالح بن مرداس؟

ومن خلال العودة إلى المصادر التاريخية نلاحظ أن القائد الفاطمي الذي كان يقاتل إلى جانب رافع بن أبي الليل كان اسمه أنوشتكين الدُرْبري قائد الظاهر في بلاد الشام (۱۷) ضد الحلف المعادي الذي كان يتألف من صالح بن مرداس وسنان بن عليّان وحسان بن مفرّج بن دغفل بن جرّاح أمير الرملة (۱۸) وسجّل النصر فيها للموحدين.

وليس من العجب مطلقاً أن تتنكر الطائفة لنشتكين الدرزي، وأن ترفض التسمية باسمه والانتساب إليه. ذلك لأن لهذه الطائفة عاداتها وتقاليدها التي تعتبر جزءاً من أصالتها ووجودها. والكثير من أبناء الطوائف الأخرى الذين يعيشون بين

<sup>(</sup>١٦) أبو إسماعيل، سليم، «الدروز» مطابع فضول، بيروت ١٩٥٥، ص ٦٥.

<sup>(</sup>۱۷) ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة وذيل تاريخ دمشق،، نشر الآباء اليسوعيين بيروت ١٩٠٨، ص ٧٣. وابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد، وزبدة الطلب من تاريخ حلب، دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العسربية ١٩٥١ ـ ١٩٦٨، ص ٢٣١. وابن الأشير والكامسل في التساريسخ، دار صسادر، بيروت ١٩٦٠ ـ ١٩٦٠، الجزء السابع ص ٢٦١.

<sup>(</sup>١٨) ابن خلدون، عبـد الرحمن، والعـبر وديوان المبتـدأ والخبر في أيـام العرب والعجم والـبرير،، دار الكتــاب اللبناني، بيروت ١٩٥٩، ج ٤، ص ٥٨١ ـ ٥٨٢.

وأيضاً لامنس، «سورياً. . » الجزء الأول ص ١٥٣ . والجزء الثاني ص ١٠٩ .

Lammens, «la syrie», Tome I,P. 153. et Tome 2, Page 109

«الدروز» يدركون جيداً مدى أهمية العادات والتقاليد في حياة الطائفة ككل. كما يلاحظون تمسك الطائفة بهذه الإصالة التي أصبحت تمشي مع الدم وتنخر العظم. وإذا خرج أحد الأبناء عن طاعة أبيه، وعن القواعد التي تعتبر مقدسة من الناحية الدينية، فكثيراً ما نرى بأن الأب يعلن على الملأ نكران ابنه، وبأنه لا يمت لنسبه بصلة ولا علاقة له به.

فإذا كان ذلك ما يتعلق بأحد الآباء «الدروز» تجاه ولده، فكيف بطائفة بكاملها لها عاداتها وتقاليدها وأصالتها؟

على هذا الأساس يرفض أبناء عقيدة التوحيد تسميتهم «بالدروز»، ولا يقبلون إلا «الموحدين» أو «الأعراف» أو «بني معروف». «وكنيتهم هذه تعود لإمام الدعوة التوحيدية حمزة بن على الذي بدأ بنشر هذه الدعوة في سنة ٢٠٨ هـ/١٠١، من القاهرة في ظل الخلافة الفاطمية، فقد كنّاهم بقوله «كنّيتم بالأعراف ووصفتم بالأشراف. وأمرهم في إحدى رسائله: «أأمروا بالمعروف وهو التوحيد وانهوا عن المنكر وهو الشرك. إذاً بني معروف هم أبناء التوحيد» (١٩١).

وبعد مقتل نصر بن صالح بن مرداس، وسيطرة الفاطميين على حلب بعد انتصارهم على المتمردين، عاش الموحدون فترة من الأمن والاستقرار، بعيدين عن الملاحقات والمحن. أما دعوة التوحيد فقد عادت إلى الظهور من جديد على يد «المقتنى بهاء الدين» بمساعدة وتوجيه «إمام الزمان» حمزة بن علي، الذي كان متخفياً في مكان سرّي في القاهرة، وكان بهاء الدين على علم به واتصال معه. أما فيها يتعلق «بالحدود» الأخرين، فإنهم غابوا كها غاب الحاكم وحمزة، بينها تسلّم بهاء الدين أمر نشر الدعوة وهو أصغر الحدود، لأنه «الجناح الأيسر» أو التالي، وهو الذي يمثل لسان الدعوة (لسان المؤمنين وسند الموحدين»، وإليه يعود الفضل في نشر عدد كبير من رسائل الدعوة. «وله من الحدود ثلاثة هم الجدد، أيوب بن علي. والفتح، رفاعة بن عبد الوارث. والخيال، محسن بن علي» (٢٠).

<sup>(</sup>١٩) أبو زكي، فؤاد، «ثلاثة أدباء روحانيين من بني معروف»، رسالة ماجستير غير مطبوعة توقشت في الجامعة اليسوعية عام ١٩٨٠ باشراف الدكتور جبور عبد النور، المقدمة ص ٦.

<sup>(</sup>٢٠) بدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ٥١١.

ويعود تقليد المقتنى لرتبته هذه من قبل إمام الزمان، إلى السنة الثانية من سنيّ مزة، في ١٣ شعبان سنة ٤١٠، كما تدل على ذلك رسالة عنوانها «تقليد المقتنى» وآخر تاريخ ورد في رسائل المقتنى بهاء الدين هو تاريخ ٤٣٣ هـ (٢١٪).

إلا أن إقفال باب الدعوة، كان في عام ٤٣٦ هـ أو ١٠٤٣ م. وعلى هذا الأساس يشير الدكتور عادل إساعيل إلى أنه في عام ١٠٤٣ م، وفي وسط العالم الإسلامي المعادي للعقيدة الجديدة، خلص بهاء الدين وحمزة إلى وقف دعوتهم والتبشير لها وذلك بالإعلان عن إقفال باب الانتساب إليها(٢٢) موصين بالتقيد بأصول المذهب والمحافظة على تعاليم الرسائل التوحيدية. ومنذ ذلك الوقت، أثبت الدروز وجودهم كطائفة دينية لها تاريخها وعاداتها وتقاليدها الخاصة:

(۲۱) بدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ۲۰۳.

Ismail, Adel, «l'histoire du Liban, Tome I, Paris (۲۲) إسماعيل، عادل، «تاريخ لبنان» الجنزء ١، باريس ١٩٥٥، ص ٣٠. 1955, Page 30.



# الفصل الثالث

# أركان الدعوة أو «الحدود»

«الحدود» في عقيدة التوحيد خمسة من كبار أركانها كان لهم الدور الأول والأساس في إرساء دعائمها وانتشارها. وهم:

# ١ ــ حمزة بن علي بن أحمد الزوزني:

هو من أصل فارسي من زوزن (في إيران اليوم). وهو تجسيد للعقل الكلي. وله القاب متعددة، كهادي المستجيبين، والمنتقم من المشركين، «ولد في زوزن من أعهال خراسان في بلاد فارس سنة ٣٧٥، مساء الخميس في ٣٣ ربيع الأول. وهو اليوم (والتاريخ) الذي «ولد» فيه «الحاكم» بمصر... ظهر في جميع الأدوار بأسهاء مختلفة (۱). قرّبه الحاكم إليه وأخصه بالإمامة. كان مميزاً عنده كها كان الوسيط الأوحد إزاء الله والقنال الذي يمتلك كل المعارف التي هي ما فوق الطبيعة على حد قول لامنس اليسوعي (۲).

كانت ممارسته الدينية مع اتباعه وانصاره من جملة العوامل التي أدخلته في صراع مع نشتكين الدَرزي، الذي كان من أقدم الدعاة وأكبثرهم نشاطاً للدرزية (٣)، حيث كان يمارس سياسته بطريقة مخالفة لطريقة حمزة. وفي الوقت المذي كان فيه نشتكين

<sup>(</sup>۱) كرد علي، محمد، «خطط الشام» الجزء السادس، دار العلم للملايسين، بيروت ١٩٧٢ ص ٢٦٥. وسلمان، توفيق، «أضواء على تاريخ مذهب التوحيد»، بيروت ١٩٦٣، ص ٢٩ والنجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) لامنس، هنري، «الإسلام، عقائد ومؤسسات» بيروت ١٩٤٣، ص ٢١٥ ـ ٢١٦ (باللغة الفرنسية).

<sup>(</sup>٣) لامنس، هنري، المرجع السابق، ص ٢١٣ د Lammens, H. op., Page 213

يمارس استخدام العنف وإكراه الناس على اعتناق المذهب، مستنداً لاسم الحاكم وثقته به، كان حمزة بن علي يكره استخدام القوة في استهالة الأتباع مطبقاً المبدأ الذي انتهجه النبي محمد «لا إكراه في الدين»، مؤمناً بأن اعتناق العقيدة الجديدة أمر اختياري حر. وقد رأينا أن الحاكم بأمر الله أعتق العبيد، حتى إذا استجابوا للدعوة، يكون ذلك بملء اختيارهم وإراداتهم ودون أي إكراه.

وبعد موت الدرزي، وخروج حمزة منتصراً في صراعه مع المرتدين، أصبح «الناطق الرسمي» لدى الحاكم والمؤسس الحقيقي للنظام الديني لدى الدروز<sup>(3)</sup>. وهو الذي وضع «العهد» (الميثاق)، ويعتبر واجباً مقدساً، يتلوه كل موحد بصوت منخفض كل صباح ومساء. ونستطيع القول أن «حمزة بن علي كان بدون ريب، سيداً من أسياد الملك الحكمي التالد والطريف، ومن أغزر واخطر الشخصيات الفكرية والتنظيمية القيادية والروحية التي تبرز لنا في منعطفات التاريخ» (٥).

كان اللون الأخضر شعاراً لـه. اختفى بعد غيبة الحاكم بـوقت قصير في نهايـة عام ٤١١ هـ.

## ٢ - أبو إبراهيم إسهاعيل بن محمد بن حامد التميمي:

هو تجسيد للنفس الكلّية، وصهر حمزة بن على. يمتص العلم من الإمام الأعظم (العقل الكلي). يحتل المرتبة الثانية بعد حمزة، والأكثر شهرة بينهم بضربة سيفه القاطعة. أخ وصهر حمزة بن على. وقد قلّده حمزة وقال فيه: «فجعلتك خليفتي... وجعلت لك الأمر والنهي على سائر الحدود، تبولي من شئت وتعزل من شئت. من خالفك فقد خالفني، ومن أطاعك فقد أطاعني» (٦). وقد اتخد من اللون الأحمر شعاراً

وللتميمي كتب عديدة أشهرها «تقسيم العلوم وإثبات الحق وكشف المكنون».

<sup>(</sup>٤) لامنس، هنري، المرجع السابق ص ٢١٤ ٢١٤ Lammens, H. op., P. 214

<sup>(</sup>٥) مكارم، سامي «أضواء على مسلك التوحيد ـ الدرزية»، دار صادر، بيروت ١٩٦٦، المقدمة بقلم كهال جنبلاط، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٦) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ١١٥ ـ ١١٦.

وكتاب آخر عنوانه «اليونان»، أشار فيه إلى الذَرَزي وارتداده قائلًا: «إن الدَرَزي تكبّر فسقط إلى الحضيض لأن الكبرياء أصل المآثم. . . إياكم وهذا الشقي . . لكونه عصى دعوة المولى وخالقه . . واعتقد بالحلول [مذهب المنصور الحلاج الصوفي]»(٧).

وعند تعرّض الدروز (عقالاً وجهالاً) إلى أي مصيبة أو ضائقة، سرعان ما تسمع أصواتهم تستنجد منادية «يابو إبراهيم»، كدليل على الإيمان من ناحية وشهرة سيفه القاطع من ناحية أخرى لانقاذهم من المأزق الخطر الذي أصابهم.

# ٣ ـ أبو عبد الله محمد بن وهب القرشي:

هو تجسيد «الكلمة». وبشير المؤمنين يحتل المرتبة الشالثة بعد النفس الكلية. والعقل الكلي ويستمد قوته منهما(^). كان اللون الأصفر شعاراً له.

قلّده حمزة بن علي في شهر شوال ورفع درجته إلى منزلة «الكلمة» بقوله: «فرفعت درجتك، وأضفت إلى منزلتك، وهي المنزلة التي كانت للشيخ «المرتضى» قدس المولى روحه، وأنت تسلّمت علومه «وحده». وواريته في تربته وقد سُلّمت إليك جميع كتبه التوحيدية. لا فوقك أحد أعلى منك غير صفوة المستجيبين (النفس) الشيخ «المجتبى» (٩).

# ٤ - أبو الخير سلامة بن عبد الوهاب السامري:

وهو «الجناح الأيمن» أو (السابق)، نظام المستجيبين، كان شعاره اللون الأزرق. جاء ذكر تقليده في الرسالة الخاصة بتقليد المقتنى بهاء الدين، الذي تقدمه الشيخ «المصطفى» أبو الخير(١٠).

# ماء الدين أبو الحسن علي بن أحمد السموقي المشهور «بالضيف»:

وهـو «الجناح الأيسر» أو (التالي)، الشيخ المقتني، لسان المؤمنين وسند

<sup>(</sup>٧) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٨) لامنس، هـ، مرجع سابق، ص ٢١٤ دلمنس، هـ، مرجع

<sup>(</sup>٩) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ١١٦.

<sup>(</sup>١٠) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ١١٨.

الموحدين. جماء في تقليده «فجعلناك الجناح الأيسر، إذ كمان الشيخ «المصطفى» قد تقدّمك وهو سلامة بن عبد الوهاب»(١١) وكان شعاره اللون الأبيض.

ولعب «المقتنى» دوراً هاماً بعد غياب الحاكم وحمزة و«الحدود» الآخرين، إذ تنسب إليه مجموعة كبيرة من رسائل الدعوة حتى الاعلان عن إقفال بابها عام ٤٣٦ هـ. كما أنه عاش المحن والاضطهادات التي تعرض لها الموحدون بعد الغيبة. ويأتي بعد «الحدود الخمسة» عدد من الدعاة والمأذونين والمكاسرين، يجسدون الجد والفتح والخيال. كما يخضع الموحدون بدورهم لجميع هؤلاء(١٢).

# الأركان الأساسية لعقيدة التوحيد

#### ١ \_ صدق اللسان:

(الصدق تكتب بالسين وليس بالصاد وذلك حسب حساب الجمّل). يعتبر الصدق من أولى الواجبات المقدسة لدى الموحدين، \_بين اتباع المذهب على وجه الخصوص \_. وهو أمر ممارسته إجبارية بين جميع أبناء الطائفة الذين يعتبرون أخوة في الحقوق والواجبات. والصدق في نظرهم «رأس الإيمان لأنه يمثل العقل، والكذب أصل البهتان لأنه يمثل الشيطان. ومن مستلزمات الصدق الوفاء بالوعد والمحافظة على العهد» (۱۳).

أما من ناحية أخرى، وفي ظل المحن والاضطهادات، فإنهم مارسوا مبدأ «التقية» مع غير الموحدين وهو «الاستتار بالمألوف والنهي عن المنكر». وتطرّق الإمام جعفر الصادق لموضوع التقيّة قائلاً «التقية دين الله والتحصين سيفه ولولاهما لما عُبد الله». وبنفس المعنى أيضاً قال: «ما عُبد الله بأحسن من التقية» (١٤).

<sup>(</sup>١١) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ١١٨. وبدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ٢٠٣.

Encyclopédie de l'Islam, op., P.648 , ٦٤٨ ص ٨٤٨) الانسيكلوبيديا الإسلامية، ص ٨٤٨)

<sup>(</sup>۱۳) طليع، أمين، مرجع سابق، ص ۱۳۳.

<sup>(</sup>١٤) مكارم، سامي، مسرجع سابق، ص ٩٧ نقلًا عن الإمام جعفر الصادق في «الحكم الجعفري»، جمعه وحققه وقدّمه عارف تامر، بيروت ١٩٥٧، ص ٦٨.

وفي هذا القول تبرز عظمة التوحيد وتأخذ صورتها الحقيقية الخافية عن أعين الحاسدين والخبشاء. ومبدأ التقيّة يعتبر مشتركاً بين كل المذاهب التي تعود بأصلها للشيعة، ولكنه لم يوضع موضع التطبيق إلا عند الدروز نتيجة المضايقات التي عاشوها منذ تاريخهم. ويستغرب الدكتور عبد الرحمن بدوي ذلك قائلاً: «ولكن الغريب هو أن فريضة الصدق هذه لا تقوم إلا بالنسبة إلى الأخوات في ديانة التوحيد، وليست واجبة بالنسبة إلى غيرهم» (١٥).

هذا فيما يتعلق بتعاليم المذهب وعقائده، حيث يمثل ذلك غاية الصدق في المحافظة على أسرار العقيدة تنفيذاً لوصية «إمام الزمان»، بعد أن أقفل باب الدعوة منذ ١٠٤٣ م، وقد سجّلها المغرضون نقطة سوداء في تاريخ هذه الطائفة، وعدّوا المحافظة على الأسرار التوحيدية نوعاً من الكذب والدجل.

لم يمارس الدروز هذا المبدأ إلا إبان الصعوبات التي استهدفت وجودهم ومن أجل المحافظة على حياتهم في وجه السلطة القوية. ومن المعروف، أن الاضطهادات المتلاحقة التي عاشها الموحدون في مصر، أدت بالنهاية إلى القضاء على المذهب هناك في موطنه الأصلي الأول، وحذّرت معظم الرسائل فيها بعد بضرورة الستر، خاصة في «المنشور الذي أرسل إلى آل عبد الله وآل سليهان سنة ٤٣١ هـ». فقد جاء فيه: «واستديموا بالستر لما أوعزناه إليكم» (١٦).

«وكان شيوخ آل عبد الله فرع من تنوخ، يسكن بعضهم قرية «عين درافيل» على مقربة من عبيه ناحية الغرب» (١٧). أما آل سليهان، فهم «عموم شيوخ الدين في جميع قرى وادي التيم، المركز المهم لقبول الدعوة» (١٨). أما شيوخ البستان فكانوا «يسكنون غوطة دمشق وما حولها من القرى. وسمّيت بالبستان لكونها مليئة بأشجار الفاكهة. والبستان في عرف الموحدين دعوة التوحيد، وأشجار البستان المستجيبون.

<sup>(</sup>١٥) بدوي، عبد الرحمن، ص ٧٣٣.

<sup>(</sup>١٦) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ١٨ ـ ١٩.

<sup>(</sup>١٧) سلمان، توفيق، أضواء على تاريخ مذهب التوحيد، بيروت ١٩٦٣، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>١٨) سلمان، توفيق، المرجع نفسه، ص ١١٩.

وأثهاره أعهالهم الصالحة وماؤه ما يستمدون من أسيادهم الحدود، وترابه نفوسهم وحراسه مشايخه. وأشهر هؤلاء السادة المكرمين الشيخ فخر الدين حمزة بن أبي العباس الحسني العلوي الفاطمي الملقب بالشريف أبي يعلى. وهو الذي أرسل سيدنا بهاء الدين معه رسالة الغيبة لأهل جزيرة الشام بعد شهرين من غيبة سيدنا الإمام (ص) وذلك في أوائل محنة إنطاكية وكان الشيخ أبو يعلى ساكن الجامع الأموي وهو كبير سكان قرية (المزّة)» (١٩).

ويشير كثير من المؤرخين إلى أن السلطان العثماني سليمان باشا أصدر حكماً باعدام الشيخ بشير جنبلاط بعد إتهامه بالخروج عن الإسلام، والكفر، والعمل على إقامة دولة درزية على غرار الأمير فخر الدين والاستقلال عن السلطنة العثمانية، ولكن بعد أن أدرك السلطان حقيقة هذه الاتهامات، عفا عنه، مما دفع بالشيخ بشير إلى بناء جامع في المختارة على غرار جامع الجزار في عكا، كدليل على «إسلامية» الشيخ وعدم كفره. وقد هدم الأمير بشير الشهابي الثاني هذا الجامع ودكّه من أساسه بعد القضاء على الشيخ بشير جنبلاط عام ١٨٢٥ (٢٠).

وكان التنوخيون والإرسلانيون والمعنيون قد قاموا ببناء عدد كبير من الجوامع في الفترات التي كانوا يعيشون خلالها وضعاً دقيقاً مع العثمانيين، وما زالت آثار الجوامع باقية حتى اليوم في عرمون وبيروت والشويفات والناعمة وعبيه ودير القمر والمختارة وعالية إلخ . . . (٢١).

وبالإضافة لذلك، كان هناك عدد كبير من الدروز اعتنقوا المذهب السائد بعـ د المحن التي تعرضوا لها وخاصة محنة إنطاكية وحلب(٢٢).

<sup>(</sup>١٩) سلمان، توفيق، المرجع نفسه، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢٠) ميشال شبلي، تاريخ لبنان، ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧، ونجيم ب، المسألة اللبنانية، ص ١٥٧ ـ ١٥٨ (باللغة الفرنسية) ـ وهشي، سليم «المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لـزعماء جبـل لبنان خــلال ثلاثـة قرون (١٦٠٠ ـ ١٩٠٠) الجزء الأول، بيروت ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢١) الزعبي، محمد علي، «الدروز ظاهرهم وباطنهم»، منشورات مكتبة العرفان، مطابع دار الهلال، بيروت، ص ٩٣ - ٩٤.

<sup>(</sup>٢٢) الأسود، إبراهيم بك، «ذخائر لبنان»، مطابع الرهبانية اللبنانية، ١٩٧٠، ص ١١٨.

#### ٢ ـ حفظ الإخوان أو التعاون المتبادل:

يشكل «التعاون المتبادل» بين أبناء عقيدة التوحيد، الواجب الثاني من الواجبات المقدسة لديهم، انطلاقاً من تجاربهم وامتحاناتهم مع أعدائهم وتجسيداً لمبدأ «في الاتحاد قوة والتفرق ضعف». وكثيراً ما نسمع اليوم من المشايخ المتقدمين في السن عبارات تحمل في جوهرها الكثير من الدلالات حول أهمية التعاون والتحالف بين أبناء الطائفة ومنها مثلاً: «الدروز مثل طبق النحاس أينها ضربت عليه بإصبعك، يعطيك صوتاً واحداً». وهذا التعاون يقضي بوقوف المؤمن إلى جانب أخيه المؤمن بالحق فقط وأن يشد أزره في كل المواقف المحقة وليس بمساعدته إذا كان مخطئاً. فالتعصب الدرزي لا يمكن أن يكون إلا للحق وحده. ولهذا رأينا دروز لبنان يهبون مدافعين عن إخوانهم في سوريا ضد الفرنسيين عام ١٩٢٥.

## ٣ ـ التبرَّؤ من عبادة العدم والبهتان:

وهو ما يتعلق بالأصنام والأوثان، وضرورة النهي عن عبادتها وممارسة الطقوس الدينية المتعلقة بها. وذلك لأن الوثنية والأصنام تمثل البعد الأكبر والكفر بالإله الواحد الذي لا يعبد الموحدون سواه. وهذا ما أشار إليه «العهد»، وعلى أساسه سمّوا «بالموحدين».

### ٤ ـ البراءة من الأبالسة والطغيان:

وهو ما يتعلَّق بالمرتدِّين الذين تنكَّروا للدعوة التوحيدية بعد أن آمنوا بها وعملوا لها فترة من الزمن. وليس صحيحاً ما يشير إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي بأن «البراءة من الأبالسة والطغيان، تعني الأنبياء السابقين والأديان والشرائع السابقة» (٢٣) وقد تطرقنا سابقاً إلى أمثال هؤلاء الأبالسة وطغيانهم (كنشتكين الدَرزي والبرذعي والحبّال وغيرهم). وجاء كثير من رسائل الدعوة محذراً الموحدين من اتباع أساليب هؤلاء

<sup>(</sup>٢٣) بدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ٥١٢.

<sup>(\*) «</sup>إن مذهب التوحيد الدرزي لا يسمح بشتم الرعاع من الناس فكيف يسمح بشتم الأنبياء»؟ فكيف أيضاً بالبراءة منهم؟ (الأطرش، فؤاد يوسف. الموحدون الدروز تهم وتاريخ وحقائق، بيروت 19٨١. ص ٧٥).

والسير على خطاهم لأنهم أصحاب كفر وضلال، والذين يعرفون الدروز على حقيقتهم يدركون تماماً بأنهم يحترمون جميع الأديان ويقدسون جميع الأنبياء والرسل انطلاقاً من إيمانهم بمعتقدهم الذي يقول بانتقال هؤلاء الأنبياء من دور إلى دور، كما هو الحال عند «إمام الزمان» حمزة بن علي. وقد أوضح الشيخ الإسماعيلي المحامي خضر حموي عندما أشار إلى ذلك قائلاً: «في عقيدة التوحيد ليس من حق أي دين أن يظهر بمنظهر المحتكر للحقيقة بل أن الأديان متممة لبعضها البعض وإذا ما ظهرت مختلفة عن بعضها البعض فإن ذلك راجع لاختلاف الظروف ولمكان نزول الشرائع» (٢٤).

### ٥ ـ توحيد الخالق في كل عصر وزمان ودهر وأوان:

لأنهم يوحدون الخالق أطلق عليهم إمامهم حمزة اسم «الموحدين»، ولأنهم لا يؤمنون إلا بالله وحده «والتبرؤ من عبادة الأوثان والأصنام، والشمس والقمر، وآلهة النيران، ومذهب الدهرية، ومن كل عقيدة خارجة عن مذهب التوحيد» (٢٥).

### ٦ ـ الرضا والتسليم:

من واجبات المؤمن أن يتقبل بكل رضى جميع أحكام الله ويسلّم بها تسليماً دون أي اعتراض لأنها صادرة عن الإرادة الإلهية، بعيداً عن الشكوك التي تؤدي في أحيان كثيرة إلى الكفر والخروج عن الطاعة للمولى، وبالتالي عن حقيقة الإيمان(٢١).

وتعتبر المصائب والنكبات التي يتعرض لها الدروز ـ والعقال منهم على وجه الخصوص ـ المحك الأساسي لاختبار إيمانهم بعقيدتهم وتوحيدهم. وخير دليل على ذلك، الأمير السيد عبد الله التنوخي، المثال الأعلى لهم في التجلد والرضى والتسليم

<sup>(</sup>٢٤) هشي، سليم، «الإسهاعيليون عبر التاريخ»، بيروت ١٩٦٩، ص ١٦.

<sup>(</sup>٢٥) بدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ٦٨٦.

<sup>(</sup>٢٦) أشارت إلى هذه القواعد التوحيدية كتب متعددة نذكر منها على سبيل المثال:

Encyclopédie de l'Islam, op., P. 649. et Lammens, H. op., Page 219. et «histoire des religions», publié sous la direction de Maurice Brillant et René Aigrain, Tome 5, Page 269.

إضافة إلى عبد الله النجار وتوفيق سلمان ومحمد علي الزعبي، وأمين طليع وإبراهيم بـك الأسـود وغيرهم. . .

لمشيئة الخالق، بعد مروره بتجربة قاسية على أثر وفاة ولده الوحيد، عبـد الخالق، يــوم عرسه، من رمحة فرسه، ومما جاء في خطبة الأمير السيّد يومها:

«أيها الناس! إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا فوت من الموت. أيجوز للعبد أن يعترض على حكم ربّه فيها أبدع. أو أن يغضب إذا هو استرد ما أودع. وقضاء الله لا مرد له ولا مندفع. أيها الناظرون إليّ، اتظنّون أن صبري على فقد ولدي جهالة. وأن تسركي للتعرض للقضاء ضلالة. أو أني نسيت علمه وفضله، وطاعته وصبره؟ لا. ولكن الصبر مطية من اتقى، والرضى والتسليم منارة من ارتقى» (٢٧). هل هناك دليل أكبر من هذا، يستطيع الإنسان أن يثبت فيه عظمة إيمانه وعقيدته؟ أنني أستطيع القول بأنها ذروة الإيمان وصدق الاعتقاد.

جميع هذه القواعد تشكل بمجموعها دعائم العقيدة ومرتكزاتها الأساسية، إذ لا يصح اعتبار المؤمن موحداً إلا إذا تقيد بها وعمل على أساسها، لأنها جموهر الإيمان وحقيقة التوحيد.

#### التفاوت في معرفة العقيدة:

ينقسم أبناء الطائفة الدرزية من الناحية الدينية إلى قسمين:

- أ ــ العقَّال وهم «أولئك الـذين ألَّوا بعلوم الـدين، ولازموا الصـلاة التي تتـلى ليلة الجمعة من كل أسبوع»(٢٨).
- ب الجهال وهم الذين لا يمارسون الواجبات الدينية التي يقوم بها العقال، مع أن الكثير من هؤلاء الجهال مطلعون على عدد من الكتب المعروفة بـ «كتب المعتقد»، كما أنهم يعلمون أمور الدين ولكنهم لا يتفرغون لها كلياً كما يفعل «الأجاويد» (العقال).

ولكن تعريف الدكتور عبد الرحمن بدوي للجهال في التكوين الديني للمجتمع

<sup>(</sup>۲۷) نــويهض، عجاج «عبــد الله التنوخي والشيخ محمـد أبــو هـــلال»، بــيروت، الــطبعـة الشانيــة، ١٩٦٣، ص ١٢٥. وسلمان، توفيق، «مرجع سابق، ص ١٤٦. وأبو شقرا، سامي، مرجع سابق، ص ٢١٤. (٢٨) طليع، أمين، مرجع سابق، ص ١٣٦.

الدرزي، يغلب عليه الدس والتشويه إن لم يعبّر عن جهالة تامة في تعريفه لهذه الفئة من المجتمع. فيعرّفهم قائلاً: «أما الجهال فهم سائر أبناء الطائفة الدرزية ويسمّون أيضاً: «الشرّاحين»، لأنه لا يسوغ لهم غير تلاوة بعض شروح الرسائل الدرزية، دون الرسائل نفسها، كما لا يسوغ لهم مطالعة القرآن الكريم. ويرخّص للجهال بالتدخين والاستمتاع باللذّات الدنيوية والترف في المعيشة، ولا يفرض عليهم لباس خاص، ولا يحضرون من مجالس الحكمة إلا أوائلها حيث يقتصر على الوعظ والإرشاد العام» (٢٩).

والحقيقة أن «الشرّاحين» هم من رجال الدين (الأجاويد) اللذين قطعوا شوطاً كبيراً في المعرفة الدينية، وتفرض عليهم جميع ما يفرض على فئة العقال، حيث لا يقبل انضامهم لهذه الفئة إلا بعد إخضاعهم لفترة طويلة من التجربة يتوضح بعدها أنهم أهل للتوحيد واتباع قواعده وسلوكه مثبتين تخلّيهم عن «التدخين واللذات الدنيوية والترف في المعيشة، وكل ما ينهى عنه الدين». كما يفرض عليهم اللباس الخاص بفئة العقال.

لكن الاستاذ إبراهيم بك الأسود يقول بأنه: «ليس للجهّال أن يحضروا مجالس الدين إلا ليلة العيد، والعيد عندهم هو عيد الأضحى»(٣٠).

بينها يعتبر المؤرخ الكبير محمد كرد علي، أن «الشرّاح» هم فئة من الفئات الشلاث التي يقسم على أساسها الدروز من حيث الدين: «العقال والأجاويد، والشرّاح، والجهّال. ويرخص للشرّاح بالاطلاع على ما كتبه الشيخ الفاضل (محمد أبو هلال) بشرح أحد أوليائهم الأمير عبد الله التنوخي الملقّب بالسيّد دفين قرية عبيه» (٣١). هذا ويعتبر عقال الدروز (الأجاويد) أن «شرح» الأمير السيد عبد الله التنوخي هو «خواص العقيدة». فكيف يُسمح إذن لحؤلاء «الشرّاح» بالتدخين واللذات الدنيوية والترف في المعيشة (على حدّ قول الدكتور بدوي)؟

<sup>(</sup>٢٩) بدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣٠) الأسود، إبراهيم بك، «ذَخَائر لبنان» مطابع الرهبانية اللبنانية، ١٩٧٠، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣١) كرد علي، محمد، «خطط الشام»، دار العلم للملايين، الجزء السادس، بيروت ١٩٧٢، ص ٢٦٦.

ولكل من العقّال والجهّال نظامهم الخاص، يختلف نظام أحدهم عن الآخر. ولكن هذا لا ينفي أنهم ينتمون إلى طائفة واحدة ومذهب ديني واحد هو مذهب التوحيد.

فالعقّال يمارسون واجباتهم الدينية انطلاقاً من حقائق الإيمان، في منازلهم بصورة منفردة، أو بصورة جماعية في بيوت العبادة التي يطلق عليها اسم «المجالس» و«الخلوات» المبنية عادة على مكان مرتفع مشرف على القرى التي تحيط بها. يجتمعون بها بشكل دائم، مساء الخميس، أو ليلة الجمعة من كل أسبوع، حيث تأخذ هذه الليلة أهمية خاصة في حياة الطائفة، إذ لا تقتصر أهميتها على العقال فقط، بل تتعداهم إلى الجهال أيضاً.

إزاء هذا الواقع، لا بد من التمييز بين «المجلس» و«الخلوة» والفرق بينهما لـ دى الطائفة الدرزية.

فالمجلس: هو المركز الديني الذي تمارس فيه عائلة أو مجموعة عائلات في قرية واحدة واجباتها الدينية مساء كل خميس وفي الليالي العشرة التي تسبق يـوم عيـد الأضحى المبارك، والتي تسمى «بليالي العشور»..

أما الخلوة: فهي المركز الديني لكل عقّال البلاد، والموحدين الذي يتواجدون خارج لبنان أيضاً. ومن الممكن أن تتحول أحياناً إلى مركز سياسي عندما تشعر الطائفة بأن مصيرها في خطر. فيبادر زعاؤها الدينيون والدنيويون لاتخاذها مركز اجتماع لهم يخرجون فيه بموقف موحد لمواجهة الخطر الذي يهددهم. كما تمثل في كثير من الأحيان المكان الذي ينقطع فيه الأتقياء إلى الزهد والتقشف والتخلي عن كل ما يمنعهم من عبادة الخالق.

ويمارس هؤلاء العقال واجباتهم الدينية في غرفة بسيطة، خالية من الزينة والزخارف، والنصب والتهاثيل، مقتصرة على بعض البسط الضرورية للجلوس والتي تمثل كل أثاثها (٣٢). أن أثاث جميع أماكن العبادة الدرزية متشابهة. بيد أن الخلوات،

Mascle (P.Y), le Djebel Druze, Edition 3, Damas 1943, Page 219 - 220. (٣٢) ماسكل، «جبل الدروز» الطبعة ٣، دمشق ١٩٤٣، ص ٢١٩ \_ ٢٢٠ .

تتميَّز باحتلالها مساحة واسعة وعدداً كبيراً من الغرف يتسمع لأكبر عدد ممكن من العقَّال في سهراتهم الدينية.

أما في «المجلس»، حيث يجتمع عقّال القرية، يقوم أحد مشايخها، والذي يسمّى بد «سايس المجلس» بمهمة المسؤول عن شؤونه، مشرفاً على الاجتماعات الدينية الأسبوعية ذات المراحل الثلاث: (٣٣)

- ا ـ تستغرق المرحلة الأولى تسعين دقيقة. وباستطاعة كل درزي أن يشارك فيها شرط إرتداء الثياب الخاصة بشيوخ الدين: سروال أسود وعمامة ذي لون أبيض أو قلنسوة بيضاء (مختلفة عن القلنسوة اليهودية)، ترمّز إلى النقاء والصفاء، وتقتصر على الوعظ والإرشاد فقط.
- ٢ ــ وتستغرق المرحلة الشانية ثلاثين دقيقة زيادة عن الأولى. وهي مخصصة للذين تقدموا في إطلاعهم على العقيدة. مستفسرين حول بعض التعاليم التي يتضمنها مذهب التوحيد قبل «تسلم الدين» والسماح لهم في الإطلاع على كتب العقيدة.
- ٣ وتستغرق المرحلة الثالثة ساعتين ونصف الساعة بعد المرحلتين الأوليتين. وهي مخصصة لكبار المشايخ الذين تخطوا الشروط الواجبة لانتقالهم إلى هذه المرحلة. وبالنسبة لهم، تمثل هذه المرحلة «دور الكشف» والتعمق في أسرار المذهب. بيد أن ليلة عيد الأضحى هي الوحيدة التي يستمر فيها كبار المشايخ ممارسة فروضهم الدينية حتى الصباح.

وإذا كان ذلك حال العقال الرجال، فكذلك الحال بالنسبة للنساء المتدّينات. فهن يخضعن أيضاً لنفس النظام ونفس المراحل، كل منهن حسب تقدمهن في معرفة تعاليم العقيدة.

<sup>(</sup>٣٣) أشار الاستاذ إبراهيم بك الأسود إلى هذه المراحل الثلاث دون تحديد وقت كل مرحلة، فقال: «وفي ليلة كل جمعة ينضمون (رجال دين الدروز) إلى مجالس خلواتهم لاستماع قراءة الكتب المدينية وانصرافهم من تلك المجالس يكون بحسب درجاتهم في المدين. فمنهم من يبكر في الانصراف ومنهم من ينصرف في وسط السهرة ومنهم من ينصرف في أخرها (الأسود، ذخائر لبنان، ص ١٢٢).

وجميع هؤلاء العقّال لا يأكلون ولا يشربون أبداً في منزل موظف يقبض ماله من خزينة الدولة، أو في منزل آخر يشعرون أن ماله ذي شبهة أو اكتسبه بطريقة غير مقبولة. هذا و«الأجاويد العقال نوعان: الاتقياء المتبحّرون بالعلم، المنقطعون في خلو إلى الصلاة والزهد. والأجاويد العاديون، الذي ألّموا بشؤون دينهم وثابروا على صلاتهم وعبادتهم دون أن ينقطعوا عن الناس» (٣٤).

وكل درزي يستطيع أن يصبح «موحداً» وذلك بعد خضوعه لتجربة قاسية يُتحن خلالها صدق توبته. ولا يمكن لأي موحد، رجل كان أو امرأة، أن يقبل في عداد الموحدين، إلا بعد اجتياز هذه المرحلة مثبتاً فيها أهليته التوحيدية.

كما يجب عليه العيش حياة دينية قاسية، بمارسة الصلوات اليومية بصورة منتظمة، ممتنعاً عن المنبهات والمسكرات، والكذب والسرقة وأعمال الثار والغزو. ويتميز العقال بثياب خاصة وعمائم بيضاء (٣٥).

ولهؤلاء العقال مكانة خاصة وسلطة بميزة بين أبناء الطائفة. ويتمتعون باحترام الصغار والكبار معاً. ولا يمكن أن تصدر كلمة بذيئة عن أحد منهم، ولا يتفوهون إلا بأحلى الكلام مع كل الناس دون تمييز، ومستعدون دوماً لفض النزاعات والخلافات، وزرع المحبة والسلام أينها يحلّون (٣٦).

ورغم وجود هذه التراتبية بين عقال الطائفة الدرزية، في معرفة العقيدة، إلا أنها تختلف كلياً عن التراتبية التي تكرسها قوانين الكنيسة فيها يتعلق بالطوائف المسيحية، وعنها عند الطوائف الإسلامية. إذ لا وجود للطبقات (بالمفهوم الديني) بين صفوف الموحدين الدروز، ومنهم من يحتل مركزاً مرموقاً بفضل تقدمه في حفظ كتب المعتقد من ناحية (أي بفضل ورعه وتقواه) وقيامه بالأعمال الجليلة التي تعود بالنفع العام على الطائفة ككل. «والمركز الوحيد الذي يتصف بالصفة الرسمية هو مركز شيخ

<sup>(</sup>٣٤) طليع، أمين، مرجع سابق، ص ١٣٧.

Encyclopédie de l'Islam, op., p. 649 . ٦٤٩ ص ١٩٤٩ الإنسيكلوبيديا الإسلامية ص ٢٤٩ الانسيكلوبيديا

Encyclopédie de l'Islam, op., p. 649 . 789 ص ٦٤٩ الانسيكلوبيديا الإسلامية ص ٣٦)

العقل، الذي يتحلى بالزعامة الدينية، ويرأس أعلى محكمة مذهبية معترف بها رسمياً من الدولة «(٣٧).

والموحدون الدروز بعيدون عن الانخراط في العمل السياسي، إذ يحرّم عليهم ممارسة هذا النشاط لأنه يعيق الموحد عن القيام بصلاته وواجباته الدينية، والتعمّق في أسرار المذهب وباطنيته. والموحدون الدروز لا يحبّذون الأحزاب السياسية ويقولون بأن حزبهم هو «حزب حمزة بن علي» فقط. وفي كثير من الأحيان، يضطر خلالها مشايخ عقل الطائفة لتبوؤ الزعامة الروحية والزمنية، في الأوقات العصيبة التي تستهدف وجود الطائفة ككل. كما هي الحال في زمن الشيخ علي جنبلاط، والشيخ حسين ماضي، والشيخ محمد أبو شقرا، شيخ العقل الحالي في لبنان. أما فيها يتعلق بالجهال من أبناء الطائفة الدرزية، فإنهم عرفوا تراتبية واضحة لعبت دورها الكبير في التمييز بينهم على أساس الألقاب التي انسطلقت في أكثر الأحيان من سيطرتهم الاقتصادية وانعكاسها على مجمل النواحي الأخرى. فعرفوا رتبة «المشايخ» (على أساس اللقب لا على أساس الدين)، و«المقدّمين» و«الأمراء»، وفرضوا من خلالها وضعاً تمييزياً فيها بينهم من ناحية، وبينهم وبين عامة الشعب من ناحية أخرى. والارستقراطيون الدروز من غير الموحدين تميزوا عن الجهال العاديين كونهم حملوا لقب أمير (٣٨).

وانطلاقاً من قواعد المذهب ووصاياه يعيش الدروز حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وعلى هذا الأساس يعمد المؤرخون ذوو النوايا الخبيثة لإلصاق التهم والإشاعات بهذه الطائفة. وفي هذا المضار، ينبري الدكتور فيليب حتي ليأخذ على عاتقه وبالنيابة عن كل المزورين والمشوهين للحقائق مهمة إطلاق الاتهامات الزائفة والأباطيل الخبيثة قائلا: «... وهذا الدين الغريب العجيب الذي طووه وعن أعين الناس أخفوه، هو علّة عللهم ومفتاح سرهم والحافز على شتى أعمالهم. فهم لا يعيشون إلا له ولا يعملون إلا بحسب أوامره وطبقاً لما يوحيه عليهم» (٣٩).

<sup>(</sup>۳۷) طلیع، أمین، مرجع سابق، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۹.

<sup>(</sup>٣٨) الانسيكلوبيديا الإسلامية ص ٦٤٩ . ٦٤٩ الانسيكلوبيديا الإسلامية

<sup>(</sup>٣٩) أبو مصلح، فريد، «تقويم الأود والسير في الجدد»، دون تاريخ، ص ٤٠.

# الفصل الرابع

## اتهامات ودسائس بحق الطائفة

لقد احتار «أحفاد الصليبين» في أمر الطائفة الدرزية التي أذاقت أجدادهم مرارة هزائمهم التي شكلت وصمة عار على جبينهم إلى الأبد. وعبر المحاولات الجادة، عجزوا عن الوصول إلى خفايا المذهب وأسراره، وقد خبروا هذه الطائفة في كثير من ميادين الحياة، العسكرية منها والاجتهاعية، كها خبروها في المجال السياسي، دون معرفة السر الكامن في أبنائها، والدافع الأساسي لكل أعهالهم وتصرفاتهم.

وانطلاقاً من هذا «الجهل الصليبي» لحقيقة المذهب الدرزي الذي يشكل عصب حياة الطائفة وعمودها الفقري، تسابق «أحفاد الصليبيين» هؤلاء في خلق الافتراءات والتهم، وكأنها أصبحت «حقل تجارب» يختبر فيه هؤلاء فعالية «سلاحهم» المعبناً بكل أنواع «الذخيرة» من كذب ودس وتشويه وتزوير. ولم تقتصر هذه الحملة الخبيئة على الغربيين وحدهم، بل وشاركهم في تأجيج نارها بعض الذين يعيشون على فتات موائد الغرب من «المستغربين» والذين تعلموا في مدارسه فن التزوير والكذب، ولو كان ذلك مخالفاً لقناعاتهم، حيث من يكن كاذباً مع نفسه، لا يمكن أن يصدق مع الغير، وفي الحكم على الآخرين. ومن يمارس هذا «الفن» ويتعلم أصوله وقواعده بهذا الشكل، فإنه يلازم الدم والعظم بحيث يصعب التخلص منه بسهولة، ولو كانت الباطلة الحقائق واضحة. إزاء ذلك، فقد قاد الجهل أصحابه إلى سيل من الاتهامات الباطلة والافتراءات التي كذّبت من قبل «أهل البيت» أنفسهم.

وهذه بعض الأمثلة التي شكَّلت جزءاً من الحملة المشوِّهة للحقيقة، على لسان

بعض الغربيين، كما جماء السرد الصادق من بعضهم ليكشف زيف الادعماءات والأباطيل، خاصة تلك التي تتهم الدروز بالوثنية وعبادة «الحاكم بأمر الله» على صورة العجل.

فبالنسبة لـ «تارود Tharaud» فقد كان الحاكم، إله الدروز، يزعم بأنه كان على محادثات مع الشيطان (۱). أما في نظر موريس باروس Maurice Barrès، فقد كان الدروز عبدة أوثان (۲). بينها كان الدروز الذي يسكنون هذه الأماكن، في نظر لامرتين، يعبدون العجل (۳). وكذلك الحال عند سلفستر دي ساسي، فقد كان الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله على صورة عجل تمثل رمز الألوهية، وهي موضوع عبادتهم. ويضيف: إنه تمثال عجل من ذهب، يقرأون في كتبهم المقدسة ويعطونه تفسيرات خفية نقلت إليهم تقليدياً. إنها ملّة مخالفة شاذة (٤).

ويأتي كلام «ماسكل» ليمثل رداً صادقاً على كل هؤلاء مع أنه ينتمي للبيئة نفسها التي إليها ينتمون، ولكنه يكتب بصدق وواقعية دون زيف وتشويه قائلاً: عارس الدروز عبادتهم في غرفة بسيطة تفتقر لكل أنواع الزينة والزخارف والنصب والتماثيل، إلا من بعض البسط الضرورية للجلوس(٥).

كها يمثل اعتراف الملحق الثقافي البريطاني في بيروت كشاهد عيان دليلاً قاطعاً على ما رآه أثناء زيارته لخلوات البياضة مجيباً عن رأيه في هذه النزيارة: «فور دخولي سيطر علي خشوع غريب، ربما كانت البساطة التي واجهتني في الخلوة هي التي عمقت الخشوع في نفسي» (٦).

ومن ناحية أخرى، فإن «دي ساسي» يعود مناقضاً نفسه بنفسه عند ترجمة

J.J. Tharaud. «le Chemin de Damas», Paris 1923, Page 89-90. (1)

Maurice Barrès, «Enquête au pays de Levant», Paris 1924, Page 70-75. (Y)

Lamartine, «Voyage en orient», Tome 2, Paris 1841, Page 556-559. (\*)

S.De sacy. «Exposé de la religion des druzes», Tome 1, Page 231-232. (1)

Mascle (P.Y) «le Diebel Druze» Edition 3, Damas 1943, P. 219-220. (0)

أبو مصلح، حافظ، واقع الدروز، تـرجمة نـازك فواز، المكتبـة الحديثـة للطباعـة والنشر، دون تاريخ،
 ص ٢٤.

«العهد» المعروف بـ «عهد» حمزة بن علي، مؤكداً أن الدروز لا يعبدون إلا الخالق وحده (٧).

أما على صعيد المؤرخين العرب، الذين استندوا في أحكامهم على هؤلاء، فإنهم وصلوا إلى النتيجة نفسها. وكان الدكتور «حتي» في طليعة من نهلوا من معين الغربيين، مستنداً إلى «حججهم»، وهو الذي ولد بين الدروز في «شملان»، قرب عاليه، وعاش عمره بين ظهرانيهم، مختلطاً بهم، وعارفاً بعاداتهم وتقاليدهم وجميع نواحي حياتهم حتى الدينية منها، و«مطلعاً» (!!!) على كتبهم، وهو المشهور بالعلم والأدب، كما في «البحث والتدقيق». ورغم ذلك، فإن الدروز لم يسلموا ممن حضنوه، وعاملوه كأنه أحد منهم، لأنه لم يكتب عنهم انطلاقاً من معايشته لهم وفهمه لكل وتدقيقه»، ناسياً ومتجاهلاً بأن صاحب البيت أدرى بالذي فيه. من هذا المنطلق طعن وتدقيقه»، ناسياً ومتجاهلاً بأن صاحب البيت أدرى بالذي فيه. من هذا المنطلق طعن وباروس، وستانلي، وفان لنب، ونيوبولد في اتهامهم الدروز بعبادة العجل، كما طعنهم من ناحية أخرى عندما قال «بأن المقوم الدرزي الموضوع بعد زمن حمزة وبهاء طعنهم من ناحية أخرى عندما قال «بأن المقوم الدرزي الموضوع بعد زمن حمزة وبهاء الدين بوقت طويل يعلم أن أرواح الملحدين والمرتدين ينتقلون أو يتحولون (أي بالتناسخ) إلى كلاب وخنازير وأيضاً إلى خدم» (٨).

ولو كان الدكتور «حتي» مطلعاً فعلاً وبشكل دقيق على الكتب المقدسة ليقوم بدور الباحث المدقق والموضوعي، لما سمح لنفسه الموافقة على ما اتهم به الغربيون المدروز بأنهم يعبدون العجل (\*). ولكي لا يصبح في موقف العاجز عن التفكير واصدار الحكم الصحيح، وإلا يصح فيه القول «سمع فأطاع». هذا ما جاء في إحدى رسائل حمزة بن علي مشيراً فيها لنشتكين الدرزي، ناعتاً إياه «بالعجل» بعد ارتداده، والتي تقول:

Sylvestre de sacy, op., Page 704-705. (V)

<sup>(</sup>A) أبو مصلح، فريد، مرجع سابق، ص ٧٢.

<sup>(\*)</sup> يشير الأستاذ إبراهيم بك الأسود: «إن نسبة عبادة العجل إلى الـدروز خطأ فـاحش. فإنهم يؤمنـون بأن الله الله واحد لا بداية له ولا نهاية» (ذخائر لبنان، ص ١٣٠).

«فلا تكونوا بمن قالوا سمعنا فأطعنا، وشربوا في قلوبهم «العجل» بكفرهم. والعجل فهو ضد ولي الزمان. . . سمّي الضد عجلاً لأنه ناقص العقل عجول في أمره له خوار» إشارة إلى الآية ٨٨ سورة طه: «فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» (٩) . فمن خلال هذا الحكم على الدروز، تتوضح نوايا الغربيين ومن يقف إلى جانبهم . حيث يبدو جلياً أن الطائفة الدرزية هي في موقع الاتهام بالارتداد والكفر كما كان موقع نشتكين الدرزي، ويتخذون هم بالمقابل موقع «القاضي العادل» كما كان موقع حمزة بن على . ويصبح هدف القضاء على الطائفة ككل والتخلص منها ضرورة ملحة في نظرهم . وعلى هذا الأساس كانت جميع تحركاتهم ومخططاتهم .

وتبقى هذه التهم (\*\*) تهماً سياسية في أغلب الأحيان ـ ولو اتخذت وجهاً مذهبياً وطائفياً ـ تستمد أبعادها وأهدافها من الواقع الاقتصادي والاجتماعي في كل فترة من الفترات التاريخية تبعاً لعملية الصراع التصفوي على الوجود بين القوى المتصارعة.

<sup>(</sup>٩) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ١١٥.

<sup>(\* \*)</sup> يقول الاستاذ بسام ضو في (الدروز في معترك العروبة. وأصل مخطوط». ص ١٤) وأن التهمة ـ أية تهمة ـ سواء أطلقت لتمس العرب الدروز أو غيرهم من فئات شعبنا العربي، لا تخرج عن كونها حدثاً سياسياً وتعبيراً ثقافياً تاريخياً، له جذوره الاقتصادية والاجتهاعية والثقافية، وله ارتباطه الموثيق بحركة الصراع الاجتهاعي ـ السياسي في المرحلة التاريخية التي تشيع فيها هذه التهمة أو تلك. . . إنه أي الحدث ـ التهمة، شكل من أشكال السلاح الإعلامي والسياسي ذي الجذور الطبقية الاجتهاعية، تستغله الطبقة ذات المصلحة لتدافع بواسطته عن موقعها التاريخي في حركة المجتمع، مما يجعله ضمن هذه الصيرورة جزءاً لا يتجزأ من تراثها الفكري المتجذّر في علاقات الواقع المادية؛ ذلك لأن هذه العلاقات الصيرورة جزءاً لا يتجزأ من تراثها الفكري المتجذّر في علاقات الواقع المادية؛ ذلك لأن هذه العلاقات الواقع المادية؛ ذلك لأن هذه العلاقات الواقع الاجتهاعي وهذا ما عبر عنه كارل ماركس بقوله: وإن الوعي الاجتهاعي هو الذي يصنع الواقع».

# الفصل الخامس

# لماذا يقدس الدروز «ليلة الجمعة»؟

إن لهذه «الليلة» مكانة هامة عند عقال الطائفة وجهالها على السواء. كما يكمن سر كبير في الإيمان بها وبقدسيتها بهذا الشكل، خاصة وأنها تمثل رمزاً عظيماً في ترسيخ جذور المذهب ومبادئه. ومن أقدس الواجبات التي يمارسها الموحدون في مجالسهم وخلواتهم، كل حسب تقدمه في تعاليم العقيدة، يُفرض حضورها على الموحد (أو الموحدة) إسبوعياً وبصورة منتظمة مع الإخوان أبناء المذهب، دون انقطاع عن القيام بالواجبات الدينية، مخلصاً في ممارسة تعاليمه ووصاياه، وعلى علاقة روحية مع «الحدود الخمسة» الذين يجتمعون بدورهم هذه الليلة، وحتى الصباح.

هذه السرّية التي مارسها الدروز في إخفاء حقيقة مذهبهم وممارستهم لتعاليمه دفعت بالمستشرقين الغربين ـ على العموم ـ إلى إطلاق التهم والافتراءات والأكاذيب قائلة بأن «الدروز يمارسون الفسق والفواحش والمنكرات في خلواتهم ليلة الجمعة». وكان توديلا اليهودي الإسبانيولي أول من قال بذلك، وأخذها عنه المؤرخون الغربيون ورددوها ـ حتى أصبحت وكأنها حُجّة وإثبات ـ مما دفع بالدكتور فيليب حتى أن يرددها «واضعاً بها الشبهة» كما يقول. ولكن «لا حاجة للبحث والإنكار بأمر هذه التهم. فواضعاً بها الشبهة عن الدروز يعرف حتى المعرفة أن هذه أكاذيب ومفتريات وإن الدروز هم أشرف الناس طراً من حيث الأعراض وأسرعهم للغضب لها ولإهراق دمهم في سبيلها ولصيانتها من كل امتهان ودنس. فلا يقول لهذه الأمور إلا كل نذل لثيم خبيث»(١).

<sup>(</sup>١) أبو مصلح، فريد، مرجع سابق، ص ٩٢.

وفي هذا الإطار، يشكّل كلام الدكتور توفيق توما رداً مباشراً على كل الإدعاءات والتهم حيث أن نقاوة العادات الدرزية واحترامها للنساء تكلم عنها الكتّاب (والمؤلفون) المسيحيون، (كما هي الحال في كتاب «حسر اللثام» ص ٨٨) مؤكدين أنه خلال المذابح (بين الدروز والموارنة) لم يعتد درزي على امرأة مسيحية أبداً (٢). وبصورة تفصيلية واضحة يشير الأستاذ إبراهيم بك الأسود قائلاً: «إنهم (الدروز) في حروبهم لا يتعرّضون أصلاً لما يمس الآداب وما سمع أنهم سطوا على العرض ولا قتلوا النساء ولا الأطفال وربما احتمى نساء أعدائهم ببيوتهم بعد قتل بعولتهن ورائين منهم غاية الرفق والإنسانية وذلك لأن الدروز شديدو التمسك بالناموس الأدبي فلا يسطون على أعراض غيرهم وعندهم احترام للحريم» (٣).

بالإضافة إلى أنه «ليلة الجمعة في الأول من محرّم سنسة ٤٠٨ هـ/٣٠ نوار ١٠١٨ م أصدر الحاكم سجلًا يعلن فيه بداية دعوة التوحيد. ونودي بحمزة بن علي إماماً للموحدين»(٤). كما أن النصر الذي أحرزه هزة، ضد نشتكين الدرّزي، زعيم المرتدين والذي أدى إلى مقتل هذا الأخير، كان في ليلة الجمعة من سنة ١٠١٨ هـ/١٠١٩ م ٥٠٠.

إنطلاقاً من ذلك، تتخذ ليلة الجمعة مكانتها المقدسة عند أبناء الطائفة الدرزية، ليس عند العقال منهم فقط، بل وعند جهالهم أيضاً، الذين يحترمون هذه الليلة احتراماً كبيراً مع أن الكثيرين منهم يجهلون السر الكامن في قدسيتها ويعملون بتوجيهات عقالهم فيها يختص بها، حيث يحرم زواج الدروز في هذه الليلة الإيمانهم أن الأطفال الذين يولدون نتيجة الجهاع فيها، لا يمكن أن يولدوا بشكل طبيعي دون عاهات وتشويهات ونقص في أعضائهم، أو يولدون أمواتاً. كما يحرم

Toufic Touma, «Paysans et Institutions féodales chez les druzes et les Maronites du (Y) Liban du XVII<sup>e</sup> siècle à 1914 - Tome 1, Page. 99. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1971.

<sup>(</sup>٣) الأسود، إبراهيم بك، مرجع سابق، ص ١٢٦ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) أبو صالح، عباس، ومكارم، سامي، «تاريخ الموحدين المدروز السياسي في المشرق العربي، منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء، بيروت ١٩٨٠، ص ٦٠.

 <sup>(</sup>٥) من مقابلة مع أحد أتقياء الدروز المشهود لهم بالعلم والمعرفة الدينية.

الجهال على أنفسهم شرب الخمر والمسكرات في هذه الليلة منفذين نصائح عقالهم (أجاويدهم) وإرشاداتهم انطلاقاً من الاحترام العميق الذي يولونه لمشايخهم.

### مصادر عقيدة التوحيد:

يطلق الدروز على كتبهم المقدسة اسم «كتب العقيدة» (الحكمة). وفي الواقع أن من يطلع على هذه الكتب يرى بأنها تشتمل على «فلسفة فيثاغورس وسقراط وأفلاطون والأفلوطينية المتجددة، كما ينبغي ألا نسى أنهم كانوا يمثلون الكنه اليوناني للنظام» (١). ويشير عبد الله النجار بدوره إلى هذه الفلسفة قائلًا: «... ومن مصادر أرسطو، وأفلاطون واتباع فيثاغورس انحدر المذهب إلى الدروز الذين يعتبرون هؤلاء الفلاسفة أسيادهم (الروحيين) (٧).

هذا ونستطيع القول، أن «كتب العقيدة» تمثل في معظم جوانبها عصارة الفلسفة اليونانية القديمة، التي يعتزبها العلم، كما تعترف البشرية بفضلها عليها.

رَمْ تَقْتَصَرَ هَذَهُ الْكَتَبِ فِي مَصَادَرِهَا عَلَى هَوْلاء فقط، بِل أَنْ هَرَمُسُ الْهُرَامِسَةُ (المثلث العظمة) (امحوتب) في مصر «ينظر إليه الدروز بعين التقديس ويجعلونه في مصاف الأنبياء كها يفعل الصائبة أو كها يعده المانويون. وهؤلاء يعتبرونه واحداً من الأنبياء الخمسة الذين سبقوا «ماني» (٨).

وامحوتب هذا، الذي لقبه اليونان بهرمس الهرامسة، كان ظهوره حوالي سنة ٢٨٣٠ ق.م. عبد الإله آتوم ـ الممثل بقرص الشمس ـ مشيراً إليه «برستيد» قائلاً: «إن أمحوتب، أي هرمس الهرامسة قد سبق أخناتون لعبادة آتوم. وإنه محرر العقل البشري من حميع القيود القديمة»(٩).

وهـو الذي «بني أول هـرم مـدرّج من الحجـر في مـدينـة هيلوبـوليس ـ مـدينـة

<sup>(</sup>٦) جنبلاط، كمال، «هذه وصيتي»، مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر، طبعة حزيران ١٩٧٨، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٧) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ٢٨.

<sup>(</sup>٨) مكارم، سامي، «أضواء على مسلك التوحيد»، بيروت، دار صادر ١٩٦٦، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٩) برستيد، (تاريخ الشرق القديم) تعريب أحمد بدوي، مصر، الطبعة الأولى صفحات ١٤٥ ـ ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

الشمس \_ في سقّارة بالقرب من القاهرة الحديثة، وهو الذي شاد الهيكل الرائع المدهش فناً وعهارة، الذي قصده وعاش فيه عدة سنوات أفلاطون، عليه السلام وقد أطلق اليونان فيها بعد على أمحوتب لقب هرمس الهرامسة، وهو ذاته إدريس القرآن» (١٠). كها كان للفلسفة الهندية والإيرانية أثرها في هذه الكتب أيضاً. وليس غريباً ما أبداه الأستاذ كهال جنبلاط من اهتهام لدراسة الفلسفة الهندية متعمّقاً فيها بساعدة حكهائها، لأنه يدرك تأثيرها كمصدر «للرسائل الدرزية»، ومن لا ينهل من النبع الأساس، لا يمكن أن يرتوي.

<sup>(1)</sup> مكارم، سامى، المرجع السابق، مقدمة كهال جنبلاط، ص ٤٩ .. ٥٠.

الفصل السادس

## التقمص عند الدروز

يعتبر التقمص من الدعائم الأساسية لعقيدة التوحيد، كما يشكّل الركيزة الهامة لإيمان الموحّد الدرزي، بانتظار اليوم الأخير الذي يحدّد فيه ثواب النفس وعقابها على ضوء تصرفانها عبر العصور السابقة. وقد أصبحت عقيدة التقمّص نظرية علمية قائمة بذاتها يؤمن بها كثير من الغربيين، ولو أن بعضهم يؤمن بها بطريقة تختلف عنها عند الدروز. ففي فرنسا مثلاً، حيث إن «الأستاذ شارل هنري أحد أساتذة السوربون يعتقد بالتقمص ويقول بأنه يثبته علمياً»(١). وقد أشار المؤرِّخ الثقة القاضي أمين طليع تفصيلياً إلى هذا الموضوع ونظرة الغرب له (٢).

وتبقى المكانة الكبيرة بين الغربيين للعالم والبحاثة الأميركي إيان ستيفنسن «حيث زار القارات الخمس بحثاً عن فكرة التقمّص والتذكّر وتمخّض نشاطه عن مؤلف كبير اسمه «التقمّص»، عدَّد فيه البلدان والشعوب التي تؤمن بهذه العقيدة، وتعتبر انتقال الروح من جسد انسان إلى جسد انسان آخر بعد الوفاة سنة طبيعية جداً وحقاً إلهياً يماشي التطورات الكونية، ويثبت العدالة الإلهية في محاسبة نفوس البشر، حيث تمرّ النفس في كل الحالات من غنى وفقر، وعلم وجهل، وصحة وسقم، وذكاء وبلاهة، إلخ . . . » (٣). ويؤكّد ستيفنسن «أن عدداً لا يقل عن نسبة خسة وعشرين بالمئة من سكان البرازيل يعتقدون بالتقمّص» (٤).

<sup>(</sup>١) طليع، أمين، والتقمص، منشورات عويدات، بيروت، طبعة أولى ١٩٨٠، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) طليع، أمين، المرجع السابق، ص ٦٠ ـ ١١٠.

 <sup>(</sup>٣) أبوشقرا، سامي. «مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ به.مطبعة ناصيف ، عماطور ١٩٧٩، ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) طليع، أمين، «التقمص» المرجع السابق، ص ٦٦.

وتشير معظم المصادر والمراجع أن عقيدة التقمص عرفت منذ عصور سحيقة في القدم، في مصر الفرعونية والهند والصين واليابان واليونان وكذلك في أفريقيا، إلىخ . . . ويقول المؤرِّخ والبحاثة تيلر Talor، في مؤلفه «الحضارة البدائية»: «كان في القديم السحيق أرقاء أتى بهم سكان أميركا القدامى من أفريقيا، ولفرط ما كان يحيق بهؤلاء الأرقاء من جور وسوء معاش، كانوا يلقون بأجسامهم في المحيط أملاً منهم في التقمص ببلادهم فينجون من هذا الرق» (٥).

كما أن فلاسفة اليونان البارزين كانوا يعتقدون بالتقمّص. وقد نقل فيشاغورس فكرة التقمّص من مصر إلى اليونان. هذا وتناقل العالم عن أفلاطون كلام سقراط قبل أن يشرب كأس السم منفّداً قرار إعدامه بسرور لأنه سينتقل إلى مكان آخر قائلاً: «إني أعترف أنه لولا اعتقادي بأني سأذهب نحو رجال هم أفضل من هؤلاء... من الخيطا الفاحش أن لا تشور نفسي ضد الموت» (٦).

وإذا كانت جميع العصور والأحداث حلقات في سلسلة اسمها التاريخ، فظهور السيحية والإسلام يعتبر من الحلقات المترابطة في هذه السلسلة التي لا تقبل التفكك والانفصال. وكما عرف التقمص في عصور ما قبل الميلاد، فإنه عرف أيضاً في زمن الإنجيل والقرآن.

وقد جاء في إنجيل مرقس: إن يوحنا المعمدان قام من الأموات. وما يقوله بولس الرسول وهو فيلسوف الكنيسة المسيحية: «هكذا أيضاً قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. يزرع في هوان ويقام في مجد. يزرع في ضعف ويقام في قوة. يزرع جسماً حيوانياً ويقام جسماً روحانياً». وفي رسالته الثانية إلى أهل كورنتوس يقول بطرس الرسول في الإصحاح الرابع عشر: «لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارج يفني فالداخل يتجدّد يوماً بعد يوم» (٧). كما جاء في الإنجيل أيضاً: «إن إيليا يأتي ليتم الأشياء. . . قد أتاكم في البدء ولم تعرفوه» (٨).

<sup>(</sup>٥) أبو شقرا، سامي، المرجع السابق، ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) أبو شقرا، سامي، المرجع السابق، ص ١٩. وطليع، أمين، المرجع السابق، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٧) طليع، أمين، التقمص، ص ٤٣.

<sup>(</sup>A) أبو شقرا، سامي، مرجع سابق، ص ٢٢.

كذلك عرف القرآن كثيراً من الآيات التي تؤكّد التقمّص منها مشلاً: من سورة البقرة الآية ٢٨: ﴿كيف تكفرون بسالله وكنتم أمواتاً فأحيساكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون﴾. وأيضاً: ﴿لا ينفع نفساً إيمانها، لم تكن آمنت من قبل﴾، و﴿يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون﴾ إلخ...

فهذه الأمثلة التي أعطيت عن التقمّص، تشكّل مدخلًا لدراسة هذه العقيدة التي تعتبر ركناً أساسياً من أركان التوحيد الدرزي، ولا يمكن فهم حقيقة المذهب إلا بفهم التقمص على حقيقتها.

من هنا ينطلق الدروز في الإيمان بأن الجسد هو الذي يموت، بينها النفس تبقى خالدة. والتقمص في نظر الموحّدين هو انتقال النفس بعد الموت مباشرة من جسد إنسان إلى جسد إنسان آخر<sup>(۹)</sup> والجسد هو قميص الروح، وهذه القميص هي التي تتغيَّر عند الوفاة منتقلة إلى جسد إنسان آخر وليس إلى جسم حيوان كها يعتقد المؤرِّخون الأجانب في معظمهم.

والدروز لا يعترفون ولا يقرّون بانتقال النفس الإنسانية إلى جسد غير إنساني. من هذا المنظار، يأخذ اليوم الأخير معناه وقيمته الحقيقية من خلال النفس العاقلة القادرة على التمييز بين الخير والشر لأن التغيير الروحي في عقيدة التوحيد مستمر حتى نهاية الأجيال. و«عندما ينكرون التناسخ فإنهم ينكرون انتقال النفس البشرية إلى جسم غير الجسم البشري» (١٠).

كما أنهم لا يعتقدون بالفسخ والرسخ والمسخ، تلك التهم التي أطلقها عليهم الغربيون لأن قبولهم بها يعني إبطال الحساب في اليوم الأخير، إذ لا يعقل محاسبة غير العاقل المدرك، ولا يصح حساب مع «المسخ» لأن حساب الروح وعقابها مبني على قاعدة العدل الإلهي في محاسبة الأرواح بعد مرورها في أدوار الدهر الطويل. وقد أخطأ الدكتور عبد الرحمن بدوي عندما نسج على منوال الدكتور فيليب حتي، ناسباً إلى جهال الدروز إيمانهم بتناسخ نفوس الأشرار في الحيوان، بعد أن يشير إلى أن هؤلاء الجهال تابعون للعقال من الدروز(١١). وهذا

<sup>(</sup>٩) كرد علي، محمد، خطط الشام، الجزء ٦، بيروت ١٩٧٢، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>١٠) طليع، أمين، التقمص، ص ١٣.

<sup>(</sup>١١) بدوي، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ٥١١.

ما ينافي الحقيقة كلياً وبعيـد عن المنطق حيث إن العقّـال والجهّال من الـدروز لا يؤمنون إلا بالتقمص، انطلاقاً من حقائق مذهب التوحيد وتعاليمه.

وهو في موقفه هذا لا يختلف عن موقف المؤرِّخين الغربيين، وأتباعهم. لكنه يتصرَّف بمرونة ذكية \_ ولم مزيَّفة \_ مبعداً نفسه عن التجرَّؤ بحقيقة موقفه ملقياً بهذه التهمة على الجهَّال من أبناء الطائفة.

وتؤكّد رسائل العقيدة أن «الحدود الخمسة جميعهم مشخّصون أو ممثلون، ليس في زمن الحاكم وحسب، بل في جميع العصور. وقد جاء على لسان حمزة: «لا يخلو مني عصر». بمعنى أنهم يتقمّصون الثوب البشري كسائر البشر، دون أن يعرفهم الناس»(١٢).

ويقول المقتنى بهاء الدين مؤكّداً حقيقة التقمّص: »إن العذاب الواقع بالإنسان يكمن في نقلته من درجة إلى درجة، كذلك نقلته من قميص إلى قميص». كما أن «النفوس الناطقة دائمة الانتقال ولا زوال... ولا غنى للنفس عن الجسم ولا تنتقل إلا إليه»(١٣٠).

واستناداً إلى ذلك، يعتقد الدروز «أن البشر لا يتناقصون ولا يزيدون، وأن الأرواح معدودة منذ بداية الخلق، وأنها خلقت من نور العقل الكلي، وبقيت تنتقل من جسد بلي إلى جسد ولد من جديد مارة في أدوار التجربة والامتحان»(١٤). وفي هذا الصدد ياتي كلام الدكتور سامي مكارم ليوضح بعض الالتباسات ويزيل الغموض قائلاً: «ففي عقيدتهم (الدروز) أن الذين تقبّلوا الدعوة وتعرّفوا إلى الحقيقة في الماضي لا يزالون يولدون عند من تقبّل الدعوة»(١٥).

وفي الوقت الذي شوّه فيه المفترون عقيدة التقمّص الدرزية وألصقوا بها ما يعتبر فاسداً ومشوّهاً للجوهر، جاءت كلمة سماحة شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان الشيخ محمد أبو شقرا(١٦)، لتضع الأمور في نصابها الصحيح قائلًا فيها: «الموحّدون الدروز لا يؤمنون

<sup>(</sup>۱۲) النجار، عبد الله، مرجع سابق، ص ۱۳۸.

<sup>(</sup>١٣) تقي الدين، زين الدين عبد الغفار، النقط والدوائر، ص ٣١.

<sup>(</sup>١٤) طليع، أمين، التقمص، ص ١٤.

Encyclopédie de L'Islam, op., P. 650. و ۱۲۱ و مكارم، سامي، مرجع سابق، ص ۱۲۱

<sup>(</sup>١٦) مجلة «الضحي» تصدر عن دار الطائفة الدرزية، بيروت، ١٩٧١، العدد ١٠.

بالحلول ولا بالتناسخ بل يؤمنون بالتقمّص. فبالتقمّص يثبت عدل الله في مخلوقاته، وتتكافئا الفرص وتتاح لكل مخلوق. النفوس البشرية اللطيفة خالدة باقية، والأجسام الكثيفة أقمصة للنفوس، ولا لطيف دون كثيف، والنفوس لا تفارق الأجسام لحظة واحدة، بل تنتقل بسرعة من جسد بشري إلى جسد بشري جديد، وتسري فيه كسريان تيار الكهرباء في السلك. والنفوس جواهر والأجسام آلاتها، كالعين آلة البصر، واللسان آلة الكلام والأذان آلة السمع، والجسم بمجموع أعضائه آلة النفس. إن خلود النفس لا يكون ولا يمكن أن يكون بالنسبة إلى عدل الخالق تعالى، وبالنسبة إلى الثواب والعقاب، إلا بواسطة التقمّص، وهذا الأمر أشارت إليه كتب الأديان جميعها».

إذن فالدروز لا يؤمنون إلا بالتقمّص الذي يميّز بين الجنسين: «الذكر يولد ذكراً والأنثى تولد أنثى. والقول بغير ذلك لم يرد في النصوص ولا هو متعارف عليه»(١٧). وكل ما يخالف هذه القواعد الأساسية هو بعيد عن عقيدة التوحيد ولا يدخل إلا ضمن التشويه والتزوير.

بالإضافة لكل ذلك، إن وجود الموحدين لا ينحصر فقط في لبنان وسوريا وفلسطين، بل يتعدَّى ذلك إلى بلاد أخرى وتحت أساء مختلفة. ويذكر الأستاذ ابراهيم بك الأسود أنه «يوجد طوائف عديدة خارجاً عن سورية إن لم تكن على مذهب الدروز فهي تشابهها في المعابد وفي بعض الفروع وتدين بحب آل البيت. ويقال إن في الهند وجبال هندكوش أيضاً مئات من الألوف يكتمون معتقدهم كالدروز ويجتمعون للعبادة ليلة الجمعة وهم هناك في غاية الصولة والشدة وفي حروب دائمة مع مجاوريهم من المجوس. ومن اللين يشبهون غاية الحروز في بعض الأحوال المذهبية خارجاً عن بر الشام قبيلة عرب بني لام في العراق والله أعلم» (١٨).

وتأكيداً لذلك، تثبت كتب العقيدة وجود رسائل عمديدة أرسلت في زمن المدعوة من قبل حمزة والمقتنى بهاء الدين، للهند والصين والقسطنطينية وغيرها. حتى في أيامنا هذه، هناك طائفة دينية تسمّى بـ «الموحّدين» تعيش في الصين .

<sup>(</sup>١٧) طليع، أمين، المرجع السابق، ص ١٩. ومكارم، سامي، المرجع السابق، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>١٨) الأسود، إبراهيم بك، ذخائر لبنان، ص ١٢١. أ



# الفصل السابع

# الدعاة المرتدون عن التوحيد

لعب عدد مهم من الدعاة دوراً كبيراً في ارتدادهم عن التوحيد، وشكّلوا لمرحلة من النزمن، خطراً ضخياً، ليس فقط على كبار أركان الدعوة، بيل وعيلى سيرها ومستقبلها أيضاً، ولولا الملاحقة «التوحيدية» لهم والقضاء عليهم في بدء نشاطهم، وعلى أنصارهم، لتعرّض الموحدون ودعوتهم لضائقة كبرى لا تقل خطراً عن المحن والاضطهادات التي عاشوها بعد غيبة الحاكم وحزة، لا بل أخيطر منها بكثير. نذكر منهم على سبيل المثال:

## محمد بن اسهاعيل المعروف بنشتكين الدَرَزي:

كان من أول الدعاة وأقربهم للحاكم، ولكن أنانيته دفعته ليعلن رفضه لأوامر حمزة بن علي بعد أن تقلّد هذا الأخير أمر الإمامة حاملًا «لقب إمام الزمان». لجأ بعد ذلك للتفريط بقدسية الدعوة وتزوير السكّة والقيام بأمور مخالفة للأخلاق والأصول، هذا وكثر أتباع الدرري من جهة أخرى، لما كان عليه من تساهل في تقبّل الأتباع وإغراء للعامة (۱). ولكن الخطة الحكيمة التي لجأ إليها الحاكم بأمر الله وحمزة في تعليق الدعوة في عام ٤٠٨ هـ، كان لها الأثر الكبير في كشف الدرري على حقيقته من ناحية، وازدياد النقمة عليه من ناحية أخرى بعد أن انقطعت صلته بالتوحيد، مما أدَّى

<sup>(</sup>١) أبو صالح، عباس، ومكارم، سامي، مرجع سابق، ص ٦٣ نقلًا عن «الأصول التوحيـدية»، الجـزء الثاني، الرسالة رقم ٢ ورقم ١٦.

فيها بعد إلى نقمة أهل القاهرة عليه حيث أوقعوا هزيمة به ذهبت بأربعين من أتباعه، وكانت سبباً لدفع نشتكين الدرزي لمهاجمة حمزة وهو في مسجد ريدان. قتل أمام مسجد ريدان في القاهرة في العاشر من آذار ١٠١٩ أي في عام ٤١٠ هـ(\*)، أثناء صراعه مع «إمام الزمان». نشطت دعوة التوحيد بعد موته واستمرَّت لمدة عامين في ظل الحاكم وحمزة قبل غيبتها محققة نجاحاً كبيراً في توسعها وانتشارها. ويعود «الدروز» في نسبتهم إلى الدرزي، ولكنهم لا يقبلون هذه التسمية ويفضًلون اسم «الموحدين» أو «الأعراف»، ويطلق عليهم أيضاً اسم «بني معروف» (٢)،

# عبد الرحيم بن الياس:

هو ابن عم «الحاكم» وأحد دعاته الكبار في دمشق. وكان «الحاكم» قد أوصى إليه بالخلافة من بعده مبعداً على الظاهر (ولده) عنها. ولكن سرعان ما أعلن عبد الرحيم عصيانه على الحاكم وارتداده عنه. واشترك مع ابن تالشليل (أمير الأكراد) في حملة على الموحّدين في وادي التيم. تلك الحملة التي سببت في مقتل عدد كبير منهم (الموحّدين) كما سببي وأحرق وأهلك خلق كثير (٣). ولم يقف عبد الرحيم بن الياس عند هذا الحد، بل أراد تجريد حملة للقضاء على الحاكم نفسه بمساعدة أمير الرملة ولكنه استطاع الإفلات والفرار (٤). هذا وبعد تمرّده وعصيانه على الحاكم، خلع عبد الرحيم بن الياس عن ولاية دمشق، وذلك في السنة الأولى للدعوة حيث شارك المقتنى الرحيم بن الياس عبد الرحيم وأرجعه إلى القاهرة بأمر من الإمام حمزة بن علي (٥). باعد أن قدَّم اعتذاره وتوبته للحاكم، عاد عبد الرحيم بن الياس والياً على دمشق ثم

<sup>(\*)</sup> يـذكر المؤرخ الكبير محمد كـرد علي (خـطط الشام، الجـزء ٦، ص ٢٦٤) إن نشتكين الـدرزي قتـل سنـة ١٠١٨ هـ، والصحيح هو سنة ٤١٠ هـ/ في العاشر من آذار ١٠١٩ م.

<sup>(</sup>٢) كرد علي، محمد، خطط الشام، الجزء السادس، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) كرد علي، محمد، خطط الشام، الجزء الأول، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) أبو صالح، عباس. ومكارم سامي، مرجع سابق، ص ٦٢ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) الأشرفاني، محمد مالك، عمدة العارفين، الجزء الثالث، ص ١٨٨ و١٠٤ ـ ١٠٥.

عاد لعصيانه من جديد، وبنقمة أشدّ من ذي قبل. وقال فيه «إمام الزمان» في كشف الحقائق، هو إبليس لعنه الله في كل كتاب (٦).

# لاحق بن الشرف العباسي:

احتلُّ «لاحق» مركزاً مهماً ومرموقاً في أمر الدعوة، إذ كنان الآمر الناهي على سائر الدعاة بعد تقليده من قبل المقتنى بهاء الدين، و«لا أحد فوقه إلا المقتنى نفسه» (٧). «ويبدو أن هذا الداعي عندما ذاق طعم السلطة، ظهر على حقيقته وحدَّثته نفسه بإقامة دعوة خاصة به (مقلِّداً بذلك نشتكين الدَرزي). فتنكر لأوامر المقتنى محرِّفاً تعاليم الدعوة. فبادر المقتنى إلى عزله» (٨).

### ابن البربرية:

كان أحد الدعاة الذين لعبت الأطهاع الشخصية بنفوسهم تقليداً لزعيم المرتدين نشتكين وسيراً على خطاه. لقد أعلن ارتداده في عام ٢٠/١٠٢٩ هـ في سبسطاس في مصر، معلناً الدعوة لنفسه بعيداً عن أوامر المقتني وجوهر التوحيد. استطاع ابن البربرية أن يحيط نفسه بعدد من الأتباع ملحقاً بدعوة التوحيد تشويهاً كبيراً بإدخاله الكثير من القضايا البعيدة عن روح الدعوة ومناقضة لها كلياً. وهذا ما دفع بالمقتني بهاء الدين «إلى الذهاب إلى الاسكندرية حيث وجه رسالة يشهر بها هذا المرتدّ عن الدعوة» (٩)، وسُمِّيت هذه الرسالة برسالة الاسكندرية، كانت كافية لوضع حدٍّ لابن البربرية بالتهادي في خطوته وانحرافه.

### مسعود بن سكين الكردى المعروف بـ «سكين»:

كان لارتداد «سكين» أثر كبير في مجرى دعوة التوحيد. إذ كانت إقامته البعيدة عن مركز الدعوة في مصر، عاملًا مساعداً وهاماً في إطالة عمر ارتداده بالإضافة إلى العامل الآخر المتمثّل بصعوبة تحرّك المقتنى بحرية للقضاء عليه، بسبب وجود الظاهر

<sup>(</sup>٦) سلمان، توفيق، مرجع سابق، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٧) أبو صالح ومكارم، مرجع سابق، ص ٧٠ نقلًا عن «الأصول التوحيدية» الرسالة ٤٥.

أبو صالح ومكارم، مرجع سابق، ص ٧٠ نقلاً عن «الأصول التوحيدية» الرسالة ٧٧.

<sup>(</sup>٩) أبو صالح ومكارم، مرجع سابق، ص ٦٩ نقلًا عن «الأصول التوحيدية» الرسالة ٧٦.

الـذي أوسم الموحّدين شتى ألـوان الاضطهاد والتنكيل في المحنـة التي دامت عـدة سنوات.

تسلّم «سكين» أمور الدعوة في جزيرة الشام العليا منة سنة سنة هر ١٠٣٥ - ١٠٣٥ في مركزه حتى ظهر على حقيقته. وكان على رأس الدعاة \_ إلى جانب لاحق ومصعب التيمي - الذين قاموا «بخط منحرف عن عقيدة التوحيد، ولاقى هؤلاء المرتدون الثلاثة، لما كانوا يدعون إليه من تساهل في القيم الخلقية وصل إلى حدّ الإباحية، تجاوباً مع كثير من الناس، فجمعوا حولهم عدداً من الأتباع الذين أساؤوا إلى سير الدعوة وسببوا لهما كثيراً من المتناعب» (١١). وعندما بلغت دعوته الخطورة بمكان استدعى المقتنى «سكينا» إلى الاسكندرية في محاولة لإقناعه بالعودة إلى الخط الصحيح للدعوة، كما أرسل أحد أعوانه الثقات وهو الداعي أبو اليقظان عار إلى وادي التيم لإقناع شرذمة «سكين» في قرية وكوكبا أعلنوا عن موقفهم جهاراً إلى جانب «سكين». ولكن أنصار «سكين» في قرية ضرباً وأخرجوه من قريتهم حتى إذا ما وصل إلى أرض «إبل» المجاورة لحقوا به وقتلوه وأخفوا جثته تحت رجمة من الحجارة وعادوا من حيث أتوا، ويبدو أنهم اختاروا قتله خارج بلدتهم لكي يبعدوا عنهم تهمة القتل فلا تلاحقهم السلطة المركزية (١١).

بعد أن علم المقتنى بهاء الدين بموت رسوله الداعي عهار، حزن عليه كثيراً وقرَّر إرسال السيدة «سارة» وهي «من الموحدات وابنة أخيه بالذات، وقيل ابنة أخته» (۱۳) للقيام بالمهمة التي انتدب إليها الداعي عهار قبلها في وادي التيم. وأحرزت السيدة «سارة» في مهمتها نجاحاً كبيراً على ما يبدو. ولو لم يكن كذلك لما ترك «سكين» الاسكندرية مغادراً إلى وادي التيم بعد أن علم أن عدداً من أنصاره عاد إلى التوحيد. عندها أحسَّ «سكين» وحليفه مصعب التيمي بخطورة بهاء الدين وتأثيره، فعمدا إلى

<sup>(</sup>١٠) أبو صالح ومكارم، مرجع سابق، ص ٧٠ نقلًا عن «الأصول التوحيدية»، الرسالة ٤٦.

<sup>(</sup>۱۱) أبو صالح ومكارم، مرجع سابق، ص ٦٩ ــ ٧٠.

<sup>(</sup>١٢) الأشرفاني، محمد مالك، المصدر السابق، ص ١٦٢ - ١٦٣.

<sup>(</sup>١٣) الأشرفان، محمد مالك، المصدر السابق، ص ١٤٩ -١٥٣.

اتباع نهج نشتكين في محاولته القضاء على حمزة بن علي، وذلك بتصميمها على التخلص من المقتنى بالوشاية عليه لدى الظاهر، مما دفع بهاء الدين إلى «ستر الدعوة من جديد خوفاً من أن يجدّد الظاهر محنته على الموحّدين» (١٤).

بعد موت الظاهر سنة ١٩٠٦م، وتقرّب المقتى من الخليفة المستنصر بالله، استدعى السيدة «سارة» من وادي التيم وطلب من الأمير أبي الفوارس معضاد بن يوسف الفوارسي، وهو أحد أعيان جبل لبنان وكان قاطناً في قرية فلجين (١٥) قرب عاليه، أن يتوجه إلى وادي التيم للقضاء على «سكين» وشرذمته. وقام الأمير أبو الفوارس معضاد بمهمته هذه خير قيام بمساعدة فتاة من أهل التوحيد اسمها «صالحة»، وهي ابنة أحد المرتدين من رفاق سكين، واسمه أبو جمعة (١٦). تمكّن أبو الفوارس من القضاء على جماعة سكين، عندما اتفق مع «صالحة» على كلمة السر المتمثّلة «بنور سراج» في الوقت الذي يكون فيه والدها مجتمعاً مع «سكين» وجماعته. ولما لاح ضوء السراج هجم الأمير أبو الفوارس معضاد على المنزل الذي يجتمع فيه المرتدّون وقضى عليهم، بيد أن سكيناً استطاع الفرار إلى بلدة مجاورة تدعى «عرنة»، وصلها عند عليهم، بيد أن سكيناً استطاع الفرار إلى بلدة مجاورة تدعى «عرنة»، وصلها عند الفجر، حيث تعرّفت إليه امرأة من آل كبّول، كانت تخبر. وبعد أن أطعمته وسقته غلبه النعاس، فدفعته دفعة قوية إلى نار التنور فيات حرقاً سنة ١٩٣٧/٠٠).

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الحشو والتحريف الذي أدخله سكين ورفاقه على المذهب، والذي استوجب النقمة والتنديد، ووصم الناكثون والمرتدون بالسكينيين والدرزيين، فجميع هذه «المحاولات من الدس والتحريف وقعت أثناء الدعوة. وقد تصد على الدعاة وحذروا منها وأزالوها وعاقبوا مقترفيها. . . فليس من المعقول أن يأمر الحاكم بقتل الدرزي عقاباً له على دسه وتحريفه، ويستوجب سكين النقمة والتنديد للشيء نفسه، ويبقي في الوقت ذاته على هذا الدس والتحريف» (١٨).

<sup>(18)</sup> العقيلي، يوسف «خبايا الجوهر»، ص ٧٦٧ - ٧٦٩. و«الأصول التوحيدية»، الرسالة ٦٦.

<sup>(</sup>١٥) سلمان، توفيق، حرجج سابق، ص ١٣١.

<sup>(</sup>١٦) الأشرفاني، محمد مالك، مصدر سابق، ص ١٣٦ - ١٣٧.

<sup>(</sup>١٧) الأشرفاني، محمد مالك، مصدر سابق، ص ٢١٢.

<sup>(</sup>١٨) مكارم، سامي وأضواء على مسلك التوحيد، الدرزية، بيروت ١٩٦٦، ص ١١٣٠.

## مصعب التيمي:

كان هذا المرتد من الحلفاء الأساسيين لسكين، ومن ضمن الحلف الجهنمي الذي سعى لتقويض دعوة التوحيد، وذلك من خلال الخطة القاضية بقتل المقتنى بهاء الدين نفسه بالوشاية عليه لدى الظاهر. ولو لم يكن من نفس الطينة التي ينتمي إليها الظاهر، (وهي طينة الارتداد والكفر) لما كان بينها هذا التحالف القوي، الذي أدًى بنائب المقتنى في القاهرة، أيوب بن علي، إلى التخفي هرباً من علي الظاهر (١٩٥)، كما أجبر بهاء الدين على ستر الدعوة من جديد خوفاً من محنة جديدة للموحدين على يدي الظاهر كها أشرنا من قبل. وساهم مصعب إلى جانب رفاقه، قادة الارتداد، في تحوير وتحريف الرسائل التوحيدية وفي إدخال كثير من البدع فيها والحط من القيم الخلقية إلى حد الإباحية. لكن جميع هذه الدسائس والتحريفات أزيلت بزوال مرتكبيها وحوفظ على نقاوة العقيدة وصفائها بفضل المقتنى بهاء الدين - ودعم رفاقه «الحدود» له واستمرّت الدعوة بنشاط ونجاح منقطع النظير حتى تاريخ الإعلان عن إقفال بابها سنة واستمرّت الدعوة بنشاط ونجاح منقطع النظير حتى تاريخ الإعلان عن إقفال بابها سنة

لم يقتصر دور المرتدين على هذا العدد فقط بل كان هناك أسماء قادة شكلت طليعة هذه الحركة الارتدادية كأبو جعفر علي بن أحمد الحبّال، وأبو منصور البرذعي، واضعة نهجاً خاصاً في الكفر والردّة والتحريف سار عليه مرتدّون آخرون من أمثال: «محدّ» و«ابن أبي حصبة» و«حس بن معلّى» وغيرهم ممن وجدوا الكفر طريقاً للشهرة.

<sup>(</sup>١٩) الأصول التوحيدية، الرسالة ٨٠.

# الفصل الثامن

## سرية كتب المعتقد

«كتب المعتقد» هي عبارة عن كتب تضم الرسائل التوحيدية للدعوة التي كان لحمزة بن علي، وأبو ابراهيم اسماعيل التميمي، والمقتنى بهاء الدين، بالإضافة إلى بعض منها للحاكم، كان لهم الدور الأول في وضع فلسفتها، لتشكّل فيها بعد عقيدة دينية لطائفة سُمّيت خطأ وافتراء «بالدروز»، وهي طائفة الموحّدين والأعراف.

وكان للأمير السيد عبد الله التنوخي الفضل الكبير في «شرح» هذه الرسائل الفلسفية حيث يصعب على كثير من مشايخ الدروز فهمها بسهولة لأنها عقيدة فلسفية أولاً، لا تُفهم على حقيقتها وجوهرها إلا من قبل المتعلّمين وعلى مستوى من الثقافة والفلسفية منها خاصة \_ بينها هناك نسبة مهمة من أجاويد الطائفة أمّية ولا تمتلك الحد الأدنى من العلم والثقافة. ولهذا كان «شرح المعتقد» على يد الأمير السيد عبد الله التنوخي خدمة جلّ للطائفة ككل. وعقّال الطائفة يسمّون شرح الأمير السيد بد «خواص العقيدة». ومن المستبعد جداً أن نجد في التاريخ مذهباً من المذاهب الدينية الباطنية، أو سراً من أسراره، حوفظ على سرّيته، كها حوفظ على أسرار عقيدة التوحيد الدرزية، التي بقيت مستورة ومحافظ عليها بدقة وكتهان شديدين لا مثيل لها التوحيد الدرزية، التي بقيت مستورة ومحافظ عليها بدقة وكتهان شديدين لا مثيل لها في تاريخ الأديان. وسبب ذلك يعود أولاً وقبل كل شيء إلى جهاز الدعوة من الأساس فيا يختص بتنظيمها بشكل سرّي دقيق، كها يعود من ناحية أخرى إلى الإيمان الصادق فيها يختص بتنظيمها بشكل سرّي دقيق، كها يعود من ناحية أخرى إلى الإيمان الصادق والعميق في نفوس معتنقيها من الموحدين، حيث لا يجوز \_ دينياً \_ قراءة «كتب العقيدة» إلا للعقّال (١) و«لا يصل إلى درجة العقّال إلا من كان منهم رجلاً حسن العقيدة» إلا للعقّال (١) و«لا يصل إلى درجة العقّال إلا من كان منهم رجلاً حسن العقيدة» إلا للعقّال (١) و«لا يصل إلى درجة العقّال إلا من كان منهم رجلاً حسن

Encyclopédie de L'Islam, Tome 2, Page 649. (1)

الأخلاق، عالى الهمّة يوثق بصلاحه وبقدرته على كتبان السر» (٢). كما لا يجوز طبع هذه الكتب وإطلاع باقي الطوائف عليها، وهي بشكل مخطوطات تنسخ باليد. ولهذا يصعب وجودها كلها في حوزة شيخ واحد، باستثناء العقّال الذين بلغوا مرتبة عالية في اطلاعهم وفهمهم لعقيدة التوحيد، ويعتبرون بالتالي مرجعاً روحياً كبيراً. إذ أن عملية نسخها تتطلّب وقتاً طويلًا، ولا يسمح بذلك إلا لمن اجتاز مرحلة كبرى في أمور المذهب، والذي يمتلك قاعدة الخط الراثع الجميل واستخدام الريشة المتعدّدة الألوان.

والجدير بالذكر أن دعوة التوحيد ليست بـ «دعوة تبشيرية» (٣) ، لذلك لا يعمد الدروز إلى كشفها وإظهارها للملأ، إنها كامنة في أعهاقهم، لا تخرج أبداً على أطراف ألسنتهم، وقد أغلق باب الدعوة منذ وقت طويل (١٠٤٣) ولم يعد يسمح لمريد أو مرتد. والكثير من المؤرِّخين يرجع ذلك ـ وهذا جزء من الحقيقة ـ إلى الأوضاع السياسية التي عاشها أبناء عقيدة التوحيد. «ولا شك أن الإصرار على إبقاء الدين أمراً سرياً أملته عليهم الطروف السياسية» (٤)، حتى إن الشيخ أحمد الهجري (وهو من المشايخ الأتقياء الذين اشتهر عنهم بالتقوى وخلق المعجزات)، أجاب عن سر هذا الاختفاء قائلاً: «هو غير واجب، لكن درج عليه أشياخنا، مدفوعين بظروف سياسية، ثم ذهبت تلك الظروف وبقي هو موروثاً» (٥).

ومن المحتمل، أنه عندما تعرَّض الشوف في سنة ١٥٨٤، للحملة العثمانية على أثر حادثة جون عكار، وقتل ابراهيم باشا، والي مصر وقائد الحملة، من عقَّال الدروز، «ست مئة رجل من الوفد الذي ذهب لمقابلته في عين صوفر، ونزع السلاح من أيدي الناس، وقتل منهم على ما روي، ستين ألف رجل» (٦)، وكذلك أثناء حملة أحمد الحافظ باشا عام ١٦٦٣، على الشوف وتخريب وحرق عدد كبير من الضياع في

<sup>(</sup>٢) حتي، فيليب، مرجع سابق، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) أبو مصلح، حافظ، واقع الدروز، مرجع سابق، ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) حتي، فيليب، مرجع سابق، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٥) الزعبي، محمد علي، مرجع سابق، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٦) الـدويهي، أسطفان، تاريخ الأزمنة، المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٥١، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٥ وحيـدر شهاب، ص ٢١٨ ـ ٦١٩، والشدياق طنوس، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢.

المنطقة الدرزية، فمن المحتمل أن بعض الكتب الدينية مُملت إلى دمشق ومصر بعد نهب الخلوات الدرزية. و«إن أقدم هذه الخلوات وأرفعها مقاماً عندهم (الدروز) خلوات البياضة قرب حاصبيا. وإلى الجنوب الشرقي من هذه الخلوات خلوة شبعا التي نهب كتبها جيش ابراهيم باشا عام ١٨٣٤، فكانت المرة الأولى التي تعرّف فيها العالم إلى كتبهم. وأقدم دراسة أوروبية للطائفة الدرزية وتاريخها وعقائدها قام بها عالم (!!!) فرنسي اسمه سلفستر دي ساسي Sylvestre de Sacy» (٧). رغم ذلك، فإن التعرّف «الغربي» على الكتب الدرزية شيء، ومعرفة أسرار المذهب على حقيقتها شيء آخر. فلذا عجز «الغربيون» عن فهم المذهب فهاً صحيحاً لأنه يحتوي على كثير من الألغاز والتفسيرات الباطنية التي تختلف في جوهرها عن التفسير الظاهري. يضاف إلى ذلك جهلهم لعقيدة التقمّص التي تشكّل المحور الرئيسي لمذهب التوحيد.

وفي إحدى مقابلاتي (\*) لسهاحة شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ محمد أبي شقرا، وردًا على سؤال عمّا أورده الدكتور فيليب حتى حول «خلوات شبعا» ونهبها من قبل جيش ابراهيم باشا عام ١٨٣٤ أجاب قائلاً: إن الكثير من المؤرِّخين ـ ومنهم حتى بالطبع ـ لا يعتمد التدقيق في الأخبار والروايات، ولو حاول الدكتور حتى اعتهاد الدقة في أبحاثه، لعرف بأن شبعا لم يكن فيها دروز في يوم من الأيام، ولا وجود لخلوات فيها أيضاً. ومن المعروف أن الخلوات التي نهبت ـ ليس فقط من قبل ابراهيم باشا، بل من قبل الفرنسيين أيضاً ـ هي خلوات البياضة القريبة من بلدة شبعا.

<sup>(</sup>٧) حتي، فيليب، مرجع سابق، ص ٣١٩.

<sup>(\*)</sup> مقابلة مع سهاحة الشيخ محمد أبي شقرا شيخ عقل الطائفة الدرزية، في مبنى دار الطائفة في بيروت يـوم الثلاثاء بتاريخ ١٩٨٢/٢/١٦ .



# الفصل التاسع

# أصل الموحدين الدروز وعروبتهم

الدرزية مذهب لا دين. لأن «النحلة المتفرّعة من دين ما، لا تسمّى ديناً، بل مذهباً، فالعلوية والدرزية مثلاً، مذهبان من مذاهب الإسلام لا دينان» (١). وفي هذا الإطار، يؤكّد أمير البيان الأمير شكيب أرسلان أن آل معروف (الدروز) «خرجوا من الشيعة السبعية القائلين بالأئمة السبعة وأن نحلتهم اسماعيلية فاطمية، ولكن انشقاقهم عن الشيعة مضى عليه نحو عشرة قرون فتراخت الصلة» (٢).

بيد أن بعض المؤرِّخين اللبنانيين الذين احترفوا عملية الدس والتشويه والتزوير في مدارس الإرساليات الأجنبية، وعلى رأسهم الدكتورين فؤاد افرام البستاني وفيليب حتي، فإنهم لم يخرجوا عن إطار الادعاءات والمزاعم التي أطلقها مؤرِّخو الإفرنج في أصل هذه الفرقة الإسلامية. وفي حديث لمجلة «الحوادث» البيروتية يؤكِّد فؤاد افرام البستاني: «أن الدروز ليسوا من الإسلام في شيء». وقال أيضاً: «والدروز ليست طائفة مسلمة وإنما هي دين قائم بنفسه يختلف عن الدين الإسلامي» (٣). بينها يأتي تصريح الشيخ محمود شلتوت، إمام الجامع الأزهر (الجامع الذي حوَّله الحاكم بأمر الله من جامع ديني إلى جامعة علمية ودينية)، مؤكِّداً أن «الدروز موحّدون مسلمون مؤمنون» (١٠). وحول هذا الموضوع تطرَّق الأمير شكيب أرسلان في مقاله «النقد

<sup>(</sup>١) الزعبي، محمد علي، مرجع سابق، ص ٣ (نقلًا عن الشيخ عبد الله الجزار مفتي عكا).

<sup>(</sup>٢) زعيتر، أكرم، «المَيثاق» (تصدر عن بيت اليتيم الـدرزي في عبيه)، الجنزء الخامس، نـوار ١٩٨٠، ص ٢٦١. ويؤكد ذلك الاستاذ إبراهيم بك الأسود في «ذخائر لبنان» ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) زعيتر، أكرم، «الميثاق» المرجع السابق، ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) المناصرة، عز الدين، (شؤون فلسطينية) عدد ١٠٨، ٢٠، ١٩٨٠، ص ٣٦ نقلًا عن نبيه القاسم =

التاريخي وعروبة آل معروف»، مشيراً إلى الدس والتحريف في كتاب الدكتور «حتي » عن الدروز، قائلاً: «نقل المؤلّف الأستاذ فيليب حتي في كتابه عن الدروز جميع ما خلط الخالطون من إفرنج وغيرهم في أصل هذه الفرقة وجرى هو نفسه مجرى بعض مؤرّخي الإفرنج» (٥).

والحقيقة أن بعض المؤرِّخين الغربيين ادّعى بأن الدروز لا يمتّون إلى العرب والعروبة بصلة، وأنهم يعودون في أصلهم إلى القائد الصليبي، الكابيتان الفرنسي «درو». فقد زعم هذا التيار الممثل به «سانتي، وساڤاري دي بروڤ، وموندرل، وكاكسيا ماري وغيرهم» (١)، أن القائد الفرنسي «درو» الذي نجا من مذابح عكا، بعد أن تمكن السلطان الأشرف (سلطان مصر) من انتزاع المدينة من أيدي الصليبين عام ١٩٩١، وقضى على نفوذ الفرنجة في الأرض المقدَّسة، استطاع هذا القائد الهرب في الصحراء حتى وصل أخيراً إلى منطقة جبل لبنان، حيث اتخذها مقراً لإقامته. وانطلاقاً من هذه «الخرافة» يزعم هؤلاء بأن الدروز هم من بقايا الصليبيين. بيد أن الدكتور مزهر يقول: «فإن دل كلامهم على شيء فإما عن جهل مطبق للتاريخ أو على الدكتور مزهر يقول: «فإن دل كلامهم على شيء فإما عن جهل مطبق للتاريخ أو على والمستشرق «بورون»، في المقابل يأتي كلام المستشرق الفرنسي «بيجيه دى سان بيي»، والمستشرق «بورون»، ليمثّل رداً واضحاً على هذه المزاعم قائلاً بأنه منذ وجود والمستشرق «بورون»، ليمثّل رداً واضحاً على هذه المزاعم قائلاً بأنه منذ وجدود الدرزية، كان لبنان مركز إقامة الدروز الأساسي (٧). وهذا يعني بأن الدروز وجدوا في هذه المنطقة قبل سقوط عكا بقرن ونصف القرن (١٠).

ويتساءل الأمير شكيب أرسلان في مقالـه «النقد التــاريخي وعروبــة آل معروف» كيف لم يُشر مؤرِّخو الإسلام ولا مؤرِّخو الإفرنج أنفسهم ولا مؤرِّخو الموارنة الذين هم

<sup>= «</sup>واقع الدروز في إسرائيل، القدس، مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية، الطبعة الأولى، سنة

أرسلان، شكيب، «الميثاق»، الجزء السادس، حزيران ١٩٨٠، ص ٣١٠.

Ismail, Adel «histoire du Liban», Paris 1955, Tome 1, Page 28-29. (1)

<sup>(\*)</sup> مزهر، يوسف، تاريخ لبنان العام، الجزء الأول، بيروت، ص ٢٩٣.

P.De st Pierre, «histoire des druses, peuple du Liban», Page 5. et Bouron, «histoire (Y) du Liban et de la montagne Hauranaise», Paris 1930 Page 92.

<sup>(</sup>٨) عادل إسهاعيل. مرجع سابق. ص ٢٩ Ismail, Adel, op., Page 29. ٢٩

أكثر الطوائف اللبنانية اختلاطاً بالدروز، كيف لم يُشر جميع هؤلاء ـ وحتى مؤرِّخو لبنان ـ إلى حادث كهذا، مع أنهم نقَّبوا عمَّا هو أصغر منه بكثير؟» (٩).

لم تقتصر المزاعم على هذا الحد، بل ادعى البريطانيون أيضاً أن «الدروز هم من أصل انكليزي، أي هم من سلالة الجنود الانكليز الذين صاحبوا ريتشارد وغيره من ملوك الانكليز الذين أسهموا في الحروب الصليبية». كما ادعى الفاتيكان بأن «الدروز المولخدين يضربون لأعراق رومانية كاثوليكية». وادعى اليهود بدورهم «أن الموحدين هم من السلالة السليمانية». ومن المؤرِّخين من أعاد الدروز بأصلهم إلى الفرس والمجوس والشركس والهنود (كفيليب حتى مثلاً).

وطبيعي أن هذا الادعاء ـ ومن أي طرف كان ـ لم يكن نتيجة البحث العلمي الصادق، أو نتيجة الدراسة الحديثة العميقة والموضوعية لأصل هذه الطائفة، بقدر ما كان يحمل ـ هذا الادعاء ـ من أبعاد وأهداف بعيدة جداً عن الحقيقة العلمية، ولا تخلو من الدس والتشويه والتزوير. ولكن الحكم الصحيح والذي يعتبر معياراً ومقياساً للحقيقة هو، ذلك النابع من المعايشة والمعرفة الحقيقية لهذه الطائفة عن طريق الاحتكاك المباشر معها وعن قرب، ودراسة عاداتها وتقاليدها بصدق ونزاهة، وبكل أمانة لا بقصد الدس والتحريف وتحقيقاً لهدف استعاري رخيص. والوطنية هي جزء من تراث الدروز، ويضحون بكل غال ونفيس في سبيلها، وبدفاعهم عنها، فإنهم مؤمنون بأنهم يدافعون عن العروبة ككل. وعلى هذا الأساس، أشار الجنرال الفرنسي أندريا Andria، الذي خبرهم وعايشهم طويلاً، إلى وطنيتهم قائلاً: «علاوة على شجاعتهم في المعارك، فإنهم واثقون من أنهم يقاتلون من أجل قضية وطنية، تهدّد نسلهم إذا سكتوا عنها» (۱۰).

ولم يُخف تشرشل، كبير سياسيي انكلترا الذي عاش فترة عشر سنوات متنقّلًا في هذه المنطقة، وبين الدروز بشكل خاص، لم يُخفِ اعترافه بعسروبة السدروز، مؤكّداً أن

<sup>(</sup>٩) أرسلان، شكيب، «الميثاق»، الجزء السادس، حزيران، ١٩٨٠، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>١٠) الجنرال أندريا، «ثورة الدروز وتمرد دمشق»، ترجمة وتعليق حافظ أبو مصلح، المكتبـة الحديثـة للطباعـة والنشر، بيروت ١٩٧١، ص ١٤٧.

الأرستقراطية الدرزية عامة تعلن بفخر وعناد انتسابها لللأصل العربي العربي العربي أن الرحًالة اليهودي بنيامين الذي زار «إقليم لبنان» في القرن الثاني عشر للهجرة ووصف المجتمع الدرزي، ذهب إلى «أن الدروز سلالة قبائل عربية أنزلها الأمبراطور بمبي لبنان حوالي سنة ٦٤ ق.م»(١٢).

وبشكل أكثر تحديداً، فإن الدروز يتحدّرون من القبائل العربية الاثنتي عشرة التي كانت تقيم منذ الفتح العربي في معرّة النعان، ثم انتقلت بعدها لتستقر في لبنان. ويؤكّد ذلك كثير من المؤرّخين العرب الذين يعرفون هذه الطائفة ويعيشون بين ظهرانيها(١٣). ويشير عبد الرحمن بدوي (ص ٢٤٢) إلى الحجج التي يقدّمها الدروز توكيداً على عراقة أصولهم العربية فيقول نقلًا عن الأستاذ سليان أبو عز الدين إن «أسناء الدروز، إلا القليل منها عربية»(٥). وإن «الدروز من أصحّ الفروع العربية لفظاً لبعض الحروف الهجائية، أي الثاء، والذال، والظاء، والقاف». كما يشير الأمير شكيب أرسلان مؤكّداً عروبة الدروز بقوله: «إن لفظهم بالعربي الصحيح... لا يساويهم فيه أحد من جميع سكان سورية».

كما أن المؤرِّخ الأستاذ أكرم زعيتر(١٤) يؤكِّـد ذلك قـائلًا: «الــدروز لباب العــرب. ولا يوجد درزي واحد يرضي بأن ينسب لغير الإسلام».

وبصورة أكثر شمولية، يقول المؤرِّخ الكبير الأستاذ عارف النكدي بأن «هذه الطائفة عربية الأصل، بل هي أعرق طوائف بلاد الشام عربية وأخلصهن في ذلك دماً.. أما عربية هذه الطائفة فثابتة: ١ - بأسائها العربية اللفظ والمعنى والمصطلح. ٢ - بعاداتها وأخلاقها وآدابها. ٣ - بسلامة ألفاظها العربية. ٤ - بأنساب كثير من أسرها وقبائلها التي حفظت عمد أنسابها وسلسلاتها، بعضها بالتسجيل الصحيح في سجل المحاكم الشرعية، وبعضها بالنقل

<sup>(</sup>۱۱) توما، توفیق، مرجع سابق، ص ۳۸ .Touma, Toufic, op., Page 38. هم سابق، ص

<sup>(</sup>١٢) حسين، محمد كامل، مرجع سابق، طبعة ١٩٦٨، ص ٦.

<sup>(</sup>١٣) مشلاً: شكيب أرسلان، سليمان أبو عـز الدين، حيـدر شهاب، طنـوس الشديـاق، صالـح بن يحيى، يوسف مزهر، توفيق توما، عبد الرحمن بدوي، إبراهيم الأسود، والانسيكلوبيديا الإسلامية وغيرهم.

<sup>(\*)</sup> يصف الرحالة الفرنسي ڤولناي Volney، الدرزي وعروبته قائلاً: «الدرزي هو عربي نقي جداً، يفتقر إلى (voleny, voyage en Egypte et en syrie, Tome Paris 1959 page كلمة واحدة أوروبية الأصل) 231.

<sup>(</sup>ڤولناي، رحلة في مصر وسوريا، الجزء ٢، باريس ١٩٥٩، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>١٤) زعيتر، أكرم، مجلة القدس، العدد الرابع تاريخ ١٩٨٠/٣/١.

الدقيق والسند المتصل. ٥ ـ بتاريخها الثابت. وتـاريخ هـذه الطائفـة تاريـخ قريب عهـده لا تضيع أصوله وحوادثه في مجاهل القدم»(١٥).

وانطلاقاً من العلاقة العضوية بين الصهيونية والاستعار العالمي، فإن الصهاينة لم يتخلّوا في هذا العصر عن مشاركة أسيادهم الاستعاريين في الدسيسة ضد الدروز. ولم تقتصر مشاركتهم على الناحية النظرية فقط، بل وبشكل أرقى بتطبيقها على واقع الصراع العربي - الصهيوني في فلسطين المحتلة. وذلك من خلال التفرقة بين الدروز وإخوانهم المسيحيين والمسلمين الفلسطينين، حيث أبعد الأخيرون عن الخدمة في جيش الاحتلال، بينها فرض التجنيد الإلزامي على الدروز ضمن خطة الإيقاع بين أبناء الشعب العربي الواحد في فلسطين وخارجها، وكدليل وإثبات أمام الأخرين بأن «الدروز ليسوا بعرب». ولتظهر الدولة الصهيونية، من ناحية أخرى، أمام العالم الخارجي بأنها دولة «ديمقراطية»، ضمن غطط القضاء على الهوية العربية للدروز مستغلة تشبّث الإنسان الدرزي بأرضه، مع ما يعانيه اقتصادياً وثقافياً وسياسياً في ظل القبضة الحديدية الصهيونية المحكمة عليه.

وتحاول الصهيونية بشتى الوسائل والطرق إقناع الدروز بأن لهم خصوصيتهم الميَّزة، وقومية خاصة بهم على غرار «القومية اليهودية». متناسية شهداء دروز شفاعمرو وكفار عطا عام ١٩٤٨ الذين سقطوا ضمن الفيلق الدرزي في جيش الإنقاذ دفاعاً عن عروبة فلسطين وحريتها.

وفي هذا الإطار، أرسل الطلاب العرب الدروز في الجامعة العبرية كتاباً لوزير الداخلية يؤكّدون فيه «أن الدرزية هي مذهب ديني، وأن قومية الدروز هي القومية العربية». كما أكّد الشيخ قاسم فرو من عسفيا: «إننا إذا أنكرنا أننا عرب فإننا ننكر تاريخ ثوراتنا التاريخية. . . وإن من يريد أن يبدّل قوميته العربية بقومية لم توجد يوماً، ألا وهي «القومية الدرزية» مقابل عضوية الكنيست أو راتب أو وظيفة، فإن هذا لا يغيّر من التاريخ والحقائق التاريخية شيئاً»(١٦).

<sup>(</sup>١٥) «الميثاق»، الجزء الثاني عشر، كانون أول ١٩٨٠ ص ٦١٥ ـ ٦١٦.

<sup>(</sup>١٦) المناصرة، عز الدين، «شؤون فلسطينية» عدد ١٠٨، ت، ١٩٨٠، ص ٣٩، نقلاً عن «الاتحاد» ١٩٦٤/٣/١٧.

ورغم كل الدعايات الصهيونية العنصرية، فإنهم يعامَلون معاملة متشابهة مع إخوانهم المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين. وقد فسَّر المؤتمر القطري الأول للجنة المبادرة الدرزية الذي عقد في شفاعمرو بتاريخ ٩/٩/٩/٩، هذه السياسة العنصرية بحق الدروز قائلًا: «أمام الدعاية لسنا عربًا وأمام السياسة العنصرية نحن «عرب مئة بالمئة» ١٧٧٠).

لكن ردّة الفعل الدرزية تثبت بالدليل القاطع عروبة الدروز، وتحركاتهم في الأرض المحتلة المناهضة للاحتلال ورفضهم الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي أكبر شاهد على ذلك. وكثير من الشباب الدرزي في داخل فلسطين المحتلة تعرّضوا للاعتقال والسجن نتيجة هذه المحاولات، مصممين على التخليّ عن حياتهم مع تمسكهم الصلب بالأصالة العربية وترسيخ الانتهاء لها.

وخرجت اللجان الدرزية في الأرض المحتلة كخطوة أولى على هذا الطريق، وكدليل على تشبّنهم بالأرض وعلاقتهم العضوية بها. وكانت «لجنة المبادرة الدرزية» برئاسة الشيخ فرهود قاسم فرهود إحدى العلامات البارزة في طبيعة الصراع. وليس الشاعر العربي الفلسطيني الدرزي سميح القاسم إلا أحد الرموز التي تمثّل المقاومة بأروع صورها، وعندما رفض الانصياع لقانون التجنيد الإلزامي قال: «إنني كعربي أؤمن بعروبتي . . أرفض حمل البندقية ، وإن تجنيدي بالقوة سيحيلني إلى مجرم . . . وستكونون مسؤولين عن كل النتائج» .

كذلك الحال بالنسبة للصحفي التقدمي سلمان الناطور، الذي أعلن موقف الرافض للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال قائلًا: «إنني أرفض الخدمة في جيش الاحتلال لأنني إنسان أولًا، وعربي ثانياً، وفلسطيني ثالثاً، ودرزي رابعاً».

وتأتي انتفاضة دروز هضبة الجولان اليوم ضد السلطات الصهيونية حلقة من سلسلة المقاومة الدرزية للصهاينة، وهي امتداد للمرحلة السابقة التي بدأت بالمردة والبيزنطيين والصليبين والمغول والمماليك والعثمانيين مروراً بالفرنسيين وانتهاء بالصهيونية وحلفائها.

فعملية البقاء المدرزي لا يمكن ترسيخها إلا بمقاومتها لهذا الأخطبوط الصليبي القديم ـ الجديد. كما يتخذ في كثير من الأحيان طابع التحدِّي المباشر والمدوَّن خطياً كما هي

<sup>(</sup>١٧) المناصرة، عز الدين، «شؤون فلسطينية» المرجع السابق، ص ٥٤ ـ ٥٥.

الحال مع عاصم الخطيب أحد قادة لجنة المبادرة الدرزية في رسالته المفتوحة إلى غولدا ماثير رئيسة وزراء الصهاينة سابقاً والتي يقول فيها: «أقسم لك يـا سيدتي قسـماً عربيـاً... ولكي تنامي يا سيدتي مرتاحة البال اتبعى هذه النصائح بعد أن تحفظيها:

- (١) تقول دائرة المعارف البستانية. . . إن من أجداد الدروز الحاليين عشرة عن بايعوا الرسول (صلعم) بيعة الرضوان تحت الشجرة.
  - (٢) الانسيكلوبيديا العبرية نفسها تؤكِّد وتقرِّر أن الدروز عرب أقحاح.
- (٣) في نشرة داخلية سرية لمكتب مستشار رئيسة البوزراء صدرت عام ١٩٥٨ ورد في صفحة ٦ قول الدكتور حاييم بلانك: «لغة الدروز العربية على الإطلاق، ولا مجال للافتراض بأن أصل الدروز يختلف كثيراً عن أصل الناطقين بالعربية». ويضيف الدكتور بلانك: «يخطىء من يعتقد أن الدروز ليسوا عرباً، فالدروز هم قح العرب» (١٨٥).

ورداً على عروبة الدروز أصدرت وزارة المعارف والثقافة الاسرائيلية ثلاثة كتب بإشراف المدكتور الصهيوني جبرائيل بن دور هي: «التراث الشعبي الدرزي» و«القيم والتقاليد الدرزية» و«دروس في الأداب الدرزية» (١٩). وضمن خطة إقامة الدويلات في المنطقة العربية عمدت الصهيونية بعد سقوط الهضبة السورية في أيدي القوات الصهيونية لطرح مشروع الدولة الدرزية، ولم يكن هذا الطرح الصهيوني بصدد إقامة الدويلات الطائفية في المشرق العربي جديداً، لكن أهميته تكمن بعيد الانتصار السياسي والعسكري الصهيوني على الأنظمة العربية، وإظهار القوة الصهيونية بأنها «قوة لا تُقهَر».

ونظراً لخطورة هذا المشروع لا بدّ من عرض تفاصيله بدقة ، خطوة خطوة كما تمّت أحداثها وتطوراتها على ضوء الاهتمام الأميركي الصهيوني ورصد المبالغ الطائلة لتحقيقه . وتحت عنوان «مشروع الدولة الدرزية والدور الأميركي الامبريالي» (٢٠) تتوضَّح حقيقة المخطط الصهيوني وخفاياه .

<sup>(</sup>١٨) أبو مصلح، غالب. الدورز في ظل الاحتلال الإسرائيلي. منشـورات مكتبة العـرفان، بـيروت ١٩٧٥، ص ٢٣٩ ـ ٢٤١.

<sup>(</sup>١٩) ضو، بسام، «الدروز في معترك العروبة» (أصل مخطوط)، الصفحة ١١.

«لم يكن العمل الصهيوني الدؤوب للإبقاء على تخلّف الدروز ثم تفتيت المجتمع العربي الدرزي وتمزيقه، وخلق التناقض بين الدروز وغيرهم من العرب، ثم تشويه تاريخ الدروز النضالي، إلا مقدّمة ضرورية لخلق كيان سياسي خاص بالدروز خاضع للصهيونية والامبريالية الأمريكية معاد للعرب يضمن استمرار السيطرة الصهيونية والهيمنة الأمريكية على المشرق العربي. والمشروع الصهيوني ـ الأميركي هذا لا يكتفي بخلق دولة درزية فقط، بل يشمل خلق دولة مسيحية، وأخرى علوية، وأخرى كردية، بغية القضاء على عروبة المشرق العربي. فبعد هزيمة حزيران، ألصق الكثيرون مسؤولية احتلال الهضبة السورية بالدروز، عازفين على الوتر الاسرائيلي الاستعماري ذاته، ومساهمين في تحضير المسرح لمؤامرة قديمة جديدة.

بدأ تنفيذ المؤامرة هذه بعد سقوط الهضبة السورية في أيدي القوات الاسرائيلية. «بتاريخ ١٩٦٧/١٠/١٦، اتصل كمال كنج هاتفياً من روما بكال أبو لطيف (المحامي) إلى منزله في عيحا ـ راشيا، وطلب إليه أن يوافيه إلى روما لأمر هام . . . اعتذر أبو لطيف لأنه كان قادماً حديثاً من أمريكا اللاتينية حيث زار إخوته هناك، وأن الناس يأتون للسلام عليه، ووعده بالسفر بعد حوالي أسبوعين.

اتصل الكنج عدّة مرَّات هاتفياً بأي لطيف على رقم مكتبه أو منزله في بيروت يلحّ عليه بأن يحضر إلى روما. فتذرَّع أبو لطيف بضيق الوقت لا سيها وأن السنة القضائية كانت في مطلعها، فظنَّ الكنج أن نفقات السفر هي التي تعيقه، فقطع لأبي لطيف تذكرة سفر من روما، وأبلغت لشركة أليطاليا برقياً، وهذه اتصلت بأبي لطيف وأخبرته بالأمر، فعينَّ أبولطيف موعداً للسفر بعد أن اطلع على بطاقة سفره من بيروت إلى روما وبالعكس.

استقبل الكنج أبا لطيف في مطار روما، ثم انتقلا معاً إلى «بانسيون فرانسيسي»، في شارع «فينيتو» قرب متحف «بوركيزي» حيث حجزت غرفة لكمال أبي لطيف بينها كان الكنج يمكث في فندق أقل شأناً من البانسيون.

## أقوال الكنج لأبي لطيف:

قال الكنج لأبي لطيف بأن اليهود منذ احتلّوا محافظة القنيطرة وهم يحاولون بشتى المطرق والوسائل التقرّب من الدروز في الجولان، وخاصة مع بيت كنج في مجدل

شمس، باعتباره البيت المتنفّذ الأول في المنطقة. وكان أكثر وجهاء المنطقة سلبيّين من اليهود، مما حملهم على السعي لمعاملتهم أحسن معاملة بغية جـ نبهم نحوهم. وقـ د قام عدد من الضباط اليهود بزيارة كمال كنج في منزله وكذلك زاروا الشيخ سليان كنج، ابن عمه.

وذات يوم حضر عدد من الضباط اليهود إلى منزل سليان كنج، وتظاهروا بجهلهم اللغة الانكليزية، وطلب أحدهم «بلغة عربية مفكّكة» استدعاء من يتقن اللغة الانكليزية، ليترجم لهم. فاستدعي كهال كنج فرفض ثم توجه الضباط اليهود إلى منزله فاستقبلهم، وطلبوا إليه أن يتجاوب مع الحكم ويرضخ للأمر الواقع، لا سيها وأن اليهود لا يضمرون إلا كل خير للدروز؟ فاستجاب (ظاهرياً) شرط استشارة أقاربه. وتردَّد عدد آخر من الضباط، من نساء ورجال، لمجدل شمس. وكانوا يحلون في دار الشيخ سليهان كنج باعتباره ابن دار زعامة المنطقة وصاحب العباءة التقليدية في كل مرة كانوا يجتمعون بكهال أيضاً، وكانوا يتظاهرون باللطف الجمّ.

كما بقيت مجدل شمس لا تخلو يـومياً مـدة شهر من عشرات الـزائرين من دروز فلسطين. كما أن شيخ عقل الدروز في فلسطين «الشيخ أمين طـريف» زارهم أكثر من مرة وأفهمهم بأنه أوصى موشى دايان خيراً بالدروز وأن «دايان» وعده بتنفيذ كافة مطاليب دروز الجولان».

وقام عدد من الوزراء بزيارة مجدل شمس أيضاً، منهم «موشى دايان» و«آلون»، وكان موشى دايان يتكلّم العربية بطلاقة ويقبّل أيدي بعض مشايخ دروز فلسطين على مرأى من دروز المجدل، وكان دوماً يرتدي لباس الميدان. ثم بدأ يقبل عليهم ضباط من المخابرات الاسرائيلية ببحث مشروع من المخابرات الاسرائيلية ببحث مشروع خطير. . . ألا وهو إيجاد دولة درزية تمتد من محافظة السويداء في سوريا حتى البحر الأبيض المتوسط عند قرية خلدة، تضم دروز جبل العرب وبعض قرى الغوطة الدرزية، والجولان، فمنطقة قطنا، فقضاءي حاصبيا وراشيا، والشوف وقضاء عاليه وأن الغاية من ذلك فصل الدروز عن الإسلام لأنهم لا يمكن «أن يتعايشوا وإياهم» (هكذا) . . . وجعل كيان خاص للطائفة الدرزية مدعومة من عدة دول كبرى، ومن جارتها «اسرائيل» وغير ذلك من «المغريات» . . .

ركَّز اليهود كثيراً على هذا الموضوع، حتى أنهم أخذوا يمارسون نوعاً من الضغط الممزوج باللين والحزم، الذي تتخلَّله بعض الابتسامات. وجاهروا بأن هذا الموضوع هو الأساسي لاستمرار العلاقة الحسنة بين السلطة ودروز المنطقة، فإذا لم يكن المسؤولون إيجابيين، فالسلطة الاسرائيلية هي في حلِّ من أي تدبير قد يتخذ في المنطقة المحتلة. . . إلخ . كان البعض يقولون ذلك ويأخذ آخرون الحديث فوراً، وينقلون السامعين من جو مكهرب إلى جو آخر فيه نوع من الاطمئنان. أي أنهم كانوا يستعملون طريقة «ضربة على الحافر وضربة على المسار» حسب تعبير كمال كنج .

ويقول التقرير الذي رفعه كمال أبو لطيف إن بعض وجهاء المنطقة تظاهروا بقبول التعاون مع الاسرائيليين، واتفقوا على فضح هذا المخطّط عن طريق الاتصال بالجهات العربية المعنية.

وعندما أبلغت المخابرات الاسرائيلية بقبول بعض الوجهاء الدروز بالتعاون معهم سرّ اليهود لذلك كثيراً وأخذوا يكثرون من التردّد على مجدل شمس ويسدون الحدمات للناس وينفّدون المطالب بسرعة مذهلة. وبدأ تنفيذ المخطط إذ انتدب كال كنج للاتصال بدروز سوريا ولبنان، بعد أن وضعت قوائم بأسهاء الوجهاء الدروز الذين يمكن التعاون معهم وطريقة اصطيادهم. وأعطي كهال كنج حرية التصرّف ضمن المخطط، ولذلك ذهب إلى روما «بمهمة كعضو في لجنة اسرائيلية تدرس مع السلطات الإيطالية موضوع تصريف الفاكهة من اسرائيل، متّخذين من كون مجدل شمس بلدة غنية بالفواكه ذريعة لوجود كهال في اللجنة. كها أشاع كهال قبل مغادرته عدل شمس بأنه سيداوي عينيه لدى أطباء في تل أبيب، وقد يضطر لعرضها على اختصاصيين خارج اسرائيل».

وبذلك حضر كال كنج إلى روما برفقة ضابط مخابرات اسرائيلي (من الشين بت)، تحت اسم «يعقوب». ويصف كال أبو لطيف يعقوب هذا، فيقول إنه رجل متوسط القامة، أحدب، يتقن اللغة العربية. وكان كال كنج قد اقترح الاتصال بكمال أبو لطيف وهو ضابط سابق في الجيش السوري، وقريب له. ووافقت المخابرات الاسرائيلية على ذلك بعد أن قامت بجمع المعلومات عنه.

ولـذلك استـدعي أبو لـطيف إلى روما واجتمـع مـع كـمال كنـج الـذي أخـبره بالمخطط، واتفقا على إبلاغ الجهات العربية المعنيّة بالطريقة التالية:

١ ــ يقوم كمال أبو لطيف بإعلام كمال جنبلاط بالأمر، ليقوم بدوره بإعلام السلطات اللبنانية وغيرها من السلطات العربية التي يجد من المناسب إعلامها.

٧ ـ يقوم كمال أبو لطيف بعد أخذ موافقة جنبلاط بإعلام السلطات السورية.

وبعد أن عاد كهال أبو لطيف ونفّد ما اتفق عليه، طلب منه متابعة الاتصال مع المخابرات الاسرائيلية. فسافر مرة ثانية إلى روما واجتمع بيعقوب وكهال كنج، وكان أن قدَّم الكنج أبو لطيف إلى يعقوب بعد وصوله إلى روما بعدة أيام بذريعة أن الكنج يسعى إلى إقناع أبو لطيف بالتعاون، وأن أبا لطيف ما زال متردِّداً. ولذلك كانت الأيام الأولى من الزيارة الأولى إلى روما تقتصر على اجتماع أبو لطيف بالكنج فقط دون وجود يعقوب، بغية دراسة الأمر وطريقة فضح المخطط الاسرائيلي الاستعماري. وعند اجتماع أبو لطيف بيعقوب، تظاهر بعدم الاقتناع بإمكانية تنفيذ المخطط، واستمر النقاش طويلاً بينها ليستخلص أبو لطيف جميع المعلومات عن هذا المخطط، وكان أن اتضح له المخطط على الشكل التالى:

الإمارة الدرزية: أولاً: حدود السدولة الدرزية: تمتد هذه السدولة أو الإمارة السدرزية، من جبل الدروز إلى الشاطىء اللبناني محيطة باسرائيل، وتشمل محافظة القنيطرة، وقضاء قطنا، وضواحي دمشق (بعض قرى الخوطة السدرزية)، فقضاءي حاصبيا وراشيا، ثم الشوف وقضاء عاليه حتى خلدة، بما في ذلك بلدة الشويفات.

عاصمة الإمارة: ومن المقرَّر أن تكون السويداء أو بعقلين عاصمة هذه الإمارة، وذلك حسب أي من دروز لبنان أو سوريا يكونون أكثر تعاوناً مع اسرائيل.

علم الدولة: علم الدولة هو العلم ذات الألوان الخمسة الذي وضعته فرنسا للدولة الدرزية بعد تقسيمها لسوريا.

السكّان: يكون المسلمون السنّيون والشيعة في لبنان الجنوبي (المشمول في الإمارة)، وكذلك في حوران والبقاع الغربي، مخيّرين بين البقاء كأقلية لا شأن لها

ضمن الإمارة الدرزية أو الرحيل. أما المسيحيون فلا ضير من بقائهم، ويمكن إشراكهم في الحكم كأقلية.

المقومات الأقتصادية: المقومات الاقتصادية للدولة أو للإمارة مضمونة من قبل اسرائيل بتعهدات أميركية. يصبح ميناء صور ـ بعد تطويره ـ الميناء التجاري للإمارة ويبقى ميناء صيدا لتصدير النفط.

رصدت أميركا مبلغ ٣٠ مليون دولار للبدء بتهيئة الأجواء لتنفيذ المخطط.

ثنانيا: طريقة التنفيذ: ١ - تحت ستار مقاتلة الفدائيين الفلسطينيين، تقوم القوات الاسرائيلية باقتحام واحتلال المناطق التي يتواجد فيها الفدائيون. ثم تقوم قوات أخرى باحتلال جنوبي لبنان حتى صيدا. وتتوجه في الوقت ذاته قوات مدرَّعة اسرائيلية خارقة الجبهة السورية على محور درعا - ازرع - السويداء، وعلى محور القرى المتاخمة للحدود السورية الأردنية.

٢ ــ تقوم حركات «سلبية» ضد الجيش الاسرائيلي المحتل، فيشجّعها اليهود سرّاً ولا يقمعونها بعنف، إلى أن تبلغ من القوة ما يكفي ظاهرياً لنشوب معارك بين الفريقين، يكون النصر فيها للدروز المحتلة مناطقهم.

٣ ــ في تلك الأثناء يكون الاتفاق قد تمَّ مع عدد من زعماء الدروز على الصمود في مناطقهم والمحافظة عليها، كي لا تعاد إلى سوريا ولبنان، تمهيداً لإنشاء كيان سياسي مؤلَّف من هذه المناطق «المحرَّرة» يتمتَّع باستقلال تام.

٤ ـ تتكفَّل أميركا بحماية هذا الكيان عن طريق اسرائيل، كما تتكفَّل أميركا بالاعتراف فوراً بهذا الكيان السياسي، وبأن تدفع الأمم المتحدة والدول الغربية السائرة في فلكها، للاعتراف به. وتكون اسرائيل بذلك قد كسبت «حزاماً واقياً لها» (حسب تعبير يعقوب)، يقيها شرّ الاعتداءات العربية، إن من الجيوش النظامية أو الفدائيين.

• ـ بعد إنشاء الدولة الدرزية، تقوم أميركا بالعمل لجعل لبنان وطناً قومياً مسيحياً، وتقيم دولة علوية في اللاذقية، ودولة كردية في شمال سورية تتعاطف فيها بعد مع حركة البرزاني، فتقلّص الجمهورية العربية السورية إلى سوريا الداخلية وتشلّ قدراتها.

ونفّد كهال أبو لطيف المهمة فتم إبلاغ كهال جنبلاط وشوكت شقير والسلطات اللبنانية والسورية، ونقلت المعلومات إلى الجمهورية العربية المتحدة (إلى عبد الناصر مباشرة) وكلَّف عبد الناصر الضابطين أكرم صفدي وهيثم الأيوبي، بنقل هذه المعلومات إلى السلطات العراقية، بغية حثّها على تكوين الجبهة الشرقية. ثم استدعي أبو لطيف إلى بغداد للاستفسار منه عن بعض التفصيلات. ونتيجة التحركات العسكرية العربية السريعة علمت اسرائيل بانكشاف المخطّط وأجّلت تنفيذه وقطع أبو لطيف اتصاله بالمخابرات الاسرائيلية خوفاً على سلامته. ومعلوم أن كهال كنج قد ألقي القبض عليه وحكم بـ ٢٠٨ سنوات سجن، خُفّضت إلى ٢٣ سنة ثم بادلته الجمهورية العربية السورية بأسرى من الطيارين الاسرائيلين. وبعد خروجه من المسجن، اختار البقاء في بلدته في المضبة السورية المحتلة، ولم تسمح السلطات الاسرائيلية «للزعامات الدرزية» في الأرض المحتلة، والمتعاونة معها بزيارته. فزاره وفد من لجنة المبادرة الدرزية على رأسه الشيخ فرهود قاسم فرهود، محيياً ومهنئاً.

من هنا يتوضَّح بكل جلاء أن عروبة الدروز لا تشوبها أية شائبة. ومها حاول أعداؤهم أن ينالوا منهم ويشوِّهوا حقيقتهم، تبقى الحقائق التاريخية وتجاربهم في ميادين الحياة المختلفة، المعيار الأول والمقياس الوحيد للحكم عليهم. و«القومية الدرزية» (الخرافة) هي ذاتها «القومية اليهودية» التي قامت على أساسها دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. فقومية الدروز هي القومية العربية ولن يرضوا عنها بديلاً. وهم، أينا كانوا في مناطق تواجدهم، يشربون من نبع واحد هو «التوحيد»، والتوحيد لا يدعو مطلقاً إلى التقسيم القائم على العنصرية والتمزق والتشتّت. فوحدتهم هي الوحدة العربية، وكذلك قوميتهم.

ويدرك الدروز إدراكاً واعياً أن «مشروع الدولة الدرزية» هو مشروع صهيوني استعاري، على أساسه قامت «إسرائيل» العنصرية التوسعية، واعترفت بها أميركا، ورئيسها ترومان، بعد سبع دقائق من إعلان قيامها. وأي كيان مشابه لها في المنطقة العربية، هو نسخة عنها، وطعنة للعرب والعروبة. كما أكد الاستاذ وليد جنبلاط، في عاضرة ألقاها بدعوة من «رابطة العمل الاجتماعي» في مقرها في بيروت (١٦٤)، في

معرض كلامه عن الطائفة الدرزية مؤكّداً «أننا طائفة وطنية عربية، تقدمية منذ فجر التاريخ، وهذا تاريخنا ولا نستطيع أن نتخلّى عن هذا المنطلق الأساسي». وعن الدور الوطني للطائفة قال: «لا يمكن النظر إلى دورها الوطني إلا من خلال كون الطائفة الدرزية من الإسلام والعرب في آن واحد» (٩)(٢١). وبهذا المعنى أيضاً وجه العقيد معمّر القذافي برقيته إلى الملوك والرؤساء في الدول العربية والإسلامية في أيلول ١٩٨٣ بمناسبة «ثورة الشوف» كما سمّاها، قائلًا: من العار أن يقف رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية متفرجين في حين تقوم الدول الغربية والصهيونية في حملة صليبية عاشرة لقتل عشيرة عربية أصيلة (الدروز) تدافع عن العروبة والإسلام في أرضها التاريخية. أيلول ١٩٨٣ معمر القذافي.

<sup>(\*)</sup> إن عرفانية كل مذهب من المذاهب الإسلامية هي واحدة في جوهرها. فالإسلام نزل صافياً كقطر السهاء، وبات في أوعية مختلفة الألوان والأحجام، فقام المغرضون والقاصرون عن فهم الحقيقة وركزوا انتقاداتهم على شكل الوعاء ولونه، دون الاعتداد بمضمونه وجوهره، وزرعوا الفساد والإفساد بين أبناء المذهب الواحد، وبدأوا يتقاتلون على شكل الوعاء ولونه، دون الالتفات إلى جوهره ومضمونه.

فعلينا أن نؤمن بأن المذاهب الإسلامية مظاهر مختلفة لحقيقة واحدة؛ والإسلام الذي جمع غلم الأولين والآخرين لا يمكن أن يحتويه مذهب من المذاهب مهما علا شأنه واتسع اجتهاده، ولا يجوز لنا أن نتعصّب للإسم والصفة، ونترك الجوهر الذي يوحّد بيننا جميعاً، ولا يعلم ذلك إلا العارفون...

هذا، وإن طائفة الموحدين الدروز التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، تؤمن بالكتاب وسنة رسوله، وتقرّ بوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى بيت الله لمن استطاع إليه سبيلاً. وقد كان آباؤنا وأجدادنا ملتزمين بهذه الفرائض المقدّسة، ويعملون بموجبها؛ لكن طبيعة المجتمع الحربي التي عرفها الدروز فيا بعد، وحالة الاضطهادات التي تعرضوا لها، أوجدت عندهم ـ ككل المسلمين ـ نوعاً من التراخي في تطبيق هذه الفرائض ـ الواجبات. . ومن الطبيعي أن كل شواذ ليس قاعدة .

فعلينا إذن أن ننطلق بعقلية الرساليين الوحدويين من أجل توحيد المسلمين والوصول إلى جوامع مشتركة بينهم، ونسعى دائماً إلى التفتيش عن حسنات بعضنا البعض ونكون منها جسور اتصال ووحدة، ولا نفتش عن سيئات بعضنا وننبش قبور التاريخ، فتنفك عندئذ عرى وحدتنا وتفاهمنا وتصرعنا التحديات. ولنتبع قوله تعالى:

<sup>«</sup>أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله ورسوله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً». (من كلمة الشيخ مرسل نصر في طهران) (٢١) «الأنباء» (جريدة ناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي)، بيروت. العدد ١٤٠٠. الاثنين ١٥ شباط (فبراير) ١٩٨٢. ص ٨ ـ ٩.

# الباب التاني

الدَّرُوزِ فِي لَبْنَان: حَيَاتهُم السياسيَّة وَالاقْنْصَاديَّة وَالعَسْكريَّة



# الفصل الأول

# الأعيان والأسر الدرزية

إن التسمية التي أطلقت على «لبنان» ككيان سياسي، يتمتع بحدود جغرافية واضحة وعددة، لم تكن قبل عام ١٩٢٠. وقبل هذا التاريخ، كان هذا «اللبنان» عبارة عن مقاطعات تتوزع بين منطقة جبل لبنان والشوف وولايات طرابلس ودمشق وعكا ثم صيدا وبيروت بعد إنشاء الولاية الأولى عام ١٦٦٠، والولاية الثانية عام ١٨٨٨. وكانت كل مقاطعة لا تخضع لحدود واضحة، بل كانت تضيق أحياناً وتتسع أحياناً أخرى حسب قوة الأمير أو الوالي، وتبعاً للظروف المحيطة بها.

إزاء هذا الوضع تبدو الكتابة في هذا الموضوع بحاجة لتحديد الإطار الجغرافي لكل من الفترات التاريخية المختلفة، وهنا تكمن الصعوبة في دقة التحديدات، حيث كانت هذه المقاطعات في حركة دائمة من التمدد والانقباض، والتقلص والانفلاش الجغرافي. لهذه الأسباب، وتلافياً للأخطاء «الجغرافية» في التحديد، آثرنا إطلاق تسمية المقاطعات اللبنانية على هذه المناطق دونما خروج عن إطارها التاريخي والاجتماعي والاقتصادي رغم الارتباط الوثيق لهذه العوامل بالناحية الجغرافية.

وفي الواقع، كان تاريخ الطائفة الدرزية في «لبنان»، حسب ما روته المصادر التاريخية بأقلام مؤرخين ينتسبون إلى مختلف الطوائف، كان هذا التاريخ تاريخ الأعيان والأسر المقاطعجية، ذات الألقاب المتعددة، التي اكتسبت وجودها وقوتها عبر «القاعدة الاقليمية»(۱)، وهي عبارة عن القوة الاقتصادية التي مثلت، في نفس الوقت،

CHEVALLIER, Dominique, «La Société du Mont-Liban à L'époque de la révolution (1) industrielle en Europe. Paris, 1971, Page 87.

شوڤالييه، دومينيك، مجتمع جبل لبنان في عهد الثورة الصناعية في أوروبا، باريس ١٩٧١. ص ٨٧.

قُوتها السياسية والاجتهاعية. حيث أن القوة المادية لجهاعة طائفية تقوم على تركيبة البنى الاجتهاعية والدينية، وعلى عدد أعضائها وأهمية نشاطها الاقتصادي على حد قول دومينيك شوڤالييه (أ). هذه الأسر المقاطعجية الدرزية، والتي شكلت النسبة المهمة من سكان المنطقة، لم تصل في وقت واحد إلى المقاطعات اللبنانية. وقد كنان وجودها نتيجة لهجرات مختلفة، كما اختلفت في أسبابها أيضاً.

في هيذه الأسر؟ من أين أتت؟ ومتى كان تاريخ قدومها؟ وأين كان تمركزها؟.

#### التنوخيـون:

اختلف المؤرخون حول قدوم التنوخيين وتاريخ وصولهم إلى «لبنان». ولكن من المتفق عليه أنهم قدموا خلال الحكم العباسي. ويذكر ـ تحديداً ـ أن الأميرين أرسلان وأخيه منذر بن مالك كانا في طليعة العشائر العربية التي نفذت أوامر الخليفة العباسي بالتمركز في جبال بيروت الخالية والدفاع عن السواحل والمدن.

كان قرار الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور نابعاً من طبيعة النظروف التي عاشتها وواجهتها الخلافة السياسية في حركة من التمرد والثورة في الجبال اللبنانية من قبل جماعات تتمتع بالشدة والصلابة وعدم الولاء لها. وقد تمشل هذا التمرد بحركة المقدّم إلياس عام ٧٥٣م وثورة المنيطرة بعدها سنة ٧٥٨ أو ٧٥٩. وهذا ما دفع العباسيين إلى التنبّه لوجود هذه الجهاعات الثائرة، حيث شكل هذا الوجود نقطة ضعف كبيرة في الدولة. لذلك كان لا بد من إملاء الفراغ الذي أحدثه إجلاء السكان بعد إخاد هذه التمردات. فعمد الخليفة العباسي أبو جعفر إلى تشجيع القبائل العربية على الاستيطان في الجبال اللبنانية.

ويـذكر بعض المؤرخين (إسهاعيـل حقي، محمـد عـلي مكي إلـخ. . . ) ان ا

<sup>(</sup>۲) شوقالييه، ص ه ۷ Chevallier, Dominique, op., Page 75. الموقالييه، ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) مكي، محمد علي، لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني، دار النهار للنشر، بـيروت ١٩٧٧، ص ٦٧ - ٦٨ . وحقي، إسماعيل. «لبنان، مباحث علمية واجتماعية». الجزء الأول، تحقيق فؤاد إفرام البستاني المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٦٩، ص ٢٩٦.

القبيلة الأولى التي انتقلت إلى لبنان هي قبيلة التنوخيين، وذلك سنة ٧٦٣م، وكان على رأسها الأمير أرسلان. وقد وقع الخيار على التنوخيين لأن قبائل لخمية كانت تقيم في البقاع، وهم من فصائلهم. كما يؤكد «حقي» ذلك قائلًا: «ومما لا خلاف فيه وعليه الإجماع أن التنوخيين مالأوا العباسيين فأحلهم أبو جعفر المنصور سنة ٧٦٣م غربي لبنان، وعول عليهم في صدّ غارات الروم وأهالي الجبل. وقد نزل الأمير أرسلان أحد رؤسائهم محلة رأس البيدر، وقطن الباقون أرباض بيروت وصيدا».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القبيلة التي أثبتت عن كفاءة ومقدرة في القتال، استطاعت أن تحمي السواحل والجبال المشرفة على بيروت من غارات الموارنة (المردة) في الجبل. وخاضت المعارك الفاصلة مع هؤلاء، ولعل أشهرها معركة نهر الموت قرب انطلياس (سمي بهذا الاسم لكثرة الضحايا التي سقطت في هذه المعركة قدرت بثلاثاية قتيل من الفريقين)، «انتصر فيها الأميران (أرسلان ومنذر) وانكفت المردة من ساحل بيروت»(أ).

واستطاع هؤلاء الأمراء أن يقفوا حاجزاً قوياً في وجه المردة والبيزنطيين مما أجبر الدولة العباسية على أن تقرّهم في مقاطعاتهم (\*) وتأمر لهم بالتواقيع.

ولقد اتخذ التنوخيون مقراً لهم في عبيه. كما شملت سيطرتهم منطقة المتن الحالي، عاليه، الغرب مع بعض التوسع في الشوف والشحار والجرد<sup>(۱)</sup>. وقد قبل للتنوخيين «أمراء الغرب» منذ اتخذوه دون غيره مقراً لهم. وهم أول من أسس إمارة

<sup>(</sup>٤) الشدياق، طنوس، أخبار الأعيان في جبل لبنان، منشورات الجامعة اللبنانية، المطبعة الكاثوليكية، الجزء الثانى، بيروت ١٩٧٠، ص ٤٩٦. ومحمد على مكي، ص ٦٩.

<sup>(\*)</sup> يقول المؤرخ فؤاد قازان أن أصول الإقطاعية «ترجع بشكلها الحالي» إلى العهد اللذي فلتت فيه السلطة الفعلية، من أيدي الخلفاء العباسيين وأمست صورية ليس أكثر. وأخذت الإقطاعية صفة عسكرية في عهد السلجوقيين، ثم انتقلت إلى عهد سلاطين السلالة الأيوبية وكادت فيه أن تصبح وراثية. على أن انتقال السلطة إلى دولة الماليك (١٢٥٠ - ١٥١٦) أعاد لها الصفة العسكرية السلجوقية بشكلها المتطور الكامل المعروف (قازان فؤاد، لبنان في محيطه العربي، منشورات دار الفاراي، بيروت ١٩٧٧، ص ٢٢٩ - ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) توفيق توما، الجزء الأول، ص ٤٠ . Touma, Toufic, op., Tome I, Page 40. وه أوراق لبنانية الجزء وهنري غير اتساريخ بيروت ولبنان، باريس ١٨٤٧، ج ١، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥. وه أوراق لبنانية الجزء السادس حزيران ١٩٥٦، ص ٢٨٧.

عربية، حملت أسمهم فيما بعد، وهي الإمارة التنوخية التي استمرت حتى العهد العثماني، أي حوالي ثمانية قرون متواصلة (١)، على أثر انتصار العثمانيين على المماليك في معركة مرج دابق سنة ١٥١٦، وكان التنوخيون إلى جانب المماليك حيث خسروا نفوذهم وإمارتهم وانتقلوا إلى المرتبة الثانية بعد أن حل محلهم المعنيون، وبدأت معالم الإمارة المعنية بالظهور.

كان الأمراء التنوخيون شجعاناً، غيورين على استقلالهم الداخلي لإمارتهم حيث كانوا يحافظون عليه تارة بالسلاح، وطوراً بالحنكة السياسية. وبفضلهم إجتازت البلاد عصور السيطرة الفاطمية والصليبية والمملوكية دون أن تفقد شخصيتها، ودون أن تنسى مهمتها ومصيرها في تاريخ الشرق».

ولهذه الأسباب كانت معاركها قاسية مع الأعداء البيزنطيين والمردة والصليبين، كما كانت مفخرة تاريخهم في نفس الوقت. وبفضل هذه المآثر والأعمال المجيدة استطاعوا أن يحكموا إمارتهم مدة ثهانية قرون (من القرن الثامن حتى القرن السادس عشر).

وتعود كثير من الأسر الدرزية بنسبها إلى التنوخيين «حين كانت لكل فصيلة تنوخية نسبة خاصة تعرف بها. فبحتر بن علي بن الحسين أمير الغرب المتوفي سنة ٥٥٢ للهجرة قيل لأعقابه (البحتريون)، كما قيل لأعقاب القاضي عماد الدين حسن بن جمال الدين أبي الحسن بن أبي القاسم المنصور (آل القاضي) لأنه أول من تولى القضاء من الأمراء التنوخيين، وكما قيل لأعقاب الأمير علم الدين سليمان الرمطوني (آل علم الدين)» وكذلك آل أرسلان، وآل ناصر الدين هم من فروع الأسرة التنوخية. كما الدين)» الحال فيما يتعلق بآل أبي اللمع الذين تمتد جذورهم إلى قبيلة أبي الفوارس ومنها لتنوخ.

<sup>(</sup>٦) مكي، محمد على، المرجع السابق، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٧) توما، توفيق، المرجع السابق، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٨) آل ناصر الدين، أمين. «أوراق لبنانية» الجزء السادس، حزيران ١٩٥٦، ص ٢٨٨، من مقال (الأمراء آل تنوخ).

## الأرسلانيون:

هم فرع من فروع الأسرة التنوخية التي قدمت جبال «لبنان» في زمن الخليفة أبي جعفر المنصور. أطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى الأمير أرسلان بن الأمير مالك بن الأمير بركات المنذري.

وفي معرض ذلك يؤكد الأستاذ إبراهيم بك الأسود قائلاً: «حضر إلى القاضي (محسن بن حسين بن زيد الطائي متولي فصل دعاوي المسلمين في مدينة المعرّة) الأمير منذر وأخوه الأمير أرسلان ولدا الأمير مالك بن الأمير بركات المنذري، وطلبا منه أن يكتب لها وفيات آبائهم في رق ليحفظاه عندهما خوفاً من حوادث الأيام وتحفظاً من السهو والنسيان لأنها قد عزما على الرحيل إلى جبال بيروت بأمر أمير المؤمنين المنصور»(٩).

نزلوا أول أمرهم أرض وادي التيم، وانتقلوا منها إلى المغيثة الواقعة قرب منطقة ظهر البيدر، وتفرقوا بعد ذلك في البيلاد. وتطرّق الأمير شكيب أرسلان إلى ذلك مؤكداً أن «مقدم هذه العشائر يبدأ من أيام أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني. فهو الذي أمر الأرسلانيين بالرحيل إلى جبال بيروت الخالية وأقطعهم فيها الإقطاعات وكتب لهم بها المناشير. . . وجاء الأمراء الأرسلانيون إلى لبنان سنة ١٤٢هـ ٧٥٩ مسيحية، ثم تتابع الأمداد فجاء التنوخيون سنة ٨٢٠م والمعنيون سنة ١١٢٠»(١٠٠٠).

وأكد الدكتور محمد كامل حسين هذا التاريخ مشيراً إلى أن «زعماء القبيلة هما الأمير منذر بن مالك وأخيه الأمير أرسلان رحلا بمجموعهما سنة ١٤٢ هـ إلى جبال لبنان بعد أن أقاموا عدة أيام في وادي التيم حيث كان ينزل بنو عمومتهم»(١١). لكنه لم يشر لا إلى اسم التنوخيين ولا إلى الأرسلانيين.

كان بينهم وبين المعنيين علاقات زواج تعود إلى ما قبل قـدومهم إلى «لبنان».

<sup>(</sup>٩) الأسود، إبراهيم، ذخائر لبنان، بيروت ١٩٧٠، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>١٠) «الميثاق، الجنوء الثاني عشر، ك. ١٩٨٠، ص ٦١٧ ـ ٦١٨. وطنوس الشدياق، ج ٢ ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>١١) محمد كامل حسين، طائفة الدروز، الطبعة الثانية ١٩٦٨، دار المعارف بمصر، ص ٨.

حيث اقترن الأمير معن الأيوبي الذي ينتسب إليه المعنيون بابنة الأمير النعمان التنوخي وتوطدت العلاقات بين الفريقين (١١).

ويبدو أن التنوخيين ينتسبون إلى الأمير تنوخ «الملقب بالمنذر والذي توطن حصن سرحمور» (١٣٠)، كما ينتسب الأرسلانيون إلى الأمير أرسلان، أخ المنذر. وهنا يظهر التناقض عند الشدياق الذي يباعد في تاريخ مجيء كل من التنوخيين والإرسلانيين إلى لبنان مع العلم بأنهما جاءا في نفس التاريخ، ذاكراً ومؤكداً توطن المنذر (تنوخ) حصن سرحمور.

#### آل معن:

ينتسب المعنيون إلى الأمير معن بن أيوب من قبيلة عربية اسمها ربيعة. جاؤوا أول أمرهم إلى الفرات ثم تركوها إلى حلب ومنها إلى لبنان. نزلوا البقاع أولاً ثم المناطق المشرفة على الساحل بين أبناء عمومتهم من آل تنوخ عام ١١٢٠. لقد حلّوا فترة في ضيافة التنوخيين الذين كانوا يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي انطلاقاً من مقرهم الرئيسي في عبيه. وكان الأمراء التنوخيون قد قرروا اقطاع المعنيين بعض أراضيهم، فصعد الأمير بحتر التنوخي برفقة الأمير معن إلى المنطقة المرتفعة من عبيه وتدعى تلة «المطيّر»، ووقف عليها وأشار الأمير التنوخي إلى المنطقة المقابلة لها قائلاً للمعني: «شوف» بمعنى «تطلّع»، وهي المنطقة التي نزل فيها المعنيون بعد ذلك وبنوا عاصمتهم بعقلين حيث برز اسم «الشوف» إلى الوجود(١٠٠)، بعد أن كان قفراً.

ويعود السبب في مجيئهم إلى لبنان، لهزيمتهم أمام الصليبين في انطاكية على يد الملك الفرنسي بلدوين عام ١١١٩، وبأمر من طغتكين حيث لجأوا إليه في الديار الحلبية فأوعز لهم بالمضي إلى لبنان لصد غارات الإفرنج وحماية الساحل من

<sup>(</sup>١٢) أحمد الخالدي الصفدي، لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني، منشورات الجامعة اللبنانية، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٦٩، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>١٣) الشدياق ج ١، ص ٢١٧. والجزء ٢، ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>١٤) أرسلان، الأمير شكيب، «الميثاق» الجزء السادس، حزيران ١٩٨٠، ص ٣١٨ في مقاله بعنوان (النقد التاريخي وعروبة آل معروف).

أخطارهم (١٠٠) في الوقت الذي كان فيه الصليبيون يخوضون صراعاً مريراً ضد أتابكة الموصل وحلب ودمشق، استقبل خلاله المعنيون من قبل التنوخيين استقبالاً حاراً (١٠٠) لا يمانهم مبقفون صفاً واحداً ويداً واحدة في مواجهة الإفرنج وحلفائهم وسهلوا لهم إقامتهم لمساعدتهم في بناء البيوت حيث «آثر الأمير معن سكن الأقبية على المضارب فأرسل إليه الأمير بحتر أناساً بنوا له ولأصحابه أقبية يسكنونها ثم كثرت المباني واتسع العمران (١٠٠٠). بيد أن بعض المؤرخين يشك في درزية المعنيين. فالدكتور جاك كولان الفرنسي مثلاً أصدر حكمه «بمارونيتهم»، كذلك الحال مع الشهابيين، عندما قال في معرض كلامه عن الطوائف: «واستمرار بقايا الحزبيات داخل كل من عندما قال في معرض كلامه عن الطوائف: «واستمرار بقايا الحزبيات داخل كل من المدى الموارنة في المنطقة التي قطنوها قبل سواها (قاديشا). فعلى صعيد الطائفة بكاملها يسجل التاريخ حزبين كبيرين، هما المعنيون والشهابيون. وما يقال عن الموارنة ومن الأرجح أن الأمر كان كذلك لدى المتاولة (١٠٠٠).

من المؤرخين أيضاً من شكّك في درزية الأمير فخر الدين قائلاً بأنه اعتنق المسيحية. وروى وستنفيلد: «أن الأمير فخر الدين لما تأكد من نهايته، أدار وجهه إلى الشرق ورسم علامة الصليب على صدره، فصاح السلطان بالجللاد اقطعوا رأس هذا الكافر واكتبوا فوق رأسه: هذا رأس الكافر الثائر الأمير فخر الدين»(١٠٠). كما يشير الأب الفرنسي هيلار دي بارنتون الكبوشي في كتابه «فرنسا الكاثوليكية في الشرق»، بأن الأمير فخر الدين تعمّد على يدي الأب أدريان دي لابروس الكبوشي، وبأمر

<sup>(</sup>١٥) الشدياق، طنوس، المرجع السابق، الجزء ١، ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>١٦) توفيق توما، الجزء ١، ص ٣٦ ، Touma, Toufic, op., Page 36.

والمحبي، محمد الأمين بن فضل الله، خلاصة الأثر في أعيان القرن ١١، القــاهرة ١٢٨٤ هـ.، الجــزء ٣، ص ٢٧ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>١٧) الأسود، إبراهيم، ذخائر لبنان، ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>۱۸) كىولان، جاك. الحركة النقابية في لبنان ۱۹۱۹ ـ ۱۹۶۲. بيروت ۱۹۷٤. تعريب نبيـل هـادي، دار الفارابي، ص ۵۸.

<sup>(</sup>١٩) الأحدب، عزيز، فخر الدين مؤسس لبنان الحديث، طبعة ثانية، بيروت ١٩٧٤، ص ٣٨ ــ ٣٩.

بابوي عفاه من الواجبات التي تفرضها الكنيسة على المتنصر حديثاً خوفاً عليه من العثمانين، فصار الأمير مسيحياً «٢٠٠٠).

إن الدروز لم يجدوا كبير عناء في إثبات درزية الأمير فخر الدين، لأنه ولد من أبوين درزيين وأمضى حياته بين الدروز أميراً عليهم، وبقي درزياً حتى وفاته. وكانت «تهمة تنصره» إحدى الوشايات التي أدت لإعدامه في حضرة صديقه السلطان مراد الرابع.

إن كثيراً من المؤرخين المسيحيين يؤكدون بوضوح درزية المعنيين دون أي التباس، كاسطفان الدويهي، وكمال الصليبي، وفيليب حتى، وهنري أبو خاطر وغيرهم. كما أن المؤرخ الإسلامي الكبير الذي عاصر المعنيين، المحبّي، يثبت بأنهم كانوا دروزاً (۱۲). كذلك الدكتور يوسف مزهر (۲۲) وغيرهم كثير.

بفضل هذه الأسرة، وابتداء من الأمير فخر الدين، وفي عهده، أصبح لبنان «كياناً سياسياً». كما بقيت سيطرة المعنيين في إمارتهم فترة مشابهة لأسلافهم التنوخيين، ابتداء من سنة ١١٢٠ حتى ١٦٩٧، تاريخ وفاة الأمير أحمد المعني، التي انتهت به سلالة آل معن (٢٠).

أما فيها يتعلق بالشهابيين، فإنهم كانوا على مذهب السنّة طوال فترة معاصرتهم للمعنيين. ولم يبدأوا بالتنصّر إلا منذ عام ١٧٥٤(٢)، وليس على صعيد العائلة ككل،

Le P. Hilaire de Barenton, «La France Catholique en orient durant les trois derniers ( ? \*) siècles», Paris 1902, Page 158-164.

<sup>(</sup>٢١) المحبي، محمد الأمين بن فضل الله، المصدر السابق، ص ٢٦٦ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲۲) مزهر، يوسف، المرجع السابق، الجزء ١، ص ٢٩٣.

Touma, Toufic, op., Page 36. من الأزمنة، ص ٢٨٢) والدويهي، تاريخ الأزمنة، ص ٢٨١) ويوسف مزهر، ج ١، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢٤) يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: «وفي سنة ١٧٥٤ تنصر الأمير علي حيدر، كما تنصر من أبناء الأمير ملحم: الأمير قاسم، والأمير سيد أحمد والأمير حيدر، وكذلك تنصر عدد كبير من الأمراء الشهابيين» (بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الإسلاميين، الجزء الثاني، بيروت ١٩٧٣ ص ١٣٦ - ١٣٢).

ذلك بسبب النزاعات والصراعات التي كانت قائمة بين أمرائها. بالإضافة إلى انتهائهم لحزب واحد هو الحزب القيسي.

## أبو نكد:

النكديون هم إحدى العشائر اللبنانية الدرزية التي تعود بنسبها إلى التغلبيين (بني تغلب). شاركوا في الفتوحات العربية حتى وصلوا معها إلى أفريقيا، وإلى المغرب تحديداً، حيث كان موطنهم الأصلي في جزيرة العرب. وصلوا لبنان في أواخر القرن الحادي عشر، ليتخذوا من بلدة برجا القديمة مركزاً لهم في إقليم الخروب، والتي بقيت تحت سيطرتهم حتى أواخر القرن التاسع عشر. انتقلوا منها إلى بعقلين سنة ١١٢٠، ثم إلى دير القمر، التي أصبحت قاعدة لسيطرتهم لفترة طويلة حتى أخرجوا منها عام ١٨٤٥.

شكلوا مع المعنيين والتنوخيين «حلفاً مقدساً»، خاصة في مرحلة الصراع مع الصليبيين، والدفاع عن الساحل والمناطق المحاذية له. كما كان لهم علاقات واتصالات مع الأسرة الشهابية أيضاً والتي أدت فيها بعد إلى شهرتهم الواسعة التي تميزت بها بين مثيلاتها من باقي العشائر.

ويعيد المؤرخ الكبير عارف النكدي في إحدى مخطوطاته عن أسرته (٢٠٠) أن عوامل الشهرة التي اكتسبتها تعود إلى أسباب شخصية أولاً ومكانية ثانياً. وكانت شجاعتهم وثراؤهم من العوامل الهامة التي قامت عليها دعامة زعامتهم وسلطتهم. أما الأسباب المكانية، التي زادت في شهرتهم ومكانتهم، فإنها تتمثل بعدير القمر، مركز إقامتهم وقاعدة نفوذهم. وشكلت دير القمر دار حكمهم وقطب رحى السياسة اللبنانية، وسوق تجارة البلاد، ومركز الصناعة. وكان واديها وما يحيط به وبها من أملاك زراعية، مورد ثروة عظيمة. كانت موطناً جامعاً للإمارة والزراعة، والتجارة والصناعة، وهي العوامل الأربعة التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية.

والجدير بالذكر إن هذين العاملين شكلا فيها بعد الأسباب العميقة والجوهرية

<sup>(</sup>۲۵) النکدی ، عارف . وأبو نکد ، (غطوط) ص ۱ ـ ۳.

التي أدت لحبك الدسائس والمؤامرات ضدهم والتي توّجت بـذبحهم في سنة ١٧٩٧ على يدي الأمير بشير الشهابي. كما شكلت الأساس الذي قامت عليه عملية طردهم وإخراجهم من دير القمر، القريبة لـ «بيت الدين» عاصمة الشهابي بشير.

شملت سيطرتهم مقاطعات واسعة امتدت من ثلث إقليم الخروب وقاعدته برجا، مروراً بالمناصف وقاعدتها دير القمر، وانتهاء بمنطقة الشحّار وقاعدتها عبيه..

واستناداً لذلك، لعب النكديون دوراً اقتصادياً مهاً حيث انعكست آثاره على ختلف المجالات الأخرى المتمثلة بالناحية السياسية والاجتماعية والحربية... ومن المحتمل أن منطقة «المناصف» أخذت اسمها هذا من مكانة النكديين، وموقعها المتوسط في الشوف، حيث كانت الأسرة النكدية تمثل حلقة متوسطة في السلسلة المقاطعجية الدرزية وسيطرتها على هذه المنطقة انطلاقاً من دير القمر.

#### آل تلحوق:

يعود آل تلحوق بنسبهم إلى إحدى القبائل العربية من «بني عزام» من عرب الجزيرة الفراتية (۱۱). اتخذوا من وادي التيم مقراً لهم في أول الأمر، ثم انتقلوا منها إلى بيروت بعد خلافهم مع الشهابيين، ومنها إلى غرب كفرشيها حيث «دهمهم أمراء آل جمل الدين التنوخيين فقتل أفراد الأسرة ولم يبق منهم سوى أحمد الذي استقر في عيتات (۱۲۰۰). كانوا حلفاء المعنيين، حتى أن أحد زعائهم (الشيخ محمد التلحوقي) عُين نائباً للأمير حسين بن فخر الدين سنة ١٦١١ في سنجقية إربد وعجلون (۱۲۰۰). كها وقفوا أيضاً إلى جانب الشهابيين في معركة عيندارة بقيادة زعيمهم محمد تلحوق وولده شاهين، حيث انتزع الأمير حيدر شهاب ولاية الغرب الأعلى من الأمير يوسف أرسلان لأنه يمني، وسلمها إقطاعاً للشيخ محمد، وتولى المشيخة بعده ابنه شاهين.

كانوا دروزأ وتمسكوا بمذهبهم بعناد وصلابة بشخص زعيم الأسرة الشيخ

<sup>(</sup>٢٦) المعلوف، عيسى إسكندر. تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني، منشورات المطبعة الكـاثوليكيــــــة، بيروت ١٩٦٦. ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢٧) حسين، محمد كامل، طائفة الدروز، دار المعارف بمصر ١٩٦٢. ص ١٩.

<sup>(</sup>٢٨) المعلوف، عيسي إسكندر، المرجع السابق، ص ٩٢ ـ ٩٣.

حسين تلحوق، الملقب «بلسان الدروز»، حيث دعاه الأمير بشير الشهابي الشاني الاعتناق الدين المسيحي ونشره بين الدروز، فرفض الشيخ ذلك الطلب مما أدى إلى اعتقاله أربعة أيام، أطلق سراحه بعدها بتدخل من محمد علي باشا والي مصر. واليوم، يتخذ التلاحقة من عالية (الغرب) مقراً لهم بعد أن كانت سيطرتهم تشمل الغرب الأعلى، عيتات، بيصور، عاليه ورأس بيروت.

#### آل عبد الملك:

ينتسبون أيضاً إلى عرب الحجاز. وفدوا على لبنان مع الأمراء التنوخيين وسكنوا في الكنيسة من مقاطعة المناصف ثم انتقلوا إلى عاليه ثم إلى بتاتر وأقاموا فيها(٢٠). برزوا على مسرح الأحداث عندما اشترك زعيمهم جانبلاط إلى جانب الأمير حيدر شهاب أثناء المعركة التي حصلت مع محمود باشا أبو هرموش في غزير، بعد فرار الأمير حيدر من وجهه حيث هزم فيها وفر إلى الهرمل وبرفقته جانبلاط عبد الملك. وكان في عداد حلفائه في معركة عيندارة التي سجلت نصر القيسيين على اليمنيين، كوفىء بعدها جانبلاط بمقاطعة الجرد، وكتب له الأمير حيدر «بالأخ العزيز» وشيّخه عليها(٢٠).

## آل علم الدين:

هم أحد فروع الأسرة التنوخية. ينتسبون إلى زعيمهم علم الدين بن سليمان (الرمطوني)("" بن غلاب بن علم الدين. تبرأ من التنوخيين القيسيين ليصبح زعيم اليمنيين في لبنان ابتداء من سنة ١٣٠١("").

أصبح منذ خروجه على القيسية من الله أعداء المعنيين والتنوخيين. حتى أن الأمير علي علم الدين اليمني وجّه ضربة كبرى لأل معن وقضى على الأسرة التنوخية في

<sup>(</sup>۲۹) الشدياق، طنوس، مرجع سابق، ج ١، ص ١٧٨ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣٠) حسين، محمد كامل، المرجع السابق، ص ٢٢. وميشال شبلي، تاريخ لبنان ص ٧٨. ودومينيك شوڤالييه، المرجع السابق، ص ٨٨. طنوس الشدياق المرجع السابق، ص ١٧٩. وحيدر شهاب، لبنان في عهمد الأمراء الشهابين. منشورات المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٦٩، ج ١، ص ١٤.

<sup>(</sup>٣١) آل ناصر الدين، أمين «أوراق لبنانية»، الجزء السادس، حزيران ١٩٥٦، ص ٢٨٨ (مقال الأصراء آل تنوخ).

<sup>(</sup>٣٢) حسين، محمد كامل، المرجع السابق، ص ٢٣. وطنوس الشدياق، ج ١، ص ١٢٥.

سنة ١٦٣٣ عندما «قبض على بعض مناصب أحزاب المعنيين وقتلهم وسلب أرزاقهم وانطلق إلى عبيه فدعاه الأمراء التنوخيون إلى الغداء عندهم في السراي التي تحت القرية. وبينها كانوا يأكلون وثب عليهم بجهاعته وقتلهم وكانوا أربعة يحيى العاقل ومحمود وناصر الدين وسيف الدين ودهم حالاً أولادهم الصغار في البرج وقتلهم وكانوا ثلاثة. فانقطعت بهم السلالة التنوخية»(٢٣).

قضى الأمير حيدر الشهابي على آل علم الدين في موقعة عيندارة سنة ١٧١١(٠٠).

#### العماديون:

ينتسبون إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تسكن بجوار الموصل ثم رحلوا إلى الجبل الأعلى بجوار حلب وأقاموا في قرية اسمها مرطحوان، ومنها إلى قرية هناك تسمى تليتا. انتقلوا بعدها إلى مقاطعة العرقوب في لبنان وسكنوا في الزنبقية (قرب كفرنبرخ). أطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى زعيمهم عهاد الذي كان يسكن مدينة العهادية القريبة من الموصل. كان قدومهم إلى لبنان في زمن المعنيين. وعلى أثر المنازعات والخصومات التي حدثت بينهم وبين الجنبلاطيين حيث قتل من الأخيرين المنازعات والحمومات التي حدثت الشوف، انتقل العهاديون إلى عين وزيه (عين وزين قرب بتلون) ومنها إلى الباروك.

استطاع العماديون أن يلعبوا دوراً مهماً على مسرح الأحداث في النصف الثاني من القرن السابع عشر، حيث تمكن الشيخ سرحال العماد من تولي جبل الشوف عام ١٦٦٠ من قبل أحمد باشا الكبرلي بدلاً من الأمير أحمد المعني وأخيه الأمير قرقماز.

في هذا الوقت تجرأ على طلب يـد أميرة معنيـة، من المرجـح أنها أخت الأمـير أحمد، لكن المعنيين لم يقبلوا. وبقيت هذه الحادثـة تغلي في نفـوسهم حتى عودة الأمـير أحمد إلى الإمارة عام ١٦٦٤، فأمر بقتله وقتل جميع أقاربه ولم يبق منهم إلا رجل واحد

<sup>(</sup>٣٣) الشدياق، طنـوس، ج ١، ص ١٢٥. وفيليب حتي، لبنان في التــاريخ، ص ٤٦٨ ـ ٤٦٩ وإبــراهيم بك الأسود، ذخائر لبنان، ص ١٦٣.

<sup>(\*)</sup> إن بعض المؤرِّخين يسجِّل ذكر معركة عيندارة سنة ١٧١٠.

استطاع الفرار إلى قرية كامد (كامد اللوز) في البقاع متنكراً وأخذ يرعى البقر هناك وسمّى نفسه بعيزق(١٣٠). ومن ذريته كثر عدد العاديين الذين لعبوا فيها بعد دوراً مهماً في القرن الثامن عشر واحتلوا المكانة الأولى على رأس الحزب السزبكي ضد الجنبلاطيين، نسبة إلى أحد زعهاء أسرتهم وهو يزبك بن العفيف الذي كان في عداد بطانة الأمير فخر الدين المعني الثاني، وبرفقة البعشة التي قدمت لبنان لتحرّي أحواله بعد لجوء المعني إلى أوروبا(٢٠٠٠).

# آل القاضي:

هم فرع قديم من فروع الأسرة التنوخية. كان زعيمهم الشيخ قبلان، شيخ مشايخ الدروز. يتمتع بثروة عظيمة واحترام كبير. توفي ولده محمد ولم يبق له سوى ابنة واحدة تزوجها الشيخ علي جنبلاط. فانتقلت جميع أملاكه إليها بعد وفاته، وأصبح الشيخ علي وريثه الشرعي ومن أكبر الأغنياء في الإمارة.

ويقسم آل القاضي إلى ثلاثة فروع(٢٠) ابتداء من عهد التنوخيين إلى العهد الشهابي:

- ١ ــ القاضي التنوخي أي الذين كانوا قضاة على عهد الحكام التنوخيين وسكنوا قرية بيصور بين عبيه وعاليه.
- ٢ ــ القاضي المعني: أصحاب المختارة وجوارها وقد بادت ذريّتهم بعد أن سيطرت فترة من الزمن.
- ٣ ـ القاضي الشهابي، وهم اليوم من سكان قرية السمقانية. قتل منهم عدد من القضاة بدسائس من الأمير بشير الشهابي الثاني وسعاية منه بعد أن لمس نفوذهم وتأثيرهم في إمارته(٢٧).

<sup>(</sup>٣٤) الشدياق، طنوس، المرجع السابق، ج ١، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣٥) مزهر، يوسف. المرجع السابق، الجزء ١، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٣٦) هشي، سليم، المراسلات الاجتماعية والاقتصادية في جبـل لبنان خــلال ثلاثـة قرون، الجـزء ١، بيروت ١٩٧٩ ـ ١٩٧٩، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣٧) أشار إلى ذلك الشيخ حليم تقي الذين، رئيس المحكمة الاستئنافية العليا الـدرزيـة في كتـابــه وقضــاء الموحدين الدروز،، بيروت ١٩٧٩، ص ١٣ ـ ٢٣.

# آل أبي اللمع:

هم «إحدى الأسر الدرزية التي تعود بأصلها إلى قبيلة بني الفوارس التنوخية العربية» (٢٠٠٠). كانوا «مقدّمين» في منطقة المتن، إلا أن معركة عيندارة ١٧١١ دفعت بهم لرتبة «الأمراء» بعد أن أبدوا شجاعة فائقة فيها ضد اليمنيين، وآل علم الدين خاصة، «أمّرهم» على أثرها الأمير حيدر الشهابي. ومما يذكر إنه «بعد انقضاء القتال دخل رجل على المقدم حسين اللمعي ولقبه بالمقدم على عادته، فانتضى سيفه وقتله قائلاً له: أقتل ثلاثة أمراء وتناديني بالمقدم، يريد أن يسمى أميراً» (٢٥٠٠).

بيد أن علاقتهم بالشهابيين لم تقف عند هـذا الحد، بـل تجاوزتـه مؤكدة صـدق الولاء والانتهاء لهم، بالتخلي عن درزيتهم واعتناق المسيحية، والمارونية تحـديداً، بعـد أن تخلى الشهابيون عن مذهبهم السني واعتنقوا الدين المسيحي(٢٠٠).

#### آل جنبلاط:

ينتسب الجنبلاطيون إلى جمانبولاد (\*) الكردي الأيوبي من الأكراد الأيوبيين (١٠).

<sup>(</sup>٣٨) مزهر، يوسف، المرجع السابق، الجزء ١، ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣٩) مزهر، يوسف، المرجع السابق، الجزء ١، ص ٤٠٨.

<sup>(\*)</sup> يذكر الاستاذ يوسف أبو شقرا في «حركاته» (ص ١٦٦) في معرض كلامه عن موقعة عيندارا وآل أبي اللمع أنه ممن اشتهروا في هذه الواقعة الهائلة المقدم مراد اللمعي من طائفة الدروز. فحينها رجع القيسيون إلى الباروك حيّاه الأمير الشهابي الحاكم بقوله: لا شلّت يداك يا مقدم مراد. فاستشاط المقدم المذكور غضباً واستل حسامه قائلًا: «إن من يقطع أربعة عشر رأساً من أمراء آل علم الدين، كيف يقال له يا مقدم! فقال له الأمير: دمت سالماً يا أمير مراد».

<sup>(</sup>٤٠) شوڤالييه، دومينيك، مرجع سابق. ص ٨٨. وشبلي، ميشال. تاريخ لبنان، ص ٧٨ (بالفرنسية).

<sup>(\*)</sup> يقول الاستاذ كمال جنبلاط أن وجانبولاد هو الاسم الكردي لعائلتنا» (هذه وصيتي. ص ٤٠). ويشير الأب بولس قرأني في كتابه وعلي باشا جانبولاد والي حلب» (ص ٥٤) إلى أن آل جانبولاد لم يكونوا أكراداً، بىل عرباً من سلالة العباسين، بدليل تصريح وتوقيع علي باشا جانبولاد نفسه على مشروع المعاهدة مع توسكانا سنة ١٦٠٧، حيث ورد فيه ما يلي: وإننا قابلون بكل ما دوّن في هذا العقد، فيوثق بعهدنا. خادم الله حاكم سورية علي بن أحمد جانبولاد من سلالة عباس رضي الله عنه». ولعل المخطوطة الزيّوكية التي نشرها المؤرخ العراقي محمود عمر محفوظ في كتابه وإمارة بهدينان» (د. سليم هشي والعائلة الجنبلاطية» ص ١٨) تشير أيضاً إلى عروبة آل جنبلاط. وقد ذكر هذا الموضوع أيضاً الاستاذ محمد خليل الباشا في مقال له نشر في ونشرة المقتطفات» (للمكتب الدائم للمؤسسات الدرزية) بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ١٩٨٦ ص ٢.

<sup>(</sup>٤١) الشدياق، طنوس، مرجع سابق، الجزء ١، ص ١٣٧.

كانوا يحكمون شمال سوريا ومدينة حلب. كما كانوا في مرتبة «الباشاوات». لكننا لا نعلم تاريخ اعتناقهم المذهب الدرزي كبقية بعض الأسر الدرزية الأخرى.

لقد حلّوا أول أمرهم في مزرعة الشوف لاجئين في مغارة صغيرة بعد هزيمتهم أمام الجيش العثماني الذي قدّر بحوالي ٣٠٠,٠٠٠ جندي بقيادة الصدر الأعظم نفسه في عام ١٦٠٧. وهكذا وجد علي جانبولاد نفسه لاجئاً في مزرعة الشوف مع عائلته الصغيرة، وأصبح أعزلاً مجرداً من كل شيء (١٠٠٠). إلا أن «الشدياق» يحدد عام ١٦٣٠ تاريخ قدومهم إلى لبنان وإلى بيروت تحديداً لما بينهم وبين آل معن من الصداقة والوداد (١٠٠٠).

يتوضح من ذلك، إن لجوءهم إلى «لبنان» كان إبان العهد المعني، حيث استقبلوا استقبالاً حاراً من قبل الأمير فخر الدين الثاني، كما منح علي لقب شيخ (ألا) وفي عام ١٦٣١، أنزل المعني جان بولاد (جنبلاط) بن سعيد وولده رباحاً (جد أسرة جنبلاط الدرزية الشهيرة في لبنان) الملتجئين إليه في مزرعة الشوف مكرماً مشواهما وقد قدما إليه من حلب لما بينها من المصافاة القديمة، وأرسله الأمير مع خمسين نفراً للمحافظة على قلعة شقيف تيرون (بوفور Beaufort) فبقي فيها نحو سنتين يرد مهاجمات الأمير طربيه بن علي الحارثي أمير اللجون وضواحيها، وغيره من المعتدين على ولايات المعنى في تلك الجهات» (١٠٠٠).

والجدير بالذكر، أن الألقاب والمراتب كانت من السلع الأكثر رواجاً في ظل الحكم القائم على الفساد والرشوة وسوء الإدارة، والربح فوق العادة. وليس من

Jumblat, Kamal, Pour le Liban, Edition stock, Paris 1978, Page 63-64. (٤٢)

كيال جنبلاط، من أجل لبنان (هذه وصيّق). باريس ١٩٧٨، ص ٦٣ ــ ٦٤.

<sup>(</sup>٤٣) الشدياق، طنوس، مرجع سابق، ص ١٤١. بينها الأب بولس قرآلي يحدد عام ١٦٠٧ موعـد قدومهم إلى لبنان (قرألي، علي باشا جنبلاط والي حلب، المجلة البطريركية ك١٩٣٦ ص ٢٠ ـ ٢٣) (عن أبو صالح ومكارم).

Hichi, Salim Hassan. La famille des Jumblatt du V11<sup>e</sup> siècle à nos jours. Beyrouth (££) 1973, Page 57-58.

هشي، سليم، العائلة الجنبلاطية، ص ٥٧ ـ ٥٨.

<sup>(</sup>٤٥) المعلُّوف، عيسى اسكندر، المرجع السابق، ص ١٩٧. والشدياق، طنوس، المرجع السابق، ص ١٤١.

الممكن أبداً أن يمنح لقب «الباشا» دون أي ثمن، ولأي كان. كذلك فيها يتعلق بمختلف الألقاب الأخرى في السلّم الهرمي التراتبي للدولة. كها يصعب الاحتفاظ باللقب والمرتبة إن لم تكن مرتكزة على قاعدة اقتصادية واسعة تتخذ منها سنداً وأساساً للسيطرة السياسية والاجتهاعية إلخ.. وعندما تفقد هذه القاعدة مبرر وجودها، ستنعكس بشكل طبيعي على النواحي الأخرى، لتصل إلى ما وصل إليه الجنبلاطيون بعد هزيمتهم، فجُرِّدوا من مقاطعاتهم (الاقتصادية) وسلطتهم (السياسية) وضعف نفوذهم الباشوي، إلى أن قبلوا بلقب «شيخ» في ظل الإمارة المعنية. ومن خلالها عادوا لتبوؤ المركز المهم الذي شغلوه في تاريخ الإمارة المعنية والشهابية، مروراً بالمتصرفية إلى الانتداب حتى لبنان اليوم.

ويعود ذلك إلى الزواج الذي تم في «لبنان» بين الشيخ على جنبلاط والإبنة الوحيدة للشيخ قبلان القاضي، بعد أن انتقلت بوفاته جميع أملاكه إلى ابنته ومنها إلى زوجها، فأصبح شيخ مشايخهم ومن أغنى أغنياء المدروز وأبرز زعيم فيهم بعد الأمير الحاكم (""). وانطلاقاً من هذه الشروة والغنى، ونقاء سيرته «فقد اكتسب الشيخ علي جنبلاط شهرة في التزهد الديني بحيث بات ينسب إليه عدد من المعجزات (""). بعد فترة بسيطة من وفاة الشيخ قبلان القاضي نقل الشيخ علي سكنه من مزرعة الشوف، إلى المختارة القريبة منها. ثم بنى داراً كبيرة في بعذران وانتقل إليها، ولا تنزال قائمة حتى اليوم.

هذا التأثير والنفوذ الكبير للشيخ علي جنبلاط، والذي فرض من خلاله وزناً سياسياً عيزاً، ليس فقط بين أبناء الطائفة الدرزية فحسب، بل تعدّاها ليشمل الطوائف الأخرى المتعايشة معها، كان سبباً بالغاً في إحداث شرح عامودي استهدف الدروز وتجاوزهم إلى غيرهم عندما استطاع الأمير ملحم الشهابي (١٠) أن يزرع الشقاق

<sup>(</sup>٤٦) سلمان، توفيق. أضواء على تاريخ مذهب التوحيد، بيروت ١٩٦٣، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٤٧) جنبلاط، كمال. هذه وصيتي، مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر، باريس ١٩٧٨، ص ٤١.

Touma, Toufic. op., Page 84. et Jawad Boulos. «les peuples et les civilisations du (£A) proche-orient», Tome 5, Paris 1968, Page 121.

جمواد بولس، شعوب وحضارات الشرق الأدنى، الجمازة ٥ بماريس ١٩٦٨، ص ١٢١ وتموفيق سلمان، المرجع السابق، ص ١٧٨.

والانقسام بين زعماء الطائفة، مؤدّياً إلى بروز الحزب اليـزبكي بزعـامة الشيخ عبد السلام العماد، والحزب الجنبلاطي بزعامة الشيخ علي جنبلاط. بعد أن ساوم آل نكد في إبرازهم انداداً للجنبلاطيين، لكنه فشل نظراً لوفاقهم مع الشيخ علي.

بيد أن هذا الانشقاق وإن كان درزياً في الظاهر، إلا أنه شمل مختلف أبناء الطوائف الأخرى (١٠) ليأخذ الطابع «الغرضي» الذي «لم يكن يظهر إلا في فترة بروز التوحد المقاطعجي داخل العائلة المسيطرة من جهة، والتنافس المقاطعجي الشديد من زعيم عائلة أخرى من جهة ثانية. فينقسم الفلاحون والقوى المقاطعجية الحليفة تبعاً لذلك التنافس بين زعيمين لا أكثر» (١٠). وعلى هذا الأساس كان بروز اليزبكية الممثلة بالشيخ عبد السلام العهاد، والجنبلاطية الممثلة بالشيخ على جنبلاط، بمعنى بروز الصراع بين هذين المقاطعجيين مع ما يتبع كل منها من فلاحين وأسر مقاطعجية أخرى.

وجميع زعماء العائلة الجنبلاطية ابتداء من تاريخها في لبنان حتى اليوم، تذكرهم صفحات التاريخ المشرقة بصورتها القيادية الوطنية والعربية، مسطّرة أروع أمثولة في القرن العشرين باستشهاد زعيمها الكبير كمال جنبلاط في ١٦ آذار ١٩٧٧، كرمز نضالي وإنساني على الصعيد اللبناني والعربي والدولي، فانتقلت الأمانة إلى نجله الوحيد وليد، الذي أثبت جدارة عالية في تحمّل المسؤوليات الجسام.

### أبو علوان والعيد. ومقدّمو آل مزهر في حمانا:

بالإضافة لتلك الأسر المقاطعجية الدرزية، فقد لعبت عائلتا أبو علوان والعيد دوراً مهاً أيضاً على الصعيد الاقتصادي والسياسي انطلاقاً من علاقة التحالف والصراع التي كانت تطبع الإمارة بطابعها الخاص. فقد كانت «الباروك» خاضعة

Jumblatt, Kamal, op, Page 69. Touma, Toufic, op., Page 78-79. et Jawad Boulos, op, (19) Page 95 et 122.

كهال جنبلاط، ص ٦٩. توفيق توما، ص ٧٨ ـ ٧٩. وجواد بولس ص ٩٥ و١٢٢.

<sup>(</sup>٥٠) ضاهر، مسعود، الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية ١٦٩٧ ـ ١٨٦١، منشورات معهد الإنماء العربي، بيروت ١٩٨١. ص ٤٠٨.

لسيطرة «أبو علوان». أما آل العيد فقـد كانت «عـين زحلتا» مـركز إقـامتهم ومنطقـة نفوذهم. وكانت الأسرتان في رتبة «المشايخ» بينها مقدّمو آل مزهر كانوا في حمانا.

### الأسر الأخرى غير الدرزية:

إلى جانب الأسر الدرزية المذكورة سابقاً، كانت هناك أسر أخرى تنتمي إلى السطائفتين المسيحية والإسلامية، والتي لم تخرج عن إطار الصراع والتحالف ضمن حدود الإمارة عبر مرحلة تاريخية طويلة. حيث كان منها الأمراء والمقدمون والمشايخ والعامة، كما عرفتها الأسر الدرزية في تعاملها اليومي مع بعضها البعض أو على صعيد معاملاتها مع الحكام. نذكر منها على سبيل المثال: آل الخازن في منطقة كسروان. إلا حبيش في غزير. آل الدحداح في فتوح كسروان. آل الضاهر في الزاوية. آل العازار في الكورة (أسر مسيحية في رتبة المشايخ). ومشايخ آل حمادة (الشيعة) في جبّة المنطرة. كما كان هناك مقدمو بني الصواف إلخ. . . وتواجد في أوقات مختلفة، أمراء آل حرفوش وأمراء آل فريخ في البقاع، وأمراء آل شهاب في وادي التيم (قبل تسلّمهم الإمارة) وأمراء آل سيفا الأكراد في عكار، وأمراء آل عساف التركان من بيروت إلى جبيل. ومعظم هذه العائلات، إن لم تكن جميعها، خضعت لفترة طويلة من الزمن لحكم المعنين وسلطتهم (۱۰).

من خلال هذا العرض السريع لتاريخ هذه العائلات المقاطعجية نرى بأن جميعها كانت عبارة عن جماعات اكتسبت شهرتها عن طريق مزايا اتصفت بها لتجعل منها فيها بعد السيد المطلق على الأرض التي وجدت فوقها أو منحت لها، تنطلق خلالها لتلعب الدور السياسي والعسكري والاجتهاعي، ضمن حدود المقاطعة أولاً، والإمارة ثانياً، وكثيراً ما تعدّت حدود الإمارة إلى مناطق أخرى بفضل قوتها ونفوذها وسيطرتها.

والجدير بالذكر، إن جميع مناطق التواجد هذه، لم تحددها الأسر التي قدمت

<sup>(</sup>٥١) هشي، سليم حسن. المراسلات الاجتهاعية والاقتصادية في جبل لبنان خلال ثلاثة قرون، الجزء الأول، بيروت ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠. ص ١٥ ـ ١٦.

وحقي، إسهاعيل، ولبنان، مباحث علمية واجتماعية، الجنوء الأول، تحقيق أسد رستم وفؤاد إفرام البستاني، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٦٩، ص ٣٤١.

إليها أو زعماؤها، كمقر ومركز إقامة لها. بل كان ذلك نتيجة الظروف التي أملت عليهم بسد الفراغ السكان الذي كان ناتجاً عن عوامل متعددة، نظراً لكثافة السكان في المدن اللبنانية، ووعورة الطرق الجبلية وكثرة الغابات التي تغطي هذه الجبال والصعوبة في الوصول إليها، حيث كانت بمثابة الحصون التي يصعب اختراقها بسهولة من قبل الأعداء. وهكذا عرفت هذه الجبال بعض القبائل الوافدة إليها من العاصي خصوصاً، وعرفتها المردة التي أرسلت لمقاتلة الأمويين، والتي خاضت معارك مختلفة مع غيرها من القبائل، كانت معركة نهر الموت أكبرها وأشهرها.

هذا التمركز السكاني لم يكن صدفة أبداً. حيث كان له سهات أساسية طبعت جميع القبائل بطابع متشابه ومشترك. وكان من أبرز سهاته: ١ ـ ثبات في الأرض ـ ٢ ـ وثبات في السيطرة (بمختلف أشكالها). هذه السهات حملت معها الانغلاق القبلي، والسطائفي الانعزالي (بمعنى انعزالية القبيلة في سكنها المنعزل عن سكن القبائل الأخرى). كها حملت معها إنغلاقاً عشائرياً يساهم في تماسك العائلة المقاطعجية متخذاً وجهاً سياسياً بارزاً، وكل قبيلة تعمل بما يلائم مصلحتها الخاصة.

هذا الانغلاق القبلي العشائري كان يكمن في داخله انغلاق اجتهاعي واقتصادي صمد فترة طويلة من الزمن، إلا أنه كسر أمام تغلغل التجار ولصالحهم في الفترة التي لعب فيها النفوذ الأوروبي دوره الكبير متخذاً من الامتيازات الأجنبية مع العثهانيين مرتكزاً للعلاقة التجارية التي اتخذت فيها بعد وجوهاً عديدة لتحقيق أهداف محددة، اخترق فيها هؤلاء التجار حدود المقاطعات ليمثلوا صلة الوصل بين الداخل والخارج (أوروبا خصوصاً) عن طريق بعض المرافىء، وعلى رأسها مرفأ بيروت. إذ أن الوجه التجاري كان واضحاً في التركيبة اللبنانية حتى أن فخر الدين المعني الثاني اتخذ من صيدا مركزاً تجارياً هاماً لإمارته.

والملاحظ أن هذا التمركز السكاني لم يكن ثابتاً بدليل التوسع الذي كان يحدث عبر شكلين اثنين: ١ ـ هزيمة عسكرية لطرف ٢ ـ ودعم خارجي لطرف آخر. وعلى هذا الأساس كانت التغيرات بين مرحلة وأخرى من مراحل الحروب والفتح وتبعاً لاختلاف السيطرة الآتية عبر قوة جديدة.



# الفصل الثاني

# الدروز في الميدان العسكري قبل الفتح العثماني

شكلت هجهات الصليبين على بلاد الشرق خطراً كبيراً هددت معه شعوب المنطقة بأجمعها. بالإضافة لبعض جماعات الداخل التي مثّلت سنداً مها للفرنجة وتسهيل مهاتهم الحربية في المنطقة. فكان من الضروري عرقلة مساعيهم وتقدمهم منعاً لتحقيق هدفهم المعلن في «تحرير الأماكن المقدسة من أيدي المسلمين». وكان للمناطق المحاذية للساحل دورها المهم حيث كان سكانها من محترفي الحرب والقتال بالنظر إلى طبيعة أرضهم الجبلية وتمرسهم في الفنون العسكرية البرية.

ولم ينطلق التنوخيون، والموحدون الدروز عامة، في تصديم للصليبيين وحلفائهم، من منطلق الحفاظ على حدود إمارتهم أو مقاطعاتهم فحسب، بل كانوا يدركون جيداً أن الغزوات الجديدة تمثل خطراً جدياً على العرب ككل، وعلى المقدسات بشكل خاص. ومن واجبهم الأولي النابع من عقيدتهم، ضرورة التصدي والاستهاتة في الدفاع عن الأرض التي يعيشون فيها والتي تمثل جزءاً من حياتهم لا ينفصل عنها.

من هنا، كان لا بد من الوقوف في وجه النزحف الصليبي الذي يستهدف كل ما على أرض الشرق من وجود. وكانت المعارك التي أثبتوا خلالها جدارتهم وكفاءتهم، الدليل القاطع على مصداقية تعاملهم مع الأرض والشعب الذي إليه ينتمون، في الموقت الذي كان فيه العالم الإسلامي ينخره سوس التفكك السياسي والضعف العسكري في وجه الهجوم الصليبي الموحد أوروبياً.

وعندما بدأت جموع الزحف الفرنجي تصل لبنان، «أمكن الموارنة أن يمدّوهم بثلاثين ألف نبّال، أجمع الفرنجة على الإعجاب بشجاعتهم ومهارتهم، على حد قول الدكتور فؤاد إفرام البستاني»(۱). وتصدّى لهم التنوخيون ـ والدروز عامة ـ عند حدود إمارتهم بقيادة أميرهم عضد الدولة التنوخي عند نهر الكلب في سنة ١١٠٠م. لكن القائد الصليبي بلدوين استطاع اختراق الحاجز متابعاً طريقه إلى القدس(۱).

ورغم فشلهم في إيقاف زحف الفرنجة، فقد عاود التنوخيون عرقلة مسيرة القائد الصليبي ريمون دي تولوز، وفي نفس المكان الذي تصدّوا فيه لبلدوين على نهر الكلب. ورغم الشجاعة التي أبدوها في التحدي فإنهم تراجعوا إلى بيروت وتحصنوا فيها. وعندما سمع حاكم دمشق شمس الملك دقاق بهذه الشجاعة قدّر للأمير التنوخي عمله وكافأه بإمارة صيدا إضافة إلى ولايته في بيروت والغرب، وطلب منه تحصين المدينتين تحسباً للمستقبل ".

إذاء ذلك، وضع الصليبيون أمام أعينهم ضرورة السيطرة على مختلف المواقع التي تضمن لهم وجوداً أميناً في الشرق. فكانت مدن الساحل نقطة بارزة على خارطة الغزو والاحتلال لضهان حرية مواصلاتهم مع أوروبا، كها كانت بيروت هدف التحرك ومحور الاهتهام.

لهذا ضرب الصليبيون حصاراً من البر والبحر حولها، بقيادة بلدوين الصليبي الفرنسي. بيد أن الدروز(١) صمدوا في وجه القوات الغازية صموداً بطولياً وقف أمامه

<sup>(</sup>١) جاء ذلك في محاضرة عن مار مارون في ٢١ حزيران سنة ١٩٤٨، نشرت في النشرة المزدوجة لمحاضرات دار الندوة، السنة الثانية، النشرتان ٥ ـ ٦ (بيروت) ٢١ حزيران ١٩٤٨، ص ١٦٧ ـ ١٦٩. وذكسرها الدكتوران مصطفى الخالدي وعمر فروخ في كتابها: التبشير والاستعمار في البلاد العربية، الطبعة الخامسة بيروت ١٩٧٣، المكتبة العصرية، ص ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) حيدر الشهابي. الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان. نشر نعوم مغبغب (القاهرة، مطبعة السلام، ١٩٠٠)
 ج١، ص ٣١٧ ـ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي. ذيل تــاريخ دمشق، بــيروت، نشر الآباء اليســوعيين، ١٩٠٨، ص ١٣٨ ــ ١٣٩ والسجــل الأرسلاني (في الروض الشقيق) ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) يذكر الأستاذ إبراهيم بك الأسود في كتابه ذخائر لبنان (ص ١١٢) أن الأمير الدرزي الذي تصدى للفرنجة في حصار بيروت سنة ١١١٠ هو شمجاع الدولة الأرسلاني وجماعة من ذوي قرباه. بينما يذكر المؤرخ ابن \_

عاجزاً عن فتحها والسيطرة عليها، وأجبر على الاستعانة بقوات إضافية من الشمال والجنوب. فتجمعت قوات الشمال في جبيل، وقوات الجنوب في مرج الغازية وزحف الفريقان في يوم واحد على مقاطعة الغرب القريبة من بيروت، والتي تشكل مقر الدروز ومركزهم الأساسي، فنهبوه واحرقوه وقتلوا وأسروا كل من وجدوه من الناس ولم ينج من أهله سوى المخائبين والمختبئين. ثم «تقدمت جيوش الفرنجة إلى بيروت وضيَّقت عليها الحصار بحساندة المراكب الجنوبية ثم اقتحمتها بعد حوالي شهرين من الحصار فنكلت بالأهالي وقتلت وأسرت عدداً من الأمراء التنوخيين ضربت أعناقهم وبينهم الأمير عضد الدولة نفسه (٥٠٠). كان ذلك في سنة ١١١٠.

ومن الجدير بالذكر، إن هذه الموقعة سجّلت «انقطاع سلالة بني فوارس التنوخية والتي كانت أشرف القبائل جميعها وأكثرها رجالاً وأعظمها سطوة» في دفعت منطقة الغرب ثمناً غالباً لموقفها العدائي الكبير ضد الصليبين حيث «أصبحت قاعاً صفصفاً لا يسمع فيها إلا البكاء والعويل» لكن الدكتور فيليب حتى عندما تعرض لهذه الموقعة لم يشر مطلقاً إلى مقاومة التنوخيين ولا للمجزرة التي ارتكبها «أجداده» الصليبيون بحق دروز الغرب الذين كانوا المدافعين الحقيقيين عن بيروت مسجاع وسبب ذلك، على ما يبدو، لأنه كان من طينة «شعب قوي الشكيمة ومحارب شجاع والذي أمد الصليبين بأدلاء كانوا بأمس الحاجة إليهم» على حد تعبيره، ويعني بذلك الموارنة في المؤارنة في ال

#### موقعة عين التينة سنة ١١٥١ م:

بعد المجزرة التي ارتكبها الصليبيون بحق تنوخيي الغرب، لم يقف التنوخيون

القلانسي (ص ١٦٧ ـ ١٦٨) والسجل الأرسلاني (ص ١٨٦ ـ ١٨٧) أن الأمير عضد الدولـة التنوخي هـو
 الذي تصدى للفرنجة في هذه الموقعة.

<sup>(</sup>٥) ابن القــلانسي، المصـدر الســابق، ص ١٦٩ ـ ١٧١. والسجل الأرســلاني (في الــروض الشقيق) ص ١٨٦ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بك الأسود، ذخائر لبنان. بيروت ١٩٧٠، ص ١١٣ ـ ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) طنوس الشدياق، أخبار الأعيان في جبل لبنان، الجزء الأول، بيروت مكتبة الوفاء ١٩٥٤، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٨) و(٩) فيليب حتى، لبنان في التاريخ، ١٩٧٨، ص ٣٥٠ و٣٤٧.

بعدها مكتوفي الأيدي. بل عقدوا العزم على إعادة تعمير إمارتهم في ظل الأسير مجد الدولة. إلا أنه سقط أيضاً في أرض المعركة في برج البراجنة ضد الصليبين.

لكن الموقعة الكبرى التي سجل فيها دروز الغرب نصرهم الكبير على الفرنجة كانت في موقعة عين التينة على نهر الغدير جنوب بيروت عام ١١٥١ م، بقيادة الأمير بحتر بن عضد الدولة الملقب بناهض الدين أبي العشائر، ملحقاً بالصليبيين وقائدهم غى دوبريت عدداً كبيراً من القتلى فيها انهزم الباقون إلى بيروت (١٠٠).

بعد هذه الهزيمة، توجس الفرنجة خيفة من قوة التنوخيين بعد أن تابع الأمير زهر الدولة كرامة بن بحتر التنوخي سياســة الجهاد ضـــدهـم موقعــاً بهم خسائــر كبيرة . وعندما وجد الصليبيون أنهم عاجزون عن النيل من هذه القوة، وفي موقعهم الاستراتيجي قرب بيروت، قرروا اللجوء إلى الحيلة للقضاء عليهم. وكانت وفاة الأمير كرامة سنة ١١٧٤ المناسبة الملائمة لتنفيذ سياستهم، حيث بدأ حاكم بيروت الصليبي بالتقرب من أولاد الأمير بحتر متودداً وملاطفاً حتى اطمأنوا إليه. «فهادنهم واستمدرجهم إلى أن اجتمعوا الشلاثة الكبـار معه في الصيـد وأمـا حجى فكــان طفـلًا صغيراً منقطع عند أمه في الحصن، وتكبرر اجتماعهم معه في الصيد وهبو يعطيهم ويحسن إليهم وكان معه في المرة الثالثة ولده فعزمهم في عرسه. فلما كان وقت العرس نزلوا الثلاثة إلى بيروت فأنـزلهم صاحب بـيروت في بستان ظـاهر البلد واعتـذر إليهم بنزولهم برًّا البلد بما اجتمع فيه من طوايف الفرنج لوليمة العرس وزاد في إكرامهم ولما دخل الليل سالهم الحضور إلى مجلس خاص قد هيّء لهم ولملوك الفرنج فدخلوا الشلاثة إلى القلعة معهم نفر قليل فكان آخر العهد بهم وركب صاحب بيروت بمن عنـده من جموع الفـرنـج في صبحـة تلك الليلة وطلعـوا إلى الحصن وكـان خـاليـاً من الرجال فهرب من كان بـه وبينهم أم حجى وولـدهـا حجى فنهبت الفـرنـج الحصن وهدموه وألقوا حجارته في الوادي ولا أبقوا له أثـراً وأحرقـوا القرايــا وأسروا من تخلّف عن الهرب...»(١١).

<sup>(</sup>١٠) السجل الأرسلاني (في الروض الشقيق)، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>١١) صالح بن يحيى، تاريخ بيروت، المطبعة الكاثوليكية. نحقيق فرنسيس هورس اليسوعي وكهال سليمان صليبي . بيروت ١٩٦٩، ص ٤٥.

ثم عاد دروز الغرب ثانية لتعمير منطقتهم ومتابعة جهادهم ضد الفرنج. وكأن جميع هذه المجازر والنكبات التي حلّت بهم على أيدي الصليبين، لم تزدهم إلا إصراراً وعزماً على المضي في قتالهم حتى النهاية. وبرز في هذه الفترة على مسرح الأحداث في العالم الإسلامي قائد كبير هو صلاح الدين الأيوبي، سيطر على مصر ثم دمشق واتخذها قاعدة انطلاق في قتاله ضد الصليبين. وعندما كانت سنة ١١٨٧ م وجّه الضربة القاضية للنفوذ الفرنجي في بيت المقدس وأوقع بهم هزيمة كبرى في حطين أدت إلى إنهيار مملكتهم في القدس ومعظم معاقلهم الأخرى. وفي الوقت الذي تابع فيه صلاح الدين مسيرته لاحتلال بيروت، لاقاه الأمير جمال الدين حجى التنوخي إلى قرية خلدة على رأس وفد من الدروز مرحباً بقدومه وسار معه لحصار المدينة. «فلها فتح السلطان بيروت لمس بيده رأس حجى وقال له: هذا قد أخذنا ثارك من الفرنج. طيب قلبك. أنت مستمر مكان أبيك وأخوتك وكتب له منشور يقره على ولايته» ""، طيب قلبك. أنت مستمر مكان أبيك وأخوتك وكتب له منشور يقره على ولايته» سيطرتها فترة طويلة وقدموا في سبيلها ضحايا كثر. وقد اختلف المؤرخون في تحديد أسباب هذا التصرف الذي أدى بالسلطان صلاح الدين إلى أن يوليها لأحد أمرائه الكبار من غير الدروز، وهو عز الدين أسامة بن منقذ").

والجدير بالذكر، أن عز الدين أسامة سلّم بيروت للفرنج دون أي قتال عندما سمع باستيلاء الصليبين على صيدا، «فخرج من بيروت بجهاعته وأهله فلاموه الناس على ذلك وعنفوه، لما حصروا الفرنج حصن تمنين (تبنين) وسألوا صاحبه في تسليم الحصن بالأمان فقال بعض من فيه لصاحبه:

سلّم الحصن ما عليك ملامة لا يلام الذي يروم السلامة فعطاء الحصن من غير حرب سنّة سنّها ببيروت سامة»(١٢)

<sup>(</sup>١٢) صالح بن يحيى التنوخي، المصدر السابق، ص ٤٥ ـ ٤٦.

<sup>(\*)</sup> يذكر المؤرخ صالح بن يحيى التنوخي في حاشية كتابه (تاريخ بيروت ص ٢٠) أن عـز الدين أسـامة هـوغير مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن منقذ الكناني الشهير صاحب الـديوان وكتــاب الاعتبار الــذي توفي في سنــة ١١٨٨.

<sup>(</sup>١٣) صالح بن يجيي التنوخي، المصدر السابق، ص ٢١ - ٢٢.

ويضيف الدكتور عباس أبو صالح في كتابه (١٠) بيتاً آخر على البيتين الأولين، مظهراً النقمة والاستياء والملامة قائلًا:

لعن الله كل من باع ذا البيع وأخرى بخزيه من سامه.

هنا تجدر الإشارة إلى أن التنوخيين كانوا يدافعون عن مقاطعاتهم دفاع الأبطال وقدّموا عدداً كبيراً من خيرة أمرائهم، كما تحمَّلوا من التخريب والهدم والتنكيل ما لا يوصف، بينما نرى أن المدينة التي كلّفت دروز الغرب مئات الضحايا، وهدم حصونهم وبيوتهم، سلَّمت من قبل الأمير عز الدين أسامة إلى الفرنج بدون قتال ودون مقاومة.

### موقعة عيتات ١٢٥٥ م:

في هذه الفترة كان التنافس على أشدّه بين الماليك والأيوبيين. وعادت سياسة الصراع الداخلي بين قوى العالم الإسلامي إلى البروز، وشكّلت الإمارة التنوخية المحور الأساسي لهذه الخلافات، في الوقت الذي استمر فيه الخطر الصليبي مهدداً بلاد الشرق. وكان كل من القوتين (الأيوبية والمملوكية) تحاول جاهدة استهالة الأمراء التنوخيين إلى جانبها، نظراً للموقع الاستراتيجي الذي كانت تتمتع به الإمارة من ناحية ولشدّة بأس وشجاعة أبنائها الدروز من ناحية أخرى.

«وعلى الرغم من الاتفاق الذي جرى بين الماليك والأيوبيين خلال هذه الحقبة، والذي قضى بإعطاء بلاد الشام إلى الملك الناصر الأيوبي وإعطاء مصر للمهاليك، فإن محاولة سلطان المهاليك الاتصال ببعض الأمراء التنوخيين أدى إلى استياء الملك الناصر في دمشق فعزم على الاقتصاص من دروز الغرب»(١٠٠). وزحفت جيوشه بمساعدة ولاة بعلبك والبقاع حتى التقوا بالأمراء التنوخيين في قرية عيتات من قرى الغرب فاقتتلا هناك اقتتالاً شديداً كان الفوز فيه للتنوخيين حيث «إن الأمير زين الدين (صالح بن

<sup>(</sup>١٤) أبو صالح ومكارم. تاريخ الموحدين الدروز السياسي، بيروت ١٩٨٠، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>١٥) أبو صالح ومكارم، المرجع السابق، ص ١١١.

علي بن بحتر التنوخي المكنَّى بأبي الجيش) كان سبب كسرتهم وله في هذه الكاينة شهرة كبرة»(١١).

لكن السيطرة الأيوبية لم تدم بعد ذلك طويلًا على دمشق، حيث هاجمتها قبائل المغول (التتار) واستولت عليها. وعين كتبغا نائباً عليها من قبل هولاكو.

ومن المعروف، أنه في عام ١٢٥٨، دمّرت معالم الحضارة العربية في بغداد على يد هولاكو المغولي. وبما يذكر أن مياه نهر دجلة بقيت لمدة أيام ثلاثة، مصبوغة باللون الأسود، من جراء حبر المخطوطات التي قذفت في النهر بعد نهبها وإتلافها. وبتدمير معالم هذه الحضارة «سقطت بغداد، وبسقوطها زال السؤدد العربي وانتهى تاريخ الخلافة العربية الحقيقية»(١٠٠). وتاريخ المغول حافل بالدم والإجرام حيث نشروا الرعب أينها حلّوا. وحين فتح جنكيزخان بخارى وقف خطيباً قائلاً عن نفسه: «أنا آفة من الله أرسلت للناس قصاصاً على معاصيهم». حتى أن المؤرخ ابن الأثير الذي عاصر حوادثهم وإجرامهم قال بأن «فرائصه ترتعد عند سرد هذه الأهوال وأنه يتمنى لو أن أمه لم تلده»(١٠٠).

إزاء ذلك، كان لا بد للتنوخيين من اتخاذ موقف من هذه القوى خاصة وأنها أصبحت قريبة من حدود إمارتهم، ولا بد من تلافي شرورها التي عرفتها جميع المناطق التي وطئتها أقدامها. لهذا «وفد عليهم (المغول) سنة ١٢٥٩ الأمير جمال المدين حجى بن محمد والأمير زين الدين بن علي في دمشق، حيث أبديا الطاعة لكتبغا نائب هولاكو فيها. ولما بلغها خبر قدوم المظفر بالعساكر المصرية اشتورا وحصل بينها اتفاق على أن يتوجه زين الدين إلى العسكر المصري ويقيم جمال المدين عند التتار بدمشق ليكون أي من انتصر من الفريقين كان أحداهما معه فيسد خلة رفيقه وخلة البلاد قصداً بذلك إصلاح الحال» (١١).

<sup>(</sup>١٦) صالح بن يحيى التنوخي، المصدر السابق، ص٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>١٧) فيليب حتي، تاريخ العرب، الجزء الثاني، دار الكشاف، بيروت ١٩٥٠ ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>١٨) فيليب حتى، المرجع السابق، ص ٥٧٩.

<sup>(</sup>١٩) صالح بن يحيى، المصدر السابق، ص ٥٩ - ٠٦٠

وعندما وقعت المعركة الفاصلة بين الفريقين في «عين جالوت» الشهيرة سنة ١٢٦٠ إنهزم فيها المغول بعد أن سجّل الأمير زين الدين التنوخي نقطة بارزة في قتاله إلى جانب الماليك و«أعجبهم برميه وصاروا يقدموا له النشاب من تراكيشهم» (جعبهم) (٢٠٠٠). وهكذا نجت الإمارة التنوخية بفضل حكمة أمرائها وشجاعتهم بعد أن سجلت موقعة «عين جالوت» علامة مميزة في تاريخ العرب ككل. حيث أعادت الثقة بالإسلام على حد قول سيقان Sivan، كما مثلت الجهاد المقدس ضد أعداء ديانتهم (٢٠٠٠)، محقين أعظم انتصار ضد أخطر أعداء الإنسانية جمعاء.

ورغم الثقة التي أولاها الماليك لتنوخيي الغرب وأقرارهم على مقاطعاتهم، إلا أن الظاهر بيبرس سرعان ما بدّل موقفه مشككاً بهم على أثر الوشايات التي مُملت إليه ضدهم، فكانت مكافأة امرائهم بعد «عين جالوت»، باعتقال من وقفوا إلى جانبه وأبلوا البلاء الحسن ضد المغول فألقى القبض عليهم (جمال الدين حجى الثاني، وأخيه سعد الدين خضر والأمير زين الدين صالح) وسجنهم. زين الدين في سجن مصر، وجمال الدين في سجن الكرك، وسعد الدين في سجن عجلون. وقرر الظاهر بيبرس الإبقاء على سجن هؤلاء الأمراء حتى يتمكن من احتلال المدن الساحلية من أيدي الصليبين.

وفعلاً ظل هؤلاء في السجن حتى وفاة بيبرس. وقد وضع المهاليك ثقتهم بأمير تنوخي آخر هو قطب الدين السعدي. ولكن بعض أمراء التنوخيين قتلوه حوالي سنة ١٢٧٧ فأدًى ذلك إلى انتقام شامل من التنوخيين، إذ جرد المهاليك حملة قاسية على الغرب فنهبت وقتلت لمدة سبعة أيام، وسبت النساء والأطفال وباعوهم في أسواق الرقيق انتقاماً. وبعد وفاة بيبرس عادت الدولة المملوكية فعفت عن الأمراء الثلاثة المسجونين وأمرت بإعادة السبى حيثها وجدرته.

<sup>(</sup>٢٠) صالح بن يجيى، المصدر السابق، ص ٦٠.

SIVAN, Emmanuel. «L'Islam et la croisade» Paris 1968, P. 166-167. (۲۱) من ۱۱۲۰ مانویل، الإسلام والصلیبیة، باریس ۱۹۸۸، صریقان أمانویل، الإسلام والصلیبیة، باریس

<sup>(</sup>٢٢) صالح بن يحيى، المصدر السابق، ص ٦٣ ـ ٦٤. ومحمد على مكي، لبنان من الفتح العربي حتى الفتح العثماني، بيروت دار النهار للنشر ١٩٧٧، ص ٢١٦.

وما إن أطل عام ١٢٩١ حتى تمكن الماليك بقيادة السلطان أشرف خليل، من طرد الصليبيين نهائياً من بلاد الشرق. كما لعب الدروز دورهم الكبير في ذلك وهذا ما أشار إليه الدكتور كمال سليمان الصليبي قائلًا: «إن الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين اقتصر على الدول السنية المتعاقبة على بلاد الشام وعلى حلفائهم من الباطنية في وادي التيم والدروز في جبل بيروت»(١٢).

#### المهاليك ودروز الجرد وكسروان عام ١٣٠٥:

اختلف المؤرخون فيها يتعلق «بالعصاة والمتمردين» الذين خرجوا عن سلطة المهاليك السنية، في منطقة الجرد وكسروان. واستعمل المهاليك الضغط والإرهاب، وأحياناً التنكيل بأتباع المذاهب الإسلامية الباقية، حتى أنهم تميزوا بالتشدد في محاربة المذاهب الإسلامية غير السنية على حد قول الأستاذ محمد على مكى (٢٠٠).

من المؤرخين، من قال بأن سكان الجرد وكسروان كانوا من الشيعة (مكي)، وبعضهم ذكر أنهم دروز في الجرد، وسكان كسروان من الموارنة وهم على اتفاق تام مع الدروز (كالدبس مثلاً). وقال الأب لامنس اليسوعي أن أهل الجرد وكسروان هم من الدروز والمتاولة وبعض النصيرية. أما المؤرخ الكبير المقريزي من وهو بعلبكي الأصل، فإنه أورد عن أخبار هذه الحملة بأن أقوش الأفرم «توجه من دمشق لغزو الدرزية أهل جبال كسروان». بينها يشير الدكتور أبو صالح قائلاً: «إذ على الرغم من وجود بعض الموحدين الدروز يومذاك في بعض قرى «الرافضة»، أي الشيعة في كسروان، فإن المناطق الدرزية الرئيسية بقيت خارج نطاق الحملة «نن إسباط العاليهي يوسف مزهر «ن وبصورة تفصيلية نقلاً عن المؤرّخين الكبيرين حزة بن إسباط العاليهي

<sup>(</sup>٢٣) الصليبي، كمال سليمان، منطلق تاريخ لبنان، منشورات كارفان نيويورك ـ بيروت ١٩٧٩، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢٤) مكي، محمد علي، المرجع السابق، ص ٢١٧.

<sup>(\*)</sup> سويد، العقيد ياسين، التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين، الجزء الأول، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٠، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢٥) المقريزي، تقي الدين أحمد. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: تحقيق مصطفى زيادة، القاهرة ١٩٣٩، ح.٢، القسم الثالث، ص ٢٠٦ ـ ٩٠٣.

<sup>(</sup>٢٦) أبو صالح ومكارم، المرجع السابق، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢٧) مزهر، يوسف، تاريخ لبنان العام، الجزء الأول، ص ٧٤٧ ـ ٢٤٨.

وعندما وقعت المعركة الفاصلة بين الفريقين في «عين جالوت» الشهيرة سنة ١٢٦٠، إنهزم فيها المغول بعد أن سجّل الأمير زين الدين التنوخي نقطة بارزة في قتاله إلى جانب الماليك و«أعجبهم برميه وصاروا يقدموا له النشاب من تراكيشهم» (جعبهم) (٢٠٠٠). وهكذا نجت الإمارة التنوخية بفضل حكمة أمرائها وشجاعتهم بعد أن سجلت موقعة «عين جالوت» علامة مميزة في تاريخ العرب ككل. حيث أعادت الثقة بالإسلام على حد قول سيفان Sivan، كما مثلت الجهاد المقدس ضد أعداء ديانتهم (٢٠٠٠)، محققين أعظم انتصار ضد أخطر أعداء الإنسانية جمعاء.

ورغم الثقة التي أولاها الماليك لتنوخيي الغرب وأقرارهم على مقاطعاتهم، إلا أن الظاهر بيبرس سرعان ما بدّل موقفه مشككاً بهم على أثر الوشايات التي محلت إليه ضدهم، فكانت مكافأة امرائهم بعد «عين جالوت»، باعتقال من وقفوا إلى جانبه وأبلوا البلاء الحسن ضد المغول فألقى القبض عليهم (جمال الدين حجى الثاني، وأخيه سعد الدين خضر والأمير زين الدين صالح) وسجنهم. زين الدين في سجن مصر، وجمال الدين في سجن الكرك، وسعد الدين في سجن عجلون. وقرر النظاهر بيبرس الإبقاء على سجن هؤلاء الأمراء حتى يتمكن من احتلال المدن الساحلية من أيدي الصليبين.

وفعلاً ظل هؤلاء في السجن حتى وفاة بيبرس. وقد وضع المهاليك ثقتهم بمأمير تنوخي آخر هو قطب الدين السعدي. ولكن بعض أمراء التنوخيين قتلوه حوالي سنة ١٢٧٧ فأدّى ذلك إلى انتقام شامل من التنوخيين، إذ جرد المهاليك حملة قاسية على الغرب فنهبت وقتلت لمدة سبعة أيام، وسبت النساء والأطفال وباعوهم في أسواق الرقيق انتقاماً. وبعد وفاة بيبرس عادت الدولة المملوكية فعفت عن الأمراء الثلاثة المسجونين وأمرت بإعادة السبي حيثها وجد(٢٠٠).

<sup>(</sup>۲۰) صالح بن يحيى، المصدر السابق، ص ٦٠.

SIVAN, Emmanuel. «L'Islam et la croisade» Paris 1968, P. 166-167. (۲۱) سيڤان أمانويل، الإسلام والصليبية، باريس ١٩٦٨، ص ١٦٦ - ١٦٧.

<sup>(</sup>٢٢) صالح بن يجيى، المصدر السابق، ص ٦٣ ـ ٦٤. ومحمد علي مكي، لبنــان من الفتح العــربي حتى الفتح العثماني، بيروت دار النهار للنشر ١٩٧٧، ص ٢١٦.

المذاهب الإسلامية غير السنية»(٢٩)، وعندما كان الدروز يعودون بأصلهم إلى الشيعة التي «وجب محاربتهم بسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم» حسب فتوى ابن تيمية، بالإضافة إلى عصيانهم وتمردهم على السلطة المملوكية وأراد المهاليك تأديبهم وإخضاعهم، فلا مجال إذن لتحريض التنوخيين عليهم وفيهم أبناء مذهبهم أيضاً خاصة وأن المهاليك لم يقطعوا منطقة كسروان للأمراء التنوخيين، وما لبشوا أن مجردوا الأمراء البحتريين من إقطاعاتهم التقليدية عندما قاموا بمسح جديد للأراضي السلطانية في بلاد الشام سنة ١٣١٣، أي في عهد الناصر وعوضوا عليهم مناطق جديدة، مما أدى إلى استياء أمراء الدروز، والاتصال بنائب السلطنة حيث استثنى هؤلاء الأمراء من هذه التغيرات فيها بعد(٣٠).

إن إتهام التنوخيين وتحميلهم مسؤولية المجازر التي ارتكبها المهاليك بحق أهمالي الجرد وكسروان، هي نوع من الافتراء الذي يحمل ملامح من التعصب الديني ـ وإن كمان عن غير قصد ـ في الوقت الذي أثبت فيه التنوخيون أن همهم الوحيد رص الصفوف والإنصراف إلى ما يضمن وحدة العالم الإسلامي في وجه المطامع والأخطار الخارجية، خاصة وإن الصليبيين ـ رغم هزيمتهم ـ ظلّوا يتشوّون للعودة إلى الشرق وإعادة سيطرتهم ونفوذهم.

#### موقعة الناعمة ١٤١٣:

حاول الفرنجة مرات عديدة مهاجمة السواحل اللبنانية وخاصة بيروت بعد طردهم من بلاد الشرق. كما بقي التنوخيون يقومون بمهمتهم خير قيام. وفي سنة ١٣٢٣ حصلت معركة في بيروت بين الإفرنج وواليها عز الدين البيسري وأمراء عرمون حيث جرح فيها بعض الأمراء، وانتصر الإفرنج، مما أدى إلى سجن الأمراء التنوخيين من قبل أمير الأمراء بدمشق. وفي سنة ١٣٨٢، عندما «قدم الإفرنج بسفنهم إلى بيروت فخرجوا إلى المدينة وحدثت فيها موقعة كان النصر فيها لهم. فلما رأى الأمير سيف الدين يحيى (التنوخي) شرذمة منهم عند خرائب القلعة القديمة هجم

<sup>(</sup>٢٩) مكي، محمد علي، المرجع السابق، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣٠) أبو صالح ومكارم، المرجع السابق، ص ١١٧ نقلًا عن صالح بن يجيي، ص ٩١ ـ ٩٢.

بجامعته عليهم واندفع على صاحب العلم منهم فتناولوه برماحهم فكبابه جواده ثم نهض وكرّ على صاحب العلم فأسقط العلم من يده. فلما شهد الإفرنج سقوط علمهم فرّوا منهزمين إلى البحر يطلبون العودة إلى سفنهم وقد غرق بعضهم في الماء عند الإزدحام طلباً للنجاة»(۱۳).

كها سجلوا على الإفرنج نصراً ساحقاً في موقعة الناعمة قرب المدامور سنة الدام بعد أن عاث هؤلاء فساداً وقتلاً وأسراً، هزموا على أثرها هزيمة منكرة على يمد الأمير سيف الدين التنوخي أيضاً (٢٠٠).

هذا ولم يقتصر عملهم العسكري في الداخل فقط، بل شاركوا أيضاً إلى جانب سلاطين الماليك في الخارج واشتركوا في حرب الماليك ضد تيمورلنك سنة ١٤٠٠. كما ساعدوهم أيضاً في حملتهم على جزيرة قبرص والتي انتهت باحتلالها عام ١٤٢٥. حتى أن المؤرخ صالح بن يحيى نفسه، صاحب تاريخ بيروت، كان في عداد هذه الحملة(٣٣). (\*)

(٣١) الأسود، إبراهيم بك، المرجع السابق، ص ١٥٧ و١٥٩.

<sup>(</sup>٣٢) الأسود، إبراهيم بك، المرجع السابق، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٣٣) أبو صالح ومكارم، المرجع السابق، ص ١٢١ نقلًا عن صالح بن يحيى ص ٢١٩ ـ ٢٣٠، وابن إسباط. تاريخ ابن إسباط، ص ١٦٤ و١٧٦.

<sup>(\*)</sup> المدروز كانوا ثورة لم تخمد نارها منذ وجودهم ضد الظلم، وقد عبر المؤرخ الدكتبور عمر فروخ عن واقع المدروز بقوله: «التاريخ في حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي هو تاريخ المدروز منذ خمسائة عام ولم يترك المدروز التاريخ في القرنين التاسع عشر والعشرين» (الأطرش، فؤاد يوسف. الموحدون المدروز تهم وتاريخ وحقائق. الطبعة الأولى. بيروت ١٩٨١. ص ٢٥٨).

## الفصل الثالث

### الدروز في ظل العثمانيين

لم ينفرد التنوخيون الدروز وحدهم في مقاتلة الصليبيين، بل كان للأسر الدرزية الأخرى دورها أيضاً بالمساهمة في أعباء القتال ضد الفرنجة، حتى قبل مجيئهم إلى لبنان، كما هي الحال مع آل معن المذين هزموا أمام بلدوين الصليبي في انطاكية، فطلب منهم حاكم دمشق، طغتكين، الذهاب إلى لبنان، لإملاء الفراغ العسكري بعد النكبة التي تعرض لها التنوخيون عام ١١١٠ ـ «وكان بمن قدموا إلى لبنان خلال هذه الفترة ـ وللغاية نفسها ـ بعض العائلات الدرزية العريقة كآل نكد، وآل تلحوق الذين كانوا حلفاء المعنيين والتنوخيين فشكلوا مجتمعين «حلفاً مقدساً» ضد الصليبيين في لبنان»(۱). هذا وقد اشترك المعنيون أيضاً إلى جانب الشهابيين بقيادة أميرهم عبد الله بن سيف الدين المعني في قتال الفرنجة سنة ١٢١٨ في معركة مرج الخيام (۱) في جنوب لبنان، إنهزم فيها الصليبيون هزيمة منكرة. كما وقفوا أيضاً إلى جانب التنوخيين في حروبهم مع الفرنجة، وذلك في موقعة الدامور سنة ١٤١٣)، وأوقعوا الخسائر في صفوف الغزاة. ورغم ذلك، بقي التنوخيون يتبوؤون المركز الأول بين جميع الأسر الدرزية على رأس الإمارة التي استمدت منهم اسمها، حتى كانت موقعة جميع الأسر الدرزية على رأس الإمارة التي استمدت منهم اسمها، حتى كانت موقعة

<sup>(</sup>١) أبو صالح ومكارم، المرجع السابق، ص ١٢٩ ـ ١٣٠ نقلًا عن طنوس الشدياق ج ١، ص ١٨٦ ـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمراتهم من وادي التيم، تحقيق سليم هشي، ص ٣٤. والعقيد ياسين سويد، التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين، الجزء الأول، منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٨٠، ص ١٢٥.

<sup>(\*)</sup> يذكر العقيد سويد (ص ١٢٦) تاريخ معركة الدامور سنة ١٤١٤ نقلًا عن تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد امرائهم، ص ٤١ ـ ٤٢.

مرج دابق شهالي حلب في ٢٤ آب ١٥١٦ بين العثهانيين والمهاليك «وكانت المفتاح الذهبي الذي فتح به السلطان سليم بلاد الشام»(١٠)، والتي مثّلت مرحلة زوال الإمارة التنوخية لتبرز الإمارة المعنية مكانها على مسرح الأحداث السياسية والعسكرية والتي توافقت مع هزيمة المهاليك والقضاء على دولتهم.

وكان انحياز التنوخيين إلى جانب الماليك السبب الأول الذي دفع بهزيمتهم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وبالتالي زوال إمارتهم التي تربعوا فوقها أكثر من ثهانية قرون، لصالح الذين وقفوا لجانب العثهانيين، وعلى رأسهم المعنيين وجمال الدين اليمني (۱) من الغرب. ومنذ ذلك الحين «تضاءل نفوذ التنوخيين وتلألأ نجم المعنيين» (۱)، بعد أن خلع. السلطان سليم على الأمير فخر الدين الأول (۱۰۰ لقب «سلطان البر» بعد خطبته الشهيرة «وأقر سائر الأمراء اللبنانيين معه على إقطاعهم وسمح لهم بمارسة استقلالهم وامتيازاتهم التي كانوا يمارسونها في حكم المهاليك» (۱).

من هنا يبدو أن العثمانيين أبقوا على النظام الإقطاعي الذي كان سائداً في عهد المهاليك، حيث كان شعارهم واضحاً في هذا المجال «فرض الطاعة عليهم وجباية الميري منهم». لذلك عمد العثمانيون إلى تكريس سيطرة العائلات اللبنانية على مقاطعاتهم مقابل الولاء لهم، دون إحداث أي تغيير جذري فيها. بمعنى أن السيطرة العثمانية كانت تقتضي عاملين أساسيين: الاعتراف بسلطتهم أولاً وجباية الضرائب ثانياً. وعلى هذا الأساس كانت العلاقة بين «الحاكم والمحكوم».

لكن الجدير بالذكر أن العثمانيين كانوا بحاجة إلى العائلات اللبنانية كما كانت هذه الأخيرة بحاجة إلى السلطة الجديدة لتستمد منها قوتها. وليس صحيحاً ما يشاع

<sup>(</sup>٣) سويد، العقيد ياسين، المرجع السابق، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) يذكر الدكتور فيليب حتى (لبنان في التاريخ ص ٤٣٧) اسم «جمال السدين التنوخي الملقب بـاليمني تفرقـة له عن سائر التنوخيين الذين كانوا ينتمون إلى الحزب القيسي».

<sup>(</sup>٥) مزهر، يوسف، تاريخ لبنان العام، بيروت، الجزء الأول، ص ٢٥٩.

<sup>(\*\*)</sup> يشير بعض المؤرخين إلى أن «فخر الدين الأول؛ لم يكن أكثر من لقب ولا وجود لشخصية تحمل هذا الاسم.

<sup>(</sup>٦) حتي، فيُليب. لبنان في التاريخ، دار الثقافة، بيروت ١٩٧٨، ص ٤٣٧ ـ ٤٣٨.

بأن العثمانيين بشخص سلطانهم سليم أقرّوا المعنيين على مقاطعاتهم وقدّموهم على سائر الأمراء اللبنانيين، لأن السلطان العثماني أعجب بخطبة الأمير فخر الدين الأول، ولا كرامة «سواد عيون» المعنيين. فالخطبة كانت بحد ذاتها إعلان ولاء للعثمانيين ومن صلب مبدئهم وشعارهم الذي لم يُخلّوا يوماً بتنفيذه. هذا بالإضافة إلى اشتراك الأمير فخر الدين الأول في مرج دابق، في مقدمة جيش الغزالي وخاير بك، دون أن يحدد أحد من المؤرخين عدد هذا الجيش الذي كان بأمرة الأمير المعنى.

ولو لم يكن كذلك، لما كانت عملية مقتل الأمير فخر الدين الأول «ظلماً وخيانة» بظروف غامضة بعد أن نقم عليه والي دمشق سنة ١٥٤٤ عندما لمس بان سياسة المعني خرجت عن إطار السيطرة العثمانية، وكانت خرقاً لمبدئهم وشعارهم. فهم معه طالما هو معهم وفق مصلحتهم، لا مصلحته ومصلحة شعبه ـ وإن توافقت بعض الأحيان ـ وعندما يخرج عن هذا الإطار، يصبح في عداد المطلوبين «لعدالتهم وطاعتهم».

وكان من الطبيعي أن ثبات هذه العائلات في أرضها، حمل معه ثباتاً في سيطرتها، بمختلف أشكالها، حتى العائلية منها. كما اتسمت بسمات خاصة انعكست على مجرى حياتها ككل. فالولاء يتسم في كثير من الأحيان بالضعف والتبعية، ولم يتجاهل العثمانيون ذلك أبداً. ومن هذا المنطلق كانوا يشجعون الخلافات بين المقاطعجيين أنفسهم، ولم يحددوا مطلقاً حدود المقاطعة لأي أمير وكذلك سلطته، وذلك من أجل استمرارية الخلاف والخصام بينهم وأضعافهم، حتى إذا بلغ أحدهم مرحلة القوة التي تهدد وجودهم واحتلالهم عمدوا إلى تجريد الحملات عليه، لإرجاعه للطاعة من ناحية أو التخلص منه من ناحية أخرى، كما كانت الحال مع الأمير فخر الدين الثاني.

وجاء الاعتراف العثماني بزعامة الأمراء المعنيين وترئيسهم على سائر الأمراء اللبنانيين و«بحق أبنائهم من بعدهم فيها بحيث تنتقل السلطة من أمير معني إلى أمير معني دون أن يكون لغيرهم من الأمراء الوطنيين يد في الحكم الأعملي»(^)، جاء ذلك

<sup>(</sup>٧) حتى، فيليب. المرجع السابق، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٨) مزهر، يوسف. المرجع السابق، ص ٢٥٩.

لأحداث الخصومات والانقسامات بين هؤلاء الأمراء وبقاء النير العثماني فوق رقابهم مجتمعين، وهذا ما أدى فيها بعد إلى العداوة التي تأصلت بين المعنيين من ناحية وآل سيفا وآل فريخ من ناحية ثانية. وكانت حادثة عكار عام ١٥٨٤ إحدى علاماتها البارزة، حيث نرى بوضوح أن السلطة التي اعترفت بزعامة المعنيين ومنحتهم المنصب الأول في لبنان، هي ذاتها التي وقفت إلى جانب أعدائهم، وجرّدت الجيوش لتقضي على ما يزيد عن ستين ألفاً من دروز الشوف.

#### نكبة الشوف ١٥٨٤:

إن بذور العداء التي زرعها العثمانيون بين الأمراء اللبنانيين سرعان ما جنى الشوف ثمارها سنة ١٥٨٤. إذ في هذا العام كانت إحدى القوافل العثمانية تنقل الضرائب من مصر إلى الأستانة برأ (لأن الأسطول العثماني كان قد مني بهزيمة ساحقة في معركة ليبانت Lépante أمام الأسطول النمساوي سنة ١٥٧١)، فسطا عليها اللصوص في منطقة عكار الخاضعة لسيطرة الأمير يوسف سيفالاً. اتفق هذا الأخير مع الأمير منصور الفريخ صاحب البقاع والجليل ونابلس واتهموا المعنيين بإيواء اللصوص. صدّق العثمانيون التهمة مع أنها باطلة وأرادوا انتهاز الفرصة لإذلال المعنيين والبطش بهم. فأوعزوا إلى إبراهيم باشا والي مصر بجمع العساكر والتوجه إلى لبنان بعد أن «وعده السلطان مراد الثالث أن يزوجه ابنته إذا هو ظفر بقرقهاز المعني ودوّخ بلاده»(١٠).

توجّه إبراهيم باشا بجحافله إلى لبنان، وعندما وصل إلى عين صوفر، استدعى إليه عقّال الدروز ووجهاءهم. ولما حضروا، غدر بهم وقتل منهم نحو ستهاية رجل، كما اعتقل من زعماء المدروز الأمير محمد جمال المدين الإرسلاني، والأمير منذر التنوخي (١١) ثم أمر عساكره بنهب البلاد وقتل العباد، «فقتل من الناس، على ما

<sup>(</sup>٩) الدويهي، اسطفان. تاريخ الأزمنة، المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٥٠، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>١٠) مزهر، يوسف، المرجع السابق، ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>١١) فيليب حتى، المرجع السابق، ص ٤٥٣. ويوسف مزهر، المرجع السابق، ص ٢٦١ نقلاً عن ابن إسباط والدويهي، المرجع السابق، ص ٢٨٤ ـ ٢٨٠.

روي، ستين ألف رجل»(١٠٠٠. التجأ الأمير قرقهاز بعياله إلى مغارة شقيف تيرون بالقرب من نيحا ومات فيها.

والجدير بالذكر، أن هذه الحملة قتلت ونهبت وقطعت الأشجار وحرقت الزرع ولم تترك البلاد إلا وهي قاع صفصف. وهذا ما حدا بالمؤرخ ماريتي لأن يقول: «ومن فظائع إبراهيم باشا إنه استدعى حاكم دير القمر فحضر إليه مع ثلاثاية من رجاله فاعتقلهم وسلخ جلد الحاكم وهو حي وقطع رؤوس رجاله الثلاثاية وأرسلها هدية للسلطان وأصبح صهره فيا بعد»(١١).

وبعد مقتل زوجها قرقهاز، خافت الأميرة نسب التنوخية على ولديها فخر الدين الثاني ويونس، من بطش العثمانيين، فأحضرت على ما يروى - أحد أخصائها من مشايخ بني هرموش وطلبت منه أن يتوارى بها في مكان أمين. وكان للشيخ الهرموشي قريب في عاليه من مشايخ بني مصلح يعرف دروز برمانا وبواسطتهم تعرف على الشدياق سركيس الخازن في انطلياس وذهب إليه بالأميرين فخر الدين ويونس. فاستأجر الخازن قرية بلونة من أعهال كسروان من امرأة شيعية اسمها «غضية الأبيض» وانتقل إليها مع الأميرين وكانت القرية عاطة بالأشجار الكثيفة وبعيدة عن الطريق العام. وبعد ست سنوات على الاختباء، كان قد رحل إبراهيم باشا عن لبنان، وبلغ فخر الدين سن الرشد، فسلمه الخازني مع أخيه لخالها سيف الدين التنوخي الذي فخر الدين من الرشد، فسلمه وتدرّج يونس في فنون الحرب، وبرع كل منها في فنه. درّب فخر الدين على السياسة وتدرّج يونس في فنون الحرب، وبرع كل منها في فنه. الإمارة في الشوف وكان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكن همته العالية واحلاقه السامية ومطامعه الكبرة جعلت منه فيها بعد أحد كبار مشاهير الشرق(١٠١٠). والسامية ومطامعه الكبرة جعلت منه فيها بعد أحد كبار مشاهير الشرق(١٠١٠).

<sup>(</sup>۱۲) فيليب حتى، ص ٤٥٣ نقسلًا عن الدويهي ص ١٧٨ - ١٧٩. حيدر شهاب، الغسرر الحسسان، ص

<sup>(</sup>١٣) مـزهر، يـوسف، المرجـع السابق ص ٢٦١. وعيسى اسكنـدر المعلوف. تاريخ الأمير فخـر الدين المعني الثاني، بيروت ١٩٦٦ المطبعة الكاثوليكية، ص ٤٧ ــ ٤٨.

<sup>(</sup>١٤) مزهر، يوسف، المرجع السابق، ص ٢٦٤.

<sup>(\*)</sup> اختلف المؤرخون حول رواية اختباء الأميرين فخر الدين الثاني ويبونس، فمنهم من ذكر أن المدبر الحاج كيوان نعمة ضو من دير القمر هو الذي اهتم بأمر إخفائها، بينا يقول الدكتور يوسف مزهر (ص ٢٦٤)

### فخر الدين أمير جبل الدروز (جبل ابن معن):

ولمد في بعقلين (حاضرة الشوف السويجاني أو جبل ابن معن أو جبل المدروز وهي مقر الإمارة المعنية) سنة ١٥٧٢. أبوه الأمير قرقهاز بن فخر الدين الأول، ووالدته الأميرة نسب التنوخية وأخت الأمير سيف الدين التنوخي.

لقد خبر بنفسه ظلم العثمانيين وغدرهم، كما انطبعت صورة أبيه وجده في ذاكرته وحفرت فيها هدف التخلص من سيطرة بني عثمان وحلفائهم في المداخل. وفي الموقت الذي تسلّم فيه مقاليد الحكم عام ١٥٩٠، اتخذ من سياسة أسلافه نهجاً ثابتاً في مناهضة العثمانيين للوصول إلى هدفه في الحرية والاستقلال الناجز. وقد عبر عن ذلك بوضوح في ردّه على الفرنسيين عندما عرضت عليه الحكومة الفرنسية في عهد الملك لويس الثالث عشر ابن هنري الرابع أن يزور باريس، أثناء وجوده في أوروبا عام ١٦٦٧، وتبرّعت أيضاً للتوسط لدى السلطان مراد الرابع للعفو عنه. فرفض هذا العرض الشخصي وفضل أن يعود إلى بلاده ليطالب بالحرية والاستقلال. وكان قد ردّ على دعوة المملكة الفرنسية بكتاب لطيف قال فيه: «ما ثرت ولا أثور على العثمانيين ليشفع بي عند سلطانهم بل لأحقق لبلادي السيادة والحرية والاستقلال الناجز» (١٠٠٠). الخطوة الرئيسية على طريق تحقيقه، وهو ضرورة القضاء على الأعداء الألداء لأسرته الميفا وآل فريخ، وسبب الكارثة التي حلّت بالشوف وقتل من جرائها والده قرقماز. اللإضافة إلى بناء دولة حديثة مستقلة مرتكزة إلى وحدة وطنية صادقة وسليمة.

بعد هذه المرحلة، مرحلة الصراع بين فخر الدين والعثمانيين، استغل البعض

نقلاً عن تاريخ الشيخ شيبان الخازن المخطوط في دير سيدة بكركي (الوارد اسمه في كتاب المعلوف ص ٥٠) إن رجلاً من بيت أبو هرموش هـ و الذي «وقعت بـ ه والدتهم عـلى إخفاء الأولاد». ومنهم من رأى بـأن لا صحة لرواية الأمير فخر الدين عند آل الخازن حيث لم يرد ذكرهـا عند أي مؤرخ معـاصر لفخر الـدين وإنما هي من وضع آل الخازن في القرن التاسع عشر كها أشار المؤرخ كهال الصليبي مثلاً (ص ٩٠ ـ ٩٥)، وكذلك ابن إسباط واسطفان الدويهي الخ...

<sup>(</sup>١٥) تـاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمـرائهم من وادي التيم، تحقيق الـدكتـور سليم هشي، منشـورات المديرية العامة للآثار، قسم الدراسات التاريخية مخطوط رقم ٦٤٦٨، بيروت ١٩٧١، ص ٦٠.

هدف المعني التحرري الاستقلالي ليعطيه طابعاً بعيداً عن الحقيقة والواقع. ذلك عندما وُصف بأنه عمل لإقامة «أمة لبنانية» أو «قومية لبنانية»؛ حتى أن فولناي volney عندما وُصف بأنه عمل الدروز لقب «أمة»، كما يطلق على فخر الدين لقب زعيم وحاكم «الأمة» الدروز لقب «أمة»، كما يطلق على فخر الدين لقب زعيم وحاكم «الأمة» الوقت الذي شكّل فيه نظام الملل العثماني منفذاً مهماً للنفوذ الأوروبي التسميات في الوقت الذي شكّل فيه نظام الملل العثماني منفذاً مهماً للنفوذ الأوروبي مدّعياً حماية الأقليات الدينية، حيث أعطيت كل «ملّة» أو «أقلية» مفهوم «الأمة» و«الشعب»، ولم تكن هذه المفاهيم بعيدة أبداً عن أهداف الاستعمار وسياسته، حيث شكّلت هذه «الأمم» و«الشعوب» قاعدة ومرتكزاً دخيل من خلالها لتحقيق مخططاته الاستعمارية. ومن هذا المنطلق كتب لامرتين في كتابه «رحلة إلى الشرق»: «إن الشعب الماروني يشكل شعباً على حدة في الشرق. نكاد نقول جالية أوروبية رميت مصادفة في وسط الصحراء. إنها جالية مكوّنة تماماً، يمكن أن تكون لأوروبا على تلك الشواطيء الجميلة»(۱۰).

كما أن نابوليون بونابرت ساهم بدوره في هذا المجال عند قيامه بحملته الشهيرة على الشرق، وعمل جاهداً لاستهالة المدروز إلى جانبه في عهد الأمير بشير الشهابي الثاني، أثناء حصاره لعكا. ومن المعروف أن بونابرت أرسل للأمير هدية ثمينة هي عبارة عن سيف مذهب، وكتاباً أطلق فيه على الدروز تسمية «الأمة»، ومما جاء فيه: «هزمت جيوشه (الجزار) ودمّرتها بكاملها وأجبرته على الاعتزال في عكا وانصرفت منذ أول أمس إلى إحكام تطويقه فيها. وقد أسرعت لإطلاعك على ما تقدم لعلمي بما فيه لك من دواعي السرور والارتياح. فإن انتصاراتي هذه قد قضت على طغيان رجل وحشي كان شراً على الجنس البشري وعلى الأمة الدرزية الشجاعة. وفي نيتي أن أحقق استقلال الأمة الدرزية، وأخفف عنها الجزية المفروضة عليها، وأعيد إليها مرفأ بيروت

Volney, voyage en Egypte et en Syrie, Paris, Monton & co LAHAYE, 1959, Page 230. (١٦) قولناي، رحلة في مصر وسوريا، باريس ١٩٥٩، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>١٧) كوثراني، وجيه. الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ١٨٦٠ ـ ١٩٢٠. معهـ د الإنماء العربي، الطبعة الأولى، ببروت ١٩٧٦، ص ٤٤ ـ ٥٥.

والمدن الأخرى التي هي بحاجة إليها لتؤمن حرية تجارتها وإتساعها. . . إلخ»<sup>(•)</sup>.

إنطلق فخر الدين من منطلق وطني خالص لتثبيت دعائم حكمه وتقوية سلطته، وتصرّف بحنكة سياسية بالغة أثبت خلالها أنه أكبر أمير في الامبراطورية العثمانية، والرائد الأول للوحدة الوطنية السليمة. جمع حوله رجالاً من مختلف الطوائف اللبنانية حسب ما يعرف اليوم به «مجلس شورى»، بعيداً عن الانفراد برأيه، يلجأ في الأوقات الحرجة إلى استشارة أمه ومساعديه، وبنوع من الديمقراطية الحقيقية الهادفة لإنقاذ مواطنيه من نير العثمانيين وظلمهم. وقد عبر الدكتور عادل إسماعيل عن هذا المجلس بقوله: كان مجلس شوراه يؤلف عادة (بالإضافة إلى أمه «السيدة نسب» التي كانت معينه الأول وصاحبة الفضل الأكبر في نجاحه نظراً لما اشتهرت به من حكمة ورجاحة عقل)، من مجموعة الأعيان في البلاد الذين كان يختارهم لمعاونته، مستنداً في اختياره لهم على الكفاءة والفعالية وصوابية الرأي دون النظر إلى الأصل أو مستنداً في اختياره لهم على الكفاءة والفعالية وصوابية الرأي دون النظر إلى الأصل أو قواراً دون الرجوع إليهم والاتفاق معهم (١٠٠٠). وقد عرف من أعضاء هذا المجلس (عام قواراً دون الرجوع إليهم والاتفاق معهم (١٠٠٠). وقد عرف من أعضاء هذا المجلس (عام أصحاب كسروان، والحاج كيوان مدبره الخاص، ومشايخ المقاطعات الأربع وغيرهم» (١٠٠٠).

كان من أبرز شخصيات السلطنة العثمانية على حد قول الدكتور حتى. كما كانت سياسته الداخلية ترتكنز على دعائم ثلاث: الأمن، والإزدهار الاقتصادي، والتسامح الديني، أو عدم الاعتراف بالطائفية (٢٠٠). فقد ترفّع عن كل ما يمّت للطائفية

<sup>(\*)</sup> الحوري، إميل، إسماعيل، عادل. السياسة الدولية في الشرق العربي. بيروت. دار النشر للسياسة والتاريخ، ١٩٦٠. ج ١، ص ١٩٢٧. كذلك وصف هنري غيز الشيخ بشير جنبلاط بأنه زعيم الأمة الدرزية (هنري غيز، «بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن» ترجمة مارون عبود. ج ٢. بيروت ١٩٤٩ ص ٥٥).

Ismail, Adel. L'histoire du Liban, Tome I, Paris 1955, Page 58-59. (۱۸)
م ۱۹۵۰، ص ۵۸ ـ ۵۹. الجزء ۱، باریس ۱۹۵۵، ص ۵۸ ـ ۵۹.

<sup>(</sup>١٩) الخالدي، أحمد. تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني، المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٦٩، ص١٧.

<sup>(</sup>٢٠) حتى، فيليب، المرجع السابق، ص ٤٥٤ و٥٥٠.

والإقليمية والعشائرية بصلة. كما «لم يعرف لبنان في عهده داء إسمه الطائفية، والطائفية منه براء»(١٢).

كان أميراً حكيماً سبّاقاً إلى العدالة الاجتهاعية والأخوة والمساواة. وليس مستبعداً إن نادى بها الغرب، من خلاله، بعد مئات السنين. شمل برعايته مختلف الطوائف دون تمييز بين واحد منهم وآخر إلا بقدر محبته وإيمانه وعمله في سبيل الاستقلال والحرية. فلقد تمثل المسلمون من مستشاريه بمؤرخه الخالدي الصفدي، وحسين اليازجي، ومصطفى الشلبي. وكان أبو نادر، أو صافي وإبراهيم الخازن من مستشاريه الموارنة، وإسحق كارون، المعمد الموارنة، وإسحق كارون، المعمد المعمد الما المساسي، ومثلت المستشار اليهودن، كما لعبت أمه الأميرة نسب الدور المهم في نشاطه السياسي، ومثلت المستشار الأول والمرجع الحكيم في كل أموره وقضاياه.

وخلاصة القول، إنه في ظل فخر الدين، ألّف السنّة والدروز والموارنة والشيعة والكاثوليك واليهود، شعباً واحداً، يعيش معاً جنباً إلى جنب بروح من التضامن الأخوي والاحترام المتبادل(٢٠٠).

وعلى هذه القاعدة كان بناؤه للجيش الوطني الذي «كان يتألف من اللبنانيين، خاصة من عنصريهم الكبيرين الماروني والدرزي. وذكر الخالدي والدويهي أن بين صفوف هذا الجيش فرقتين من شيعيي الجنوب والبقاع. وبعد سنة ١٦٢٧ التي استولى فيها الأمير على طرابلس والكورة نرى في جانبه فرقة أخرى من الملكيين (الروم الأرثوذكس). أما السنيون من أهالي صيدا وبيروت وطرابلس والمقاطعات الأخرى فكان لهم مكانة لا تنكر في صفوف هذا الجيش. وكانت هذه الفرق تحارب تحت ألوية أمرائها ومقدميها ومشايخها ويخضع قوادها لأوامر القيادة العامة التي كان يتولاها الأمير

<sup>(</sup>٢١) الأحمدب، عزيمز. فخر المدين مؤسس لبنان الحمديث، دار الكتاب اللبناني، بيروت، السطبعة الشانية، ١٩٧٤، ص. ٣٧.

<sup>(</sup>٢٢) عادل إسهاعيل، المرجع السابق، ص ٥٨. Ismail, Adel. op., Page 58.

<sup>(</sup> puget de saint Pierre. histoire des druses, peuple du Liban, Paris 1763, Page 66. بيجيه دي سان بير، تاريخ الدروز، شعب لبنان، باريس ١٧٦٣، ص ٦٦.

أو ابنه علي وأحياناً أخوه الأمير يونس. وفي آخر عهده جعل فخر الدين أبا نادر الخازن قائداً عاماً لجيشه»(٢٠).

وفي الوقت الذي عمل فيه العثمانيون على تشجيع الخصومات وإثارة النعرات بين اللبنانيين عن طريق خلق «القيسية واليمنية»(\*) التي حملها الأتراك سلاحاً فعالًا، وأذكوا بنارهـا جميع الـطوائف، عمد إلى التقـرب من اليمنيين بـزواجه من ابنـة الأمير جمال الدين الأرسلاني التي ولدت له ابنه البكر على، مما عزز مكانته السياسية بين الأمراء المحليين بمصاهرته زعماء الحزب اليمني في البلاد، مستميلًا حزبهم، وأصبح صلة الوصل بين القيسيين الذين كان ينتمي إليهم، وبين اليمنيين خصوم أجداده في الماضي. وفي الواقع أن هذه المصاهرة كانت لها أبعاد سياسية هامة وضرورية فيها يتعلق بنهجة الهادف للخلاص من ظلم الأتراك ونيرهم الاحتلالي. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، حيث تصاهر أيضاً مع الأعداء من آل سيفا، مظهراً براعة سياسية حكيمة في هذه الخطوة ليعزل آل فريخ عن مساندة السيفيين لهم، ويـوجه لهم ضربتـه الموفقـة في سنة ١٥٩٣، والتي تمثلت بإعدام الأمير منصور الفريخ على يــد صديق فخــر الدين، مراد باشا القبوجي والي دمشق، والذي أصبح فيها بعد صدراً أعظم. ثم تابع ضربته بالقضاء على قرقهاز ابن الأمير منصور الفريخ في بوارش في البقاع، بمساعدة الأمير موسى بن الحرفوش حاكم بعلبك، «فقتل قرقهاز على يد هذا الأخير عـام ١٥٩٤»(٥٠٠)، وسلَّم البقاع لحلفائه آل حرفوش. ولم يَكْتَفِ الأمير المعنى بـذلك بـل حالف الأسر الأخرى ودعاً أنصاره وحلفاءه للاقتداء به والتقرب من اليمنيين لمواجهة الخطر العثماني الذي كان في عز قوته واتساعه. أصاب فخر الدين بالسهم الذي صرع به ابن الفريخ، وهو الأول بين سهامه السياسية، أهدافاً عديدة، كان لها شأن خطير في مشروعه الكبير، وفي حياته، ثـأر لأبيه وذويه، وتخلص من عدو قـدير، وأضعف ابن سيفا عدوه الآخر، الذي بدأ نجمه بالأفول. ثم تابع سياسته بتوجيه الضربة للأمير يوسف سيفا في سنة ١٥٩٨، عندما كان العثمانيون منشغلين بحروبهم في المجر ومع

<sup>(</sup>٢٤) مزهر، يوسف. المرجع السابق، ص ٣٥٦\_٣٥٧.

<sup>(\*)</sup> جاء اسمه في كتاب عيسى اسكندر المعلوف (ص ١١٣) دون ذكر اسم عائلته.

<sup>(</sup>٢٥) المحبي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ج ٤، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

الشاه عباس ملك العجم. وانتصر عليه واستولى على كسروان وبيروت ثم أرجعهما إليه بعد أن توسط الأمير محمد الأرسلاني، وحتى لا يغضب حلفاؤه الأرسلانيدون. و«في هذه السنة، كتب المعني «الأخ العزيز» إلى أبي صقر إبراهيم وإلى شقيقه أبي صافي رباح الخازنيين فصارا شيخين حسب العادة في كتابة الحاكم للرعية»(٢٠).

رغم هذه السياحة التي تحلى بها فخر الدين، إلا أن يوسف سيفا لم يتخلّ عن عداوته وحقده. فأرسل في سنة ١٦٠٠ الشيخين قانصوه ويوسف حمادة الشيعيين فقتلا مقدّمي جاج الأربعة لأنهم كانوا حلفاء المعني، وولى الحماديين مقاطعة جبيل مكافأة لهم على ذلك، وهذا ما أدى إلى ازدياد العداء بين الفريقين حتى كانت سنة ١٦٠٥ التي حدثت فيها معركة جونيه هزم على أثرها يوسف سيفا هزيمة منكرة، وولى فخر الدين أبا نادر الخازن حكم كسروان والشيخ يوسف المسلماني محكم غزير والأمير منذر التنوخي نسيبه ولاية بيروت.

لم تكن مقاطعة الشوف لترضي الطموح الكبير لأمير كفخر الدين. فكان لا بد من استخدام السيف بيد، والعطاء باليد الأخرى. ومن خلالها بلغت سلطته ونفوذه ما بلغته من الاتساع حتى شملت سنجقيات وولايات متعدّة بالإضافة للمقاطعات اللبنانية. فبالسيف والقوة، استطاع توحيد المقاطعات وإخضاعها لسلطانه. أما الولايات والسنجقيات فقد كانت الرشوة طريقه في الحصول عليها، لأنها كانت ككل السلع المعروضة في أسواق الاستانة، بالمزاد العلني، ومن يدفع أكثر، يحصل على ما يحريد من دكاكين السلاطين والولاة من بني عثمان. فكان «يشتري ضائر موظفي الدولة، أولئك الذين كانوا جميعهم، من الوزير الأعظم إلى أقل آغا، عرضة للبيع، ولا يهمهم إلا الثمن»(٢٠). بعد ذلك، كانت الضربات المؤلمة التي وجهها فخر الدين

<sup>(</sup>٢٦) عيسي اسكندر المعلوف، المرجع السابق، ص ٦٦، ويوسف مزهر، ص ٢٦٩.

<sup>(\*)</sup> قال الأستاذ سليمان بك أبو عز المدين في رسالة إلى الأمير شكيب أرسلان بتاريخ ١١ تشرين الأول سنة ١٣٠ ، ص ٧ (موجودة في مكتبة المرحوم عارف النكدي): «لم أعثر على انقسام دروز لبنان أو المدروز عموماً إلى قيسية ويمنية قبل الفتح العثماني».

نقلاً عن ١٧٤) سويد، العقيد ياسين. التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية، الحزء ١، ص ١٧٤ نقلاً عن Lammens. La syrie, précis historique, Tome 2, Page 86.

لخصومه، انطلاقاً من المركز الحربي الممتاز لبلاده في الشوف، بمثابة الشعلة التي ألفتت أنظار العثمانيين وحرّكت الحقد والضغينة في قلوبهم وتموجسوا خيفة من توسّع المعني وقوته ودهائه السياسي.

في هذا الوقت، كان علي باشا جانبولاد قد أعلن عصيانه في مملكته كلس، قرب حلب، ضد بني عثمان. فانتهز فخر الدين ذلك ليعلن تحالفه مع خصوم السلطنة وفي مقدمتهم جانبولاد. كما كانت أوروبا، وتوسكانا خاصة، تتطلع للشرق بنفس العين التي تطلعت بها إليه عندما هاجمته «صليبياً»، طامعة في بسط سيطرتها عليه والتجارة معه، وتحقق حلمها في الوقت الذي نجحت فيه بعقد اتفاق مع جانبولاد أمن لها وضعاً جديداً في هذه البلاد. لكن الهزيمة التي مني بها الجانبولاديون أمام جحافل السلطنة، أدّت إلى خسارة حليف قوي لفخر الدين المعني، ودفعته لإقامة معاهدة مع توسكانا يستطيع من خلالها أن يصمد في وجه العثمانيين، أعدائه الألدّاء على الصعيد الخارجي.

وانطلاقاً من ذلك، «عقد المعني معاهدة تجارية مع فردينان الأول دوق توسكانا من آل مديسيس (الطبيب) في سنة ١٦٠٨» (١٨٠٠ .

وفي السنة التالية، أي ١٦٠٩، جدّد علاقاته بصورة أوثق مع توسكانا عندما عقد معاهدة تجارية حربية مع الدوق قوزما الثاني ابن فرديناند، فجمع فيها بين الاقتصاد والحرب، محققاً شهرة فائقة وجرأة وشجاعة كبيرتين، لأنها دخلت في باب التحدي المباشر مع السلطان العثماني، إذ أن مثل هذه المعاهدات كانت من حق الدول وحدها. وعندما كان فخر الدين، أحد حكام السلطنة، وتابعاً لنفوذها وسلطانها، كان اقدامه على مثل هذه الخطوة بمثابة الإنذار الخطير الذي احترق حدود الإمارة المعنية ليدق آذان السلطان ملفتاً نظره إلى الخطورة الكامنة في الإقدام على هذا التحدي الذي تجاوز شخصية السلطان نفسه إلى السلطنة ككل.

يضاف إلى ذلك، أن المعني إنحاز إلى جانب علي بـاشـا جـانبـولاد في تمـرده وعصيانه وثورته التي كلفت العشـانيين غـالياً قبـل إخمادهـا. وكان قـد نجح في إزاحـة

<sup>(</sup>٢٨) المعلوف، عيسي اسكندر، المرجع السابق، ص ٩٠.

العقبة الداخلية التي كانت تقف حجر عثرة أمام تحقيق مشروعه الكبير، والمتمثلة بتحالف آل سيفا وآل فريخ. وجاء وجود أحمد باشا الحافظ، عدو فخر الدين اللدود، على رأس ولاية دمشق، الورقة الرابحة في يد السلطنة لـلاقتصاص من الأمير المعني، بعد أن «توفي صديقه الصدر الأعظم مراد باشا في تموز ١٦١١، وحزن عليه الأمير فخر الدين كثيراً، وتولى نصوح باشا مكانه منصب الصدارة، وكان معادياً له وموالياً للحافظ وابن سيفا»(٢٠).

وبالرغم من الأموال والهدايا التي أرسلها إليه الأمير فخر الدين، إلا أنه أصر على قتاله بتحريض من أحمد باشا الحافظ: كما فشلت جميع الوساطات الأخرى بما فيها وساطة الوفد الذي أرسله إلى الحافظ من «مشايخ صفد وصيدا وبيروت بينهم الشيخ أحمد الخالدي مؤلف (تاريخه) (مصحوبين برسائل إلى الحافظ والقواد (الباشوات) وقاضي الشام وعلمائها ليصلحوا ذات البين فتخاذلوا وعادوا بالفشل. وقال لهم الحافظ: «المعني مراده الصلح ولكن لو ملأ هذه الخيمة ذهباً لا يمكن ذلك ما لم يَدُسْ على هذا البساط وحق نعمة السلطان لئن جاء إلى هنا لأقررن عليه بلاده وأنعم عليه على هذا البساط وحق نعمة السلطان لئن جاء إلى هنا لأقررن عليه بلاده وأنعم عليه على التخلص منه والقضاء عليه، ولهذا لم كما تيقن أن الأمر خطير جداً وهم مصمّمون على التخلص منه والقضاء عليه، ولهذا لم يقابل الحافظ.

وكانت حملته ضد المعني سنة ١٦١٣، التي دفعت بالأمير فخر الدين للسفر إلى توسكانا تاركاً أمور الحكم في يد أمه الأميرة نسب وأخيه يونس، لا كما يشير بيجيه دي سان بيير والعقيد ياسين سويد(٣) بأنه سلم ولده علي مقاليد الأمور، ذلك لأن هذا الأخير كان في عكا يومها.

<sup>(</sup>٢٩) المعلوف، عيسى اسكندر. المرجع السابق، ص ٩٣.

<sup>(\*)</sup> جاء في تاريخ الخالدي: «جاء رجل يسمى مخائيـل من قرايب الشيمخ يوسف المسلماني» مما يدل أن المـذكور مسيحي ولعله ماروني. (يوسف مزهر، ص ٢٦٩) وعيسى اسكندر المعلوف، ص ٧٠ و٧١ و٧٤.

<sup>(</sup>٣٠) المعلوف، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣١) بيجيه دي سان بيير، الدولة الدرزية، ترجمة حافظ أبــو مصلح، بيروت ١٩٦٧، ص ٦٠ والعقيــد سويـــد المرجع السابق، ص ١٥٨ و٢٠٢ و٢٧٥.

ومن الجدير بالذكر، أن الشهابيين الذين ارتبطوا بالمعنيين منذ وجودهم في لبنان، وتصاهروا معهم، كانوا بقوة كبيرة، في صفوف الحملة إلى جانب والي دمشق أحمد باشا الحافظ، ووجهوا لرجال فخر الدين ضربة ساحقة على جسر المجامع. وذكر المعلوف أنه «عندما وصلت العساكر إلى بلاد الشام رحل الحافظ إلى المفقر في تلك المرحلة وسار إليه الأمراء يونس الحرفوشي حاكم بعلبك والبقاع وأحمد وعلي الشهابيان حاكما وادي التيم فقابلوه وهو في المعسكر» (٣٠٠). بينما يتناقض المعلوف مع نفسه عندما يذكر في مكان آخر (٣٠٠) بأن الأمير علي الشهابي كان إلى جانب المعنيين أثناء حملة والي دمشق الحافظ عام ١٦٦٣، كما يؤكد ذلك العقيد سويد (١٩٠٥). إلا أن أحمد الأمراء الشهابيين يقول بأنه «في سنة ١٦٦٣ انضم الأمير أحمد الشهابي إلى أحمد باشا الحافظ والي دمشق، حيث جمع ماله من الرجال وقدم على الحافظ وانضم إليه وجعل يقدم الموزير الخدمة تلو الخدمة فانسر (فسر) الوزير غاية السرور وكتب الأمير أحمد إلى الأمير يونس الحرفوش بالقدوم إلى دمشق والدخول في طاعة الحافظ ذاكراً له وفرة العساكر وشدة الاهتهام الحاصل لزوال آل معن» (٣٠٠ ذاكراً موقعة جسر المجامع والقضاء على رجال الأمير فخر الدين فيها، كما أمر بنقل عاصمته من بعقلين إلى دير القمر.

وهكذا جاء لجوء فخر الدين إلى أوروبا تحقيقاً للحلم الذي راود أحفاد الصليبين فترة طويلة. ورغم الجهود المتواصلة التي بذلت في هذا السبيل، إلا أنها ووجهت بعزيمة المعني وإرادته القوية ورفضه لمشاريعهم المتعددة الأساليب والأهداف. وكان تقاعسهم عن نجدته في الأوقات العصيبة، وليد هذا الرفض ونتيجة له، وفشل بالتالي في الحصول على الإمدادات العسكرية اللازمة لمواجهة العثمانيين والوقوف في وجههم.

إلا أن هذا الفشل لم يثنه أبداً عن معاينة جميع مظاهر الحضارة الأوروبية عن

<sup>(</sup>٣٢) المعلوف، عيسي اسكندر. المرجع نفسه، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣٣) المعلوف، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣٤) سويد، العقيد ياسين، المرجع نفسه، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٣٥) تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم، تحقيق الدكتـور سليم هشي، بيروت ١٩٧١، ص ٥٠ ـ ٥١.

كثب، في الوقت الذي شهدت فيه إيطاليا بالتحديد ولادة النهضة الحضارية بمختلف وجوهها وصورها. وكان بارعاً في تجاوز فشله العسكري (على الصعيد الأوروبي) ومثبتاً جدارته وأهليته للقيادة العسكرية والسياسية والحضارية مجتمعة، تجسّدت في إنجازاته على هذه الصعد بعد عودته من أوروبا عام ١٦١٨، حتى فترة اعتقاله سنة ١٦٣٣، وليس ضرورياً إعادة تسجيل هذه الإنجازات حيث تطرقت إليها مصادر ومؤلفات عديدة، كان منها مؤلف مؤرخه الشيخ أحمد الخالدي، وتاريخ المعلوف والأب قرألي وماريتي وغيرها كثير.

إلا أن الجدير تسجيله، هو موقف فخر الدين المقاوم للغرب الصليبي ومشاريعه في الوقت الذي كان فيه لاجئاً. ولا يقل موقفه هذا بطولة ورجولة عن موقف أجداده وبني قومه الدروز المناهض للصليبين يوم أتوا بلاد الشرق غزاة فاتحين. لقد سجل في السواقع صفحة مشرقة في تاريخ الشرق تضاف إلى الصفحات التي سطرتها دماء الدروز، ورسمتها شفرات سيوفهم في وجه صليبي القرون الوسطى، مكرساً بحوقفه هذا انتهاء بنى قومه إلى العرب الأقحاح، ومحطماً خرافة الفرنجة ودسيستهم الصليبية.

إنه التشبّث الصادق بالأصالة العربية، ومعاداة متأصلة وراسخة لمخططات الغربيين وسياستهم الاستثارية الاستيطانية. وقد أثبت ذلك كثير من المؤرخين كان المقريزي ومحمد كرد علي في مقدمتهم.



# الفصل الرابع

## التركيز الأوروبي على فخر الدين

رغم الهزيمة الكبرى التي مني بها الصليبيون في بلاد الشرق، وبصورة خاصة في معركة حطين سنة ١١٨٧، والتي حملت معها رحيلهم المخزي إلى البلاد التي ودّعتهم غنزاة واستقبلهم مهزومين خائبين، يجرون ذيول الخيبة المريرة وحسرة العودة للديار المقدسة في الفرصة المناسبة... رغم ذلك، بقيت صورة الشرق وكنوزه وموقعه علامة بارزة لا تفارق مخيلتهم، كما طبعته في مخيلات أبنائهم وأحفادهم من بعدهم. وبقيت أسباب الحملات وعواملها محور الاهتمام البالغ لجميع تحركاتهم.

ومن الجدير بالذكر، إن هؤلاء الصليبيين الذين خبروا كثيراً من المعارك مع الموحدين الدروز في مختلف مناطق تواجدهم، جعلوا هذه المواقع تحفر في ذاكرة الفرنجة وأبنائهم وأحفادهم، سجلات حافلة به «وصايا صليبية» تضع الموحدين على رأس القائمة التي سجّلت فيها أسهاء الأعداء والأولويات المستوجبة للتنفيذ. وظنّ الصليبيون الجدد، أن الأمير فخر الدين المعني وحركته المناوثة للعثمانيين الذين يذلّون صليبي القرن السادس عشر والسابع عشر في عقر دارهم، ظنوا بانهم وجدوا فيه ضالتهم المنشودة التي يستطاع من خلالها إعادة الشرق إلى صليبيّتهم والتخلص من «شرود السيطرة الإسلامية»، بعد أن دق العثمانيون أبواب فيينا في المدخول إلى أوروبا. هذا في الوقت الذي كانت تتردد فيه الدعوة لحرب صليبية جديدة في البلاطات الأوروبية، مثلت فيه البابوية وتوسكانا وإسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا، المحرّك والدافع في هذا الاتجاه. بيد أن الدوافع الاقتصادية والسياسية ـ والمذهبية علناً ـ كانت تكمن وراى كل تحرك غربي في هذه الدعوة الجديدة.

وإن أخذ هذا التحرك طابعاً جديداً في الدعوة الصليبية، إلا أن «العين» الغربية كانت تستند في نظرتها إلى الشرق، لنفس المقومات والأسس التي انطلقت منها حملات أسلافهم. وليس مستغرباً أن ترفع البابوية ذاتها لواء الدعوة الجديدة ـ القديمة لتشكل حلفاً من الدول الأوروبية ذاتها التي شاركت سابقاً في الاعداد والتنفيذ لبسط نفوذها وسيطرتها على الشرق بحجج مختلفة.

على هذا الأساس بعداً الأخطبوط الصليبي الجديد في التحرك وبمختلف الوسائل. وجاء الحلف الجنبلاطي \_ المعني في الشرق ضد العثمانيين بمثابة المعادي تسلّلت منها القوى الغربية في العمل لما تصبو إليه، مدّعية دعم الحلف المعادي للسلطنة لفتح الطريق أمام توسكانا والبابوية إلى بلاد الشام وانتزاع بيت المقدس. وكان من الطبيعي، بعد النكبة التي مني بها علي جنبلاط حليف فخر الدين على أيدي العثمانيين في حلب أن يحوّل دوق توسكانا، فرديناند الأول، اهتمامه ونشاطه باتجاه الإمارة المعنية. ومثّلت رسالته إلى الأمير فخر الدين في ٢٢ ك٠ ١٦٠٧(١) الخطوة التمهيدية الهامة على هذا الطريق، توَّجتها معاهدة توسكانا فيها بعد، والتي أعطي فرديناند بموجبها حرية التجارة في الشرق مع حماية رعاياه وتسهيل مههاتهم التي تعدّت الناحية التجارية لتشمل نواح أخرى ضمن الخطة الأوروبية المرسومة بتخطيط ودقة متناهيين.

ويعتبر فرديناند الأول من أهم حكّام توسكانا من آل مدتشي (الطبيب) (الطبيب) (الطبيب) «كان اليد اليمني للبابا غريغوريوس الثالث عشر في مشاريعه السياسية والدينية. ولما توفي أخوه فرنسيس غراندوق توسكانا بلا عقب رأى أن يتبوًّا عرش أجداده مكانه فينفسح له المجال للعمل في مشاريعه الشرقية... وكان فرديناند يحلم بكسر شوكة الأتراك ونزع الأراضي المقدّسة من أيديهم واحتلال قبرص ودمشق وما وراء ذلك من التوسع في النفوذ والمعاملات التجارية» (الله كان «كاردينالاً

<sup>(</sup>١) قرألي، بولس. الأمير فخر الدين المعني الثاني حاكم لبنان ودولـة توسكـانا (١٦٠٥ ـ ١٦٣٥)، الجـزء الثاني رومية ١٩٣٨، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) مزهر، يوسف. المرجع السابق، ص ٢٧٥.

قبـل أن يتولَّى الحكم»٣، ممـا خلق لديـه قناعـة تامـة بأن مهمتـه الأساسيـة، وواجبه الأولي، الاهتمام بإعادة مجد الصليبية إلى سابق عهدها في مواجهة المسلمين. كما كان يولى النشاط الاقتصادي المكانة الأولى في حياته، حيث أنشأ ميناء ليفورنــو، وهو المــرفأ الأول الـذي حطُّ فيه فخر الدين رحاله سنة ١٦١٣، ملتجئاً إليه ومستنجداً به وبحلفائه. وكمان الوجمه العلني للمعاهدة مع الأمير المعني ينطلق أساساً من هـذا الاعتبار، دون غيره. ومن الممكن أن علاقة فخر الدين مع فرنسا تعود إلى فردينانـــد ذاته حيث كان يحتلّ مكانة مرموقة في البلاط الفرنسي بعد أن تزوّج هنري الرابع من ماري دي مدتشي في عام ١٦٠١، والتي لعبت دوراً هاماً في توجيه سياســـة فرنســـا بعد أن صرع زوجها في سنة ١٦٦٠، كما غصَّ البلاط الفرنسي بالتوسكانيين. وشكَّلت هذه العلاقة مع فخر الدين المعنى منفذاً حاول منه الغربيون استخدام العامل المديني كسلاح يقف إلى جانب سلاحهم الاقتصادي المضمون باتفاق مكتوب بين الجانبين. كما استغلوا سياسة فخر الدين في العطف على المسيحيين، محاولين تنصيره ابتداء من سنة ١٦٠٩، واستخدامه في الوقوف إلى جانبهم للوصول إلى بيت المقدس في محاولتهم الصليبية الجديدة. وقد أخذ البابا بولس الخامس (Paul V) هذا الأمر على عاتقه في رسالته إلى الأمير المعني، المؤرَّخة في ١٦ كانون الشاني عام ١٦٠٩،، بالاتفاق مع القبوى الأوروبية ضد الدولة العثمانية. وتضمَّنت هذه الرسالة «نوعاً من الدعوة الموجّهة إلى فخر الدين للتحوّل إلى المسيحية»(٥). وجاءت مناسبة فراره إلى أوروبا عام ١٦١٣ من وجه أحمد باشا الحافظ، بمثابة المدخل المهم الذي تسلُّلوا عبره لوضع فخر الدين تحت الأمر الواقع. وهذا ما حدا بملك اسبانيا أن يعرض عليه «ولاية تضاهى في اتساعها الولاية التي أعطاها لـ سلطان المسلمين، شرط أن يعتنق المسيحية. وكان جواب الأمير مقتضباً: «ما جينا لا كرامة دين ولا كرامة حكم أو حكومة، إنما جئنا للحماية»(١). هذا الموقف الجرىء، بالإضافة إلى وقفته الأخرى عندما أراد نسف نفسه

<sup>(</sup>٣) نـوار، عبد العـزيز سليمـان. وثائق اسـاسية من تـاريخ لبنـان الحديث ١٥١٧ ـ ١٩٢٠. بـيروت ١٩٧٤. ص. ٤١.

<sup>(</sup>٤) مزهر، يوسف، المرجع السابق، ٢٧٨ ـ ٢٧٩. وقرألي. الجزء ٢، ص ١٧٤ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) نوار، عبد العزيز سليهان، المرجع السابق، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٦) الخالدي، أحمد، المصدر السابق، ص ٣٣٦. ومحمد كرد علي، خطط الشام، الجزء الثاني، ص ٣٦٥.

مع أسرته في المركب تخلّصاً من القيود الثقيلة التي رزح تحتها، حيث أصبح ورقة ابتزاز في يد هذه القوى الأوروبية ضد السلطنة، كمل ذلك أدَّى إلى إفشال خطتها وعزفها عن مساعدته فيها بعد، إلا بما يحفظ لها ماء الوجه.

إنه الإدراك الواعي بأن السيطرة الصليبية على بيت المقدس، هي بحد ذاتها تخلص من احتلال تركي والوقوع في شرك سيطرة أخرى أقسى وأشد، كما تكمن فيها عوامل القضاء على النزعة التحررية الاستقلالية التي عمل لها طويلاً ضد السلطنة العثمانية وهي في أوج عظمتها وقوتها. لهذا السبب وزَّع علاقاته على دول أوروبية عديدة ولم يحصرها في واحدة، لأن حصرها يعني التبعية لها والوقوع في شرك مخططاتها منفَّذاً لكل ما يطلب إليه دون استطاعته على التلكؤ أو الرفض.

وهكذا مثّل فخر الدين بسياسته الدولية موقف السلطان وموقعه أيضاً في تعامله مع الدول الأوروبية، على صعيد المعاهدات والعلاقات الثنائية، عمثلاً بخطوته الجريئة هذه خرقاً لقانون السلطنة، وتجاوزاً لدوره وسلطته كحاكم تابع لها. وقبل ذلك، كان قد طبّق سياسة التسامح الديني على الصعيد العملي في أرجاء إمارته، مكرّساً المساواة بين جميع رعاياه اللبنانيين دون تفريق أو تمييز بين درزي ومسلم ومسيحي ويهودي، في الوقت الذي كان فيه التعصب المذهبي سنّة عشانية حرمت بموجبها غير المسلم من جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للمسلمين، وعدّته من «أهل الذمّة». بينها «أصبح الذمّي» في عهد فخر الدين، خلافاً لما كانت عليه الحال في باقي أرجاء الامبراطورية العثمانية، مساوياً في الحقوق والواجبات للمسلم أياً كان مذهبه، فهو، مثله، يقاتل دفاعاً عن الأرض والوطن ويدفع الضريبة بدل الجزية».

نجح فخر الدين نجاحاً باهراً في دبلوماسيته هذه، مع رعاياه ومع الأجانب، مما أثار مخاوف السلطان وولاته، وكان سبباً في النقمة عليه والاقتصاص منه. هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد كان لسياسته الداخلية والخارجية هذه تأثيرها على

<sup>(</sup>٧) سويد، العقيد ياسين، المرجع السابق، ص ١٦٦.

أوروبا التي حاولت تجييرها لمصلحتها البعيدة عن أهداف المعني وطموحاته. ولهذا عمدت الدول الأوروبية إلى تحقيق مطامعها في الشرق عبر سياسة مرنة، سرعان ما كشف أبعادها الأمير فخر الدين، كي تصيب أهدافاً عديدة بحجر واحد من خلال استخدام الأمير المعني أداة الوصول إلى ما تبغي إليه.

لقد اعتقدت بأن فخر الدين نسي تاريخ آبائه وأجداده في مقارعة الصليبيين، لتجسّد من خلاله «خرافة» انتسابه وبني قومه إلى الكونت درو Dreux، وتصل عبره وبمساعدته لإعادة بسط نفوذها وسيطرتها على الشرق، وعلى الأماكن المقدّسة بصورة خاصة. إلا أنه كان ظاهرة شاذة في السلطنة العثمانية.

إزاء ذلك، كانت الدول الأوروبية بزعامة البابا، تعمل على نقل خطتها الدقيقة والمدروسة في إخضاع بيت المقدس، إلى حيّز التنفيذ بالتعاون مع حليف داخلي قوي عدو للسلطنة، فوجدت ضالتها في الأمير فخر الدين الذي خيّب ظنّها وأبطل مشاريعها، فاستنكفت عن مساعدته ودعمه.

بعد فشلها في استهالته وتجيير تمرّده لصالحها، يبدو أنها ساهمت ـ وإن بطريقة مباشرة أم غير مباشرة ـ بتلفيق التهم والتجريح به، ناسبين له القول «بأن فخر الدين أراد أن يعيد مملكة أورشليم الصليبية» (أله . وقد أشير إلى شيء من هذا القبيل عندما البسوا فخر الدين ثوباً لم يفكّر يوماً في ارتدائه، وقيل عنه أقوالاً من المؤكّد أنه لم يقلها . كما يشار إلى سفارة المطران جرجس مارون أسقف قبرص وقاصد البطريرك يوحنا مخلوف عندما كلّف بتوقيع معاهدة ضد الأتراك مع توسكانا . وذكر الدكتور يوسف مزهر ذلك قائلاً بأن «المطران جرجس مارون كان حاملاً في صدره مشروعاً خطيراً (مخالفاً للرسالتين اللتين حمّله إياهما البطريرك إلى الغراندوق قوزما الثاني وإلى والدته الغراندوق ماريا كريستينا) عرضه على الكرسي الرسولي وشرحه في تقرير خطي والدته الغراندوق وملخصه: «إن الأمير (فخر الدين) اجتمع بالبطريرك أثناء زيارة هذا الأخير الرعائية على مقربة من صيدا وصور، وقال بأنه سمع بسلطة البابا على

<sup>(</sup>٨) قرألي، المرجع السابق، ج٢، ص ١٥٤.

الأمراء المسيحيين فإذا كان لـه رغبة في استخلاص الأراضي المقدسة فهو مستعـد أن يناصره بكل قواه»(٩).

ومن المؤكّد أن الدول الأوروبية، بزعامة البابا، كانت مصمّمة على تجديد الحملات الصليبية على الشرق. وأكد السفير ليونشيني للأمير فخر الدين «أن رغبة الأمراء المسيحيين في استرجاع الأراضي المقدسة غير ناجمة عن طمع في التوسع، بل جلّ مرامهم أن يسهّلوا على الحجاج المسيحيين زيارة الأماكن المقدسة، كما أكّد له رغبة الغراندوق أن يراه يوماً ملكاً على سوريا، كاسراً شوكة الامبراطورية العثمانية»(۱).

وبصورة أوضح، وبكثير من الدس والتجريح، يكتب الأب قرألي بأن الأمير فخر الدين «أبدى استعداده عند لجوئه إلى توسكانا أن يقود بنفسه الحملة التي يجهّزها الأمراء المسيحيون، فيحتل أورشليم وطرابلس ويسلّمها إليهم، كذلك دمشق»(١١).

إلا أن قرألي ذاته، سرعان ما يتناقض مع نفسه عندما ذكر بأن الغراندوق قوزما الثاني بن فرديناند الأول الذي كان توفي عام ١٦٠٩، بعد أن أرسل بعثة تحرَّت أحوال الأمير في بلاده ـ بعثة سانتي وماشنجي ـ عرض، في ١٤ نيسان ١٦١٤، على الأمير من جديد المشروع الذي سبق وعرضه والده عليه وهو الاستيلاء على الأراضي المقدسة، فاعتذر الأمير بلباقة «لأن الوقت اللازم للحملة أصبح ضيِّقاً، وجل ما يفكر فيه الآن هو الركوب وحده إلى لبنان لتخليص بعض ذويه ومقتنياته وتشجيع رعاياه، وعاد مندوبو الغراندوق في اليوم التالي ليكرِّروا العرض على الأمير فكرَّر الأمير الجواب نفسه معتذراً عن القبول بالمشروع، وظلَّ الأمير يتهرَّب من القبول بالمشروع طيلة مدة إقامته بتوسكانا» «١٠».

من هنا يتبينَّ بكل وضوح، أن رفض الأمير فخر الدين لهذا العرض، كما رفض محاولة سلطان اسبانيا بإقناعه لتغيير مذهبه وإقطاعه إحدى الولايات في أوروبا،

<sup>(</sup>٩) يوسف مزهر، الجزء الأول، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>١٠) قرألي، المرجع السابق، ج٢، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>١١) قرألي، المرجع السابق، ج٢، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>١٢) قرألي، المرجع السابق، ج٢، ص ٢١٧.

كان الدافع الأساس إلى إهمال وجوده في توسكانا حتى اضطر أخيراً إلى بيع حلى زوجته لكي يعيش، كما حاولوا بالتالي منعه من مغادرة البلاد خشية أن ينقبل إلى السلطنة أسرار دوقيّتهم (١١٠) مما حدا به إلى التهديد بنسف نفسه وأسرته في المركب في عرض البحر، إن لم يسمح له بالعودة إلى بلاده.

وكان لا بد إزاء هذا الفشل الذي لقيته أوروبا، وعلى رأسها توسكانا، (بسبب غاياتها وأهدافها السياسية والاقتصادية) من تبريس هذا الفشل، فعمدت بلسان أحد «موظفيها المخلصين»، ماريتي الإيطالي، بإلقاء تبعة هذا المشروع على العامة والجهال من الأوروبيين، وعبر عن ذلك بقوله «بأن فكرة احتلال بيت المقدس لم تكن سوى وسيلة لإقناع بلاط روما لتأييد غايات توسكانا السياسية والاقتصادية، وتهدئة شعور الجهال الذين ربما يرون بأن المبالغ التي تصرف لإرضاء أمير تختلف ديانته عن ديانتهم ليست إلا تبذيراً». ويضيف قائلاً: «بعد هذا التوضيح، سنكف عن الكلام عن هذا الموضوع الذي خلقه خيال العامة وتداوله من يجهل أمور مجلس الوزراء، والمذي لم يكذّبه هذا المجلس لغايات سياسية»(١٠).

### ارتباط بعض الأسر المسيحية بالبابوية والغرب:

في هذا الإطار، يبدو من الضروري التركيز على بعض الحقائق التاريخية من خلال الدراسة الواعية، العميقة والجدية، للتاريخ اللبناني. إذ أن الواقع يشير بكل صدق إلى الفضل الأكبر للدروز في وصول مسيحيي لبنان والموارنة خاصة والى ما وصلوا إليه على كل الصعد: الاقتصادية، العسكرية، الاجتماعية، الثقافية والدينية، ولو مورست ضدهم الضغوط التي كان يعيشها المسيحيون في مناطق أخرى من السلطنة العثمانية، لما توصلوا إلى ما يتمتّعون به من امتيازات. لكن سياسة التسامح الدرزي معهم انقلبت في النهاية على مستقبل لبنان ككل، متجاوزاً الطائفة الدرزية إلى جميع الطوائف الأخرى في أرضه.

ومع الإقرار بحاجة الدروز إلى اليد الزراعية في تلك الفترة، إلَّا أنهم لم يكتفوا

<sup>(</sup>١٣) الخالدي، أحمد، المصدر السابق، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>١٤) سويد، العقيد ياسين، المرجع السابق، ص ١٨٣ نقلًا عن «ماريتي» ص ١٢٨ ـ ١٢٩.

Volney (ص ٢٢١) شرح بشكل واف دور هذه المدرسة وفعالية خرِّ يجيها في مختلف المجالات. وأسهم بعض هؤلاء بعد رجوعهم في تأسيس المدارس النظامية في القرى، الشجالات، وأسهم عين ورقة، التي أنشئت سنة ١٧٨٩ والمتوافقة مع تاريخ الشورة الفرنسية.

ومن المتفق عليه، أن فخر الدين الثاني كان منارة حضارية في ليل عثماني مظلم مثل فيه دخول أول مطبعة إلى الشرق العربي نقطة الحضارة والمنطلق الهام لتحطيم الكثير من حواجز الجهل العثمانية. تلك هي مطبعة دير قزحيا سنة ١٦٦٠، أقدم مطبعة دخلت لبنان، لا بل إلى الشرق الأدنى كله. لهذا كله، يعتبر الأمير فخر الدين المعني الثاني «حامل مشعل الحرية والاستقلال، ومنفّذ فكرة الوحدة الوطنية في بلادنا» (۱). لقد زرع الروح الوطنية الصادقة في نفوس اللبنانيين من مختلف الطوائف بدل روح التعصّب المذهبي، وكان جيشه الوطني ثمرة هذا الجهد المخلص بينها كان عسكر «الحوّالة لدى الأمير بشير الثاني الشهابي جميعهم مسيحيين ولا درزي واحد فيهم» (۱). وعلى أساس المواطنية الحقّة والصحيحة، بعيداً عن الحزبية الضيّقة والطائفية البغيضة، حارب شيعيو بلاد بشارة وجبيل تحت رايته الوطنية في معركة نهر الكلب سنة ١٩٥٨، كما قاتلوا إلى جانبه سنة ١٦٢٣ في معركة عنجر ضد بني مذهبهم من آل حرفوش.

لكن هذه الوطنية والحرية الدينية التي عاشتها الإمارة المعنية، وما وصل إليه فخر الدين في علاقاته مع الغرب، ومع البابوية وتوسكانا خاصة، دفعت ببعض الأسر المسيحية لاستغلال هذا الوضع والاستفادة منه إلى أقصى حد، وذلك عن طريق ولائها للأمير المعني من ناحية، وارتباطها بالبابوية والقوى الأوروبية من ناحية ثانية. وكان لأسرة آل الخازن الدور البالغ على هذا الطريق، إن كان ذلك في ظل فخر الدين

منها، لتنظيم الطائفة المارونية وجعلها قوة متهاسكة» (ضاهر. الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية.
 معهد الإنجاء العربي. بيروت ١٩٨١. ص ١٠٩). وكيال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، ص ٤٠ ـ ٤١.
 (١٦) الخوري، منير، صيدا عبر حقب التاريخ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٦٦.

<sup>(</sup>١٧) أبو شقرا، يوسف. الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية، بيروت ١٩٥٢، ص ٢٦.

بتأمين الحماية للمسيحيين الهاربين من بطش الولاة العثمانيين وأمراء المقاطعات (خماصة في الشمال)، ولا بتأمين قيامهم بالأعمال الـزراعية في الإقـطاعات التي كـانت بمعظمهـا تحت سيطرة المقاطعجيين الدروز، ولا بإفساح المجال لمارسة عاداتهم الدينية بحرية تامة، وتقديم المساحات الواسعة من أراضيهم لبناء الكنائس والأديرة، بل فوق كل ذلك، لقد لعب الدروز ـ والمعنيون خاصة ـ الدور الأول والأساسي بمسـاعدتهم ثقـافياً عن طريق الاهتمام بهم وتشجيعهم لتلقّى العلم وبناء المدارس. وكانت للأمر فخر المدين الثاني المساهمة الكبرى في ذلك عندما قام بإرسال البعثات العلمية من الشباب الموارنة إلى «المدرسة المارونية في روما»(\*) حيث نبغ منهم عدد كبير قدَّموا للعلم خدمات جلَّى، ولعبوا الدور الأساسي في إرساء دعائم النهضة الثقافية، بين صفوف الـطائفة المـارونية بصـورة خاصـة، وتثقيف أفرادهـا ونشر العلم بينهم بعد عـودتهم، وبنائهم لكثير من المدارس. هذا بالإضافة للدور الذي لعبوه على الصعيد العالمي فيها يتعلُّق بجمع المخطوطات النفيسة وتأليف الكتب أو ترجمتها وخاصة إلى اللغة العربية. وعلى صعيد آخـر، لقد شكَّـل هذا المعهـد (المعهد الماروني في روما) قـاعدة انـطلاق لتخريج أدوات، أُهِّلت لكي تلعب دوراً فعَّالاً في عملية التبشير المسيحي في الشرق عبر جميع الوسائل ومختلف الأساليب «لنصرنة» الطوائف - خاصة في لبنان - عن طريق بعض هؤلاء «الرسل» ورفاقهم الغربيين. ونذكر من هؤلاء المتخرِّجين على سبيل المثال: جبرائيل الصهيوني، ابراهيم الحاقلاني، جورج عميرة، سركيس رزّي، حنا الحصروني، نصر الله شلق، اسحق شدراوي، بيار مخلوف (ضومط)، أنطونيوس الصهيوني، جورج مارون، إيلي الحاج حنا، جاك قمر، ميشال سعادة، سيمون طولاوي، سركيس الجمري، جوزف عيساوي البني وغيرهم(١٠٠٠). كما أن ڤولناي

<sup>(\*)</sup> تأسس المعهد الماروني في روماً سنة ١٥٨٥ على يد البابا غريغو ريوس الثالث عشر:

<sup>(</sup>RAPHAEL, Pierre. le rôle du collège Maronite romain dans L'orientalisme au XV11<sup>e</sup> et XV111<sup>e</sup> siècle. Beyrouth 1950, Page 53).

بيار راڤاييل، دور المعهد الماروني الروماني في الاستشراق في القرنين السابع عشر والثامن عشر. منشورات جامعة القديس يوسف. بيروت ١٩٥٠، ص ٥٣.

<sup>(\*)</sup> يقول الدكتور مسعود ضاهر أن «الهدف من إنشاء هـذه المدرسة إعداد الكادرات اللازمة، ولا سيما الدينية =

وإصلاحاته الاقتصادية، أم بعد إعدامه، لتنمو هذه الأسرة بشكل واسع، وتتربّع من خلال علاقاتها الأوروبية فوق منصب القنصلية الفرنسية لحوالي قرن من النرمن. وعندما كانت فرنسا هي السبّاقة بين الأوروبيين في عقد معاهدات مع العثمانيين ابتداء من سنة ١٥٣٥ (بين السلطان سليمان القانوني والملك الفرنسي فرنسوا الأول)، والتي حصلت بموجبها على امتيازات تجارية واسعة، تخطّتها فيها بعد لتدخل من خلالها إلى الشرق، ولبنان تحديداً، مدَّعية بأنها صاحبة الحق الأول في حماية المسيحيين في الدولة العثمانية، والكاثوليك منهم بوجه خاص. . . جاء مرسوم الملك لويس الرابع عشر في الثامن والعشرين من نيسان ١٦٤٩ (١١٠)، ليكرِّس هذه العلاقة رسمياً واضعاً الطائفة المسيحية في لبنان تحت الحاية الفرنسية (١٠٠٠).

ومن المؤكّد أن هذه العلاقة لم تقتصر فقط على الناحية المذهبية التي شكّلت الوجه العلني للطرفين، بل اتخذت من الناحية الاقتصادية (والتجارية منها خاصة) أساساً ومرتكزاً لتنعكس سياسياً على عملية الارتباط الوثيق بفرنسا والبابوية. كما كان الجانبان يركّزان في الارتباط بينهما على المفصل المتمثّل بالقضايا الأكثر حساسية واستغلالها للوصول إلى هدفهما.

وجاءت الرسالة التي بعث بها الشيخ أبو نوفل الخازن إلى الكرسي الرسولي في سنة ١٦٧٥ لمساعدته في الحصول على منصب قنصل فرنسا في صيدا وبيروت (١٩٠٠ لتؤكّد بما لا يقبل الشك هذه الارتباطات السياسية والمذهبية لمثل هذه الأسر المسيحية (المكرّمة في الإمارة المعنية) بكل من فرنسا والبابوية. وقد حث أبو نوفل الخازن في رسالته هذه، الكرسي الرسولي على وضع يده على القدس الشريف لكي «يعم الفرج والخير هذه الجوانب وليس على الله شيء عسير» بالتعاون مع السلاطين المؤمنين (ملوك وأمراء أوروبا المسيحيين) في الوقت الذي يطلب فيه من البابا التدخيل مع سلطان

<sup>(</sup>١٨) نوار، عبد العزيز سليهان. وثائق أساسية. . . ص ٨٤ ـ ٨٦.

<sup>(\*)</sup> انظر نص هذا المرسوم في الملحق. <sup>·</sup>

<sup>(</sup>١٩) نـوار، عبد العـزيز سليـمان، وثائق أسـاسية من تـاريخ لبنـان الحديث ١٥١٧ ــ ١٩٢٠، جـامعة بـيروت العـربيـة، بـيروت ١٩٧٠، ص ٨٧ ــ ٨٩ نقـلاً عن نسيب وهيبـة الخـازن والأب بــولس مسعـد الحلبي اللبناني: الأصول التاريخية في لبنان. المجلد الأول. الجزء الثالث ١٩٥٦، ص ٢٣٣ ـ ٢٣٣.

فرنسا المسيحي لينعم عليه بمنصب القنصلية، متعهِّداً بحماية التجار والرهبان ورفع أي ضرر عنهم من الحكَّام وغيرهم (\*).

والجدير بالذكر، أن القوى الأوروبية \_ وفرنسا خاصة \_ «عزَّزت نفوذها في بلاد الشرق وصادقت السلاطين حفاظاً على مصالحها لا على مصالح المسيحيين ولكن سعي فرنسا إلى النفوذ وحفاظها عليه مرَّا دون ريب عبر الحفاظ على مصالح الموارنة، أتباع رومية وتعاليمها الأقدمين»(٢٠٠).

من هنا يتوضَّح أن نرنسا لم تعتمد فقط على آل الخازن، بل كانت الطائفة المسيحية والموارنة على الأخص، محور اهتمامها ونشاطها على جميع الأصعدة، حيث عين موارنة آخرون بدلاً من آل الخازن منهم غندور السعد من عين تراز كبير معاوني الأمير يوسف (\*\*) في منصب القنصلية أيضاً.

وقبل أن ننتقل إلى الفصل الآخر المتعلِّق بوضع الموحدين الدروز في ظل الإمارة الشهابية، لا بد من تسجيل بعض الملاحظات الهامة، حيث نستطيع القول إنه منذ العام ١٦١٣ ـ والذي يسجِّل تاريخ الحملة العثانية بقيادة والي دمشق أحمد الحافظ باشا، ضد الأمير فخر الدين ـ كان هناك تصميم واهتام كبيرين بضرورة القضاء، ليس فقط على الأمير المعني كشخص، بل على النزعة الوطنية التحررية التوحيدية في هذه البقعة، حيث كان فخر الدين رمزها وعنوانها البارز. وهذا ما عبر عنه الأمير أحمد الشهابي في رسالته إلى الأمير يونس الحرفوش عندما دعاه لمناصرة الحافظ مشيراً إلى «شدّة الاهتمام الحاصل لزوال آل معن» ("). ولو قُدِّر النجاح لحركة الأمير فخر الدين، لعرفت بلاد الشام منذ ذلك التاريخ نوعاً من الوحدة التي سقط كثير من الضحايا في

<sup>(\*)</sup> انظر نص هذه الرسالة في الملحق.

<sup>(</sup>٢٠) أبو خاطر ، هنري، من وحي تاريخ الموارنة. المطبعة الكاثوليكية. بيروت ١٩٧٧ ص ١٣١ ـ ١٣٢.

<sup>(\*\*)</sup> كمال الصليبي، تاريخ لبنان الحديث، بيروت ١٩٦٧، ص ٤١ ـ ٤٢. مسعود ضاهر. الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية، بيروت، معهد الانمساء العربي، ١٩٨١، ص ١٨٩، ووردت أيضاً في كتاب «تاريخ حوادث الشام ولبنان» أو تاريخ ميخائيل الدمشقي. تحقيق غسان سبانو. دار قتيبة. دمشق ١٩٨١. ص ٨٩.

<sup>(\*)</sup> تـاريخ الأمـراء الشهـابيـين بقلم أحـد أمـرائهم من وادي التيم، تحقيق سليم هشي، بـيروت ١٩٧١. ص ٥٠ ـ ٥٠.

الله البينات. جميع هذه الفتاوى وما رافقها من حملات إبادة بحق هذه الطائفة لم تكن إلا نتيجة التعصب الأعمى المناقض لجوهر كل دين من الأديان، تشكّل جميعها سلسلة مترابطة الحلقات تعود بجذورها إلى الخلاف الشيعي السني بين الإمام على ومعاوية بن أبي سفيان. وبما أن الماليك وعلماءهم، وكذلك العثمانيين وعلماءهم، ينتسبون إلى المذهب السني، فليس من شك إذن في أن يلاقي الموحدون الدروز الذين يعودون بجذورهم إلى الشيعة، ما لاقوه من التهم والاضطهادات والتصفيات.

فبناء على فتوى الإمام «ابن تيمية» هاجم الماليك بحملاتهم الكبرى منطقة كسروان التي كان يتواجد فيها الدروز تواجداً كبيراً، حيث كانت النتيجة إبادة الآلاف من الموحدين. وقد اعتمدت هذه الفتوى على العداء المتاصل مذهبياً في نفوس الماليك المذين يدّعون الحفاظ على الدين، معتبرين أنفسهم حماته الوحيدين بينها جميع ممارساتهم تفوح منها رائحة الدم والإجرام والفساد والانحلال ولهذا حلَّ قتالهم بسبب «فساد نيّتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم».

هذا ولم يكن حال الدروز مع العثمانيين بأفضل منها عند المهاليك. فبناء على فتوى المفتي الأكبر من بني عثمان، أعدم الأمير فخر الدين المعني الثاني مع أسرته في الأستانة ـ باستثناء ولده الصغير حسين ـ على يـد صديقه السلطان مراد الرابع سنة ١٦٣٥. وقد اعتمدت فتوى الإمام الأكبر على اتهام فخر الدين بالكفر والارتداد عن الإسلام، تماماً كفتوى «ابن تيمية»، ولذلك أصبح قتله حلالاً.

وبناء على فتوى «العلماء» السنة ارتكب العشمانيون المذبحة الرهيبة ضد الشيعة على يد السلطان سليم. وفي هذا الإطار، قال الدكتور ساطع الحصري (٢٠٠): «كان السلطان العثماني يتمتّع بسلطات مطلقة لا يحدّها أي حدّ. ونظرياً كانت أحكامه تبدو مقيّدة بأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن رجال الدين قلّما كانوا يتأخرون عن إيجاد الأحكام وإصدار الفتاوى التي تخدم مآرب السلاطين وتضفي على أوامرهم وتصرفاتهم

Hichi, Selim Hassan. La communauté des Ismailites de l'époque Des Mamaliques à nos (\*) jours. Beyrouth 1972, Page 54.

هشي، سليم حسن. الطائفة الإسهاعيلية من عهد الماليك حتى أيامنا هذه. بيروت ١٩٧٢. ص ٥٥. (٢٢) الحصري، ساطع. الولايات العربية والدولة العثمانية. ص ٣٢ - ٣٤.

سبيلها \_ وما زال \_ في وقت لاحق. ولكن اعتقال فخر الدين سنة ١٦٣٣ أثناء حملة الكجك، وإعدامه مع أسرته (باستثناء ولده الصغير حسين) سنة ١٦٣٥، أثر تأثيراً بالغاً على هذه الخطوة وساهم بشكل كبير في تسعير الصراع القيسي اليمني، بما يضمن مزيداً من الانقسامات الداخلية والتفكك والضعف، لتبقى سيطرة العثمانيين مستمرة أقوى وأشد.

ورغم الفترة الزمنية التي عاشتها الإمارة المعنية بعد إعدام فخر الدين، حتى تاريخ زوالها عام ١٦٩٧، إلا أنها تعتبر مرحلة انحطاط وضعف بالنظر إلى مثيلتها في عهد المعني الثاني، كما تعتبر مرحلة تمهيدية وتحضيرية لانتقالها إلى الأسرة الشهابية. ولا بدّ من الإشارة إلى أن سنة سمّا ١٦٣٣ لم تكن سنة شؤم على المعنيين فقط، بل وعلى الدروز اللبنانيين بشكل عام. وبصورة أخصّ، فقد قضي فيها على الأسرة التنوخية على يد الأمري على علم الدين اليمني، عندما سار على خطة العباسيين في القضاء على أعدائهم الأمويين، وهو على مأدبتهم في عبيه (١٠).

## دور بعض «العلماء» السنّة في تصفية الموحّدين الدروز:

كان بعض «علماء» السنة يحتلون المراكز المرموقة في دولة المهاليك ودولة بني عثمان. وكان لكلماتهم وفتاويهم تأثير هائل على السلاطين والولاة، كما كان لها انعكاس سبىء على كثير من الطوائف ضمن أراضي الدولة المملوكية والعثمانية. وقد بدأ الخلاف واضحاً بين الموحّدين الدروز ـ المدافعين الأساسيين عن الحقيقة ـ وبين أولئك النين يتخذون الدين مطيّة وألعوبة لتحقيق المآرب الشخصية والمصالح الخاصة. وكان لا بد من اتساع الهوّة بين هؤلاء وأولئك. وقد نجحوا جزئياً في ذلك لكونهم يمتلكون جهازاً قمعياً مسيطراً وفعًالاً يضمنون بواسطته تحقيق أهدافهم. وأصبحت المخططات للقضاء على الدروز بفتاوى «العلماء» السنة، سنة متبعة و«مقدّسة» في عهد الماليك وإمامهم «ابن تيمية» مروراً «بعلماء» بني عثمان، وكأن هدف إبادة الدروز أصبح إحدى آيات

Toufic Touma, Paysans et Institutions féodales Chez les druses et les Maronites du (۲۱) Liban... Tome 1, Page 62.

وإبراهيم بك الأسود، ذخائر لبنان، صفحة ١٦٣. وفيليب حتي، لبنان في التــاريخ، ص ٤٦٨ ـ ٤٦٩. والشدياق، أخبار الأعيان من ١١٤ ـ ١١٥ وحيدر أحمد شهاب، ص ٧١٩.

صفة «الشرعية». ويضيف الدكتور الحصري قائلاً: «كان السلطان سليم أول سلطان عثماني يوجِّه قواته ضد المسلمين» (٢٠٠). «وقام بانقلاب على والده بايزيد التقي الملقب بالولي، ووجَّه فتوحاته ضد الدولة الإسلامية» (٢٠٠). كما أنه حصل على فتوى «تجيز إبادة الشيعة فقضى عليهم في مملكته. كما أنه حاربهم في بلاد فارس (إيران)».

كما أشار أمين الريحاني (٥٠) إلى ذلك قائلاً: «باشر هذا السلطان العشماني فتوحاته بقتل أربعين ألفاً من الشيعة في الأناضول». وكذلك قتل الأمير فخر الدين المعني الثاني على يد السلطان مراد الرابع بفتوى المفتي الأكبر. هذا ولم يكن باقي السلاطين بأقل حقد وكراهية من هذين السلطانين خاصة عندما ندرك بأن معظم السلاطين العشمانيين ماتوا قتلاً. ومن أصل ٣٦ سلطاناً قتل منهم ٢٧ سلطاناً، منهم من قتل أباه، ومنهم من قتل ابنه في سبيل العرش. وليس من المستغرب بعدها أن يقدم أمثال هؤلاء على تجريد الحملات للقتل وسفك الدماء، وبيدهم زمام الأمور ـ دينياً ودنيوياً ـ .

لكن الملفت للنظر أن من يدّعي الخلافة، وأمير المؤمنين، ويددّعي التمسّك بالشريعة ومبادىء الدين الإسلامي، ويعتبر نفسه قيّاً عليه، يظن بأنه يحتفظ بمفتاح الجنّة بمفرده، وبأنه موكل وممثّل لله على الأرض في محاكمة البشر - تماماً كها ادّعى جنكيزخان المغولي في خراسان - خاصة عندما يجد بجانبه من يدعمه بحملات عسكرية لتنفيذ أمر أو فتوى صدرت عنه. ولكن الواضح أن هذه الطبقة من «العلماء» القيّمة على الدين، لم يكن همها سوى القتل والدم وإرضاء نزوات الولاة والسلاطين، وهذا مناقض لجوهر الدين الإسلامي. لقد أدركوا أن فتاويهم والمتاجرة باسم الدين هي التجارة الأكثر ربحاً بالنسبة لهم في ظلّ هكذا حكم. وليس من الغريب أبداً أن تتاجر هذه الطبقة من «العلماء» بالطوائف الأخرى وحتى طائفتها، خاصة عندما تجدها تتعامل مع الدين معاملة صادقة بعيداً عن الغش والرياء. وطبيعي أن يكون نصيب الموحدين الدروز كبيراً عند هؤلاء «العلماء».

<sup>(</sup>٢٣) الحصري، ساطع، المرجع السابق، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢٤) الحصري، ساطع، المرجع السابق، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢٥) الريحاني، أمين. والنكبات، ص ١١١.

# الفصل الخامس

## الدروز في ظل الإمارة الشهابية

بعد أن بلغ الدروز شأناً كبيراً في مختلف الميادين في لبنان، وقويوا لدرجة أقلقت أعداءهم الكثر، خاصة وأنهم كانوا أحراراً لا يقبلون الذل والعبودية، ولا الخضوع لأي أجنبي مهما كانت هويته، عاملين على أن يكون لهم استقلالهم المطلق ضمن حدود الحق والكرامة الوطنية والتسامح والأخوة، مطبقين قبل الثورة الفرنسية شعاراتها الثلاثة: حرية \_ أخوة \_ مساواة . . .

وبعد أن فشلت جميع محاولات العثمانيين والأوروبيين في الموصول إلى أهدافهم، بجعل الدروز مطية في أيديهم وأداة يحرّكونها متى يشاؤون، عملوا جهدهم للقضاء على هذه الطائفة وتطلّعاتها في الاستقلال والحرية والعدالة.

وبجبيء الشهابيين على رأس الإمارة بدل المعنيين، تبلاقت الأهداف العشانية - الأوروبية، ومثّل هذا «القاسم المشترك» الحلقة المركزية في مخطّط تحجيم المدروز والقضاء عليهم كقوة اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى لتؤثّر لاحقاً حتى على الناحية العددية لهم. منذ تلك الفترة فقد «لبنان» نزعته الاستقلالية واتبع الطريق الآخر المناقض تماماً للحرية وبمعدل ١٨٠ درجة، وبأهداف مختلفة تماماً، حيث انتقل «لبنان» من رفض أيّة قوة أو احتلال أجنبي إلى قبول أيّة قوة أجنبية تعمل على إبقاء الشهابيين الأمراء متربّعين، على صدر الطوائف الأخرى وعلى صدر الشعب كله الذي تقع على كاهله وحده عملية الضرائب وجبايتها، ضمن أسلوب الابتزاز وممارسة سلطة القمع بأبشع صورها، وذلك من خلال الشكل الهرمي للسلطنة العثمانية وانعكاس ذلك على الأمراء الشهابيين كأسرة حاكمة، انطلقت من المفصل الاقتصادي وأحكمت قبضتها

عليه. حيث أن «العامة» كانوا يتحمَّلون جميع الأعباء: من الضرائب إلى العمل في أراضي الإقطاع، إلى الخدمة العسكرية والاشتراك في الحرب إلخ... خاصة بعد أن «منح الإقطاع الحكومي «الولاة» حق استخدام قوة مسلَّحة كافية لجمع الضرائب تأتمر بأمره، كما تتمتَّع بنوع من الاستقلال في أرضه وفلاحيه... فتارة كان يستخدمها في حل نزاع نشب بينه وبين جيرانه الإقطاعيين إذا رغب في توسيع أملاكه على حساب أملاكهم، وطوراً يستخدمها لنجدة رئيسه إذا وقع في مشكلة مشابهة»(١).

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن السيطرة الإقطاعية على القوى الفلاحية (أو العامة)، كانت واحدة بالنظر إلى الشكل والأسلوب، وإن اختلفت من الناحية الزمنية (أي زمن السيطرة)، حيث أن أسلوب الاستغلال والقمع لهذه القوى كان قائماً على «المساواة» في المعاملة، ولم يعرف التمييز الطائفي، إذ لا طائفية في القمع والاستغلال. «حتى أن الملتزمين الموارنة. . . كانوا أشبه برؤساء عصابات لا يهمهم إلا مصالحهم واسترضاء عمثلي الدولة، فلا يتورَّعون عن إنزال الضيم ببطاركتهم ومطارنتهم وكهنتهم ورهبانهم وأبناء طائفتهم»(").

من جهة أخرى تبقى الفروقات قائمة بين هؤلاء «الملتزمين» للإقطاعات، حيث كان «الوالي والأمير والشيخ، هم أصحاب «مقاطعات» عشهانية، يختلفون أهمية باختلاف أهمية عدد المقاطعات التابعة لكل منهم. فهم جميعاً جزء من «جهاز» الدولة العثمانية، الذي يتحكم فيه على الدوام «صراع داخلي» يتمحور حول حدود «الالتزام» ومدى اتساعه من حيث حجم الضريبة، ووزن النفوذ، والامتداد الجغرافي» (").

من هنا يمكننا القول إن «تصفية» الأسرة المعنية، على يبد العثمانيين، والموافقة على مجيء الشهابيين، كان بمثابة الخطوة التمهيدية، أو «الضوء الأخضر» لإكمال المخطط التصفوي بحق الأسر الدرزية الأخرى، حيث كان للشهابيين الأمراء الدور البارز فيه وصولاً لغاية مشتركة ضمن جدول العثمانيين والأوروبيين معاً. لهذا لم يقتصر

<sup>(</sup>١) عوض، عبد العزيز محمد. الإدارة العثمانية في ولاية سوريا، القاهرة ١٩٦٩. ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الصليبي، كمال. ملف «النهار» ١٩٧٠. ص ١١.

<sup>(</sup>٣) كوثراني، وجيه. الاتجاهات... مرجع سابق، ص ٢٠.

الويل الشهابي على الدروز فحسب، بل تجاوزهم ليشمل مختلف الطوائف اللبنانية والموارنة على الأخص. وزرعت سياستهم سموم التفرقة والحقد في النفوس، تمخضت عنها فيها بعد سلسلة من المجازر والمذابح الطائفية بإذكاء نارها من قبل الدول الأوروبية والعثمانيين استمراراً للتفرقة والمزيد من الضعف والتفكك، لتسهل السيطرة بالتالي على الوضع تمهيداً «للحماية» المقنعة بشتى أنواع الزيف والخداع.

وهكذا قضى التعصّب الشهابي على سياسة الأخوّة والعدالة والمساواة، التي سادت لقرون متوالية جميع الطوائف اللبنانية في ظل المعنيين. وبعد أن مثّل الدروز العامل الأول والأساس في ترسيخ أركان دولة خارجة عن كل رضوخ لأي مستعمر أو عتل، فإن الحكم الشهابي يعتبر المسؤول الأول عبًا وصل إليه الدروز أولاً في لبنان، بعد أن قضي على الكثير من نفوذهم وقوتهم الاقتصادية \_ بتجريدهم من الإقطاعات ومصادرة الأموال \_ مما أثّر مباشرة على وضعهم السياسي، وصولاً إلى عملية «التنصير» التي استهدفتهم اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ودينياً وعددياً أخيراً. كما يعتبر الحكم الشهابي من ناحية أخرى المسؤول الأكبر عن انهيار «لبنان» ككيان سياسي واقتصادي واجتماعي بانتهاجه للسياسة المعادية للشعب تنفيذاً لمخططات مرسومة في روما وڤرساي وغيرها من العواصم الغربية، مروراً بالأستانة، أثرت بمجملها على المصلحة الوطنية الأساسية، والمقومات الضرورية للشعب والوطن. وما زلنا حتى اليوم، في الربع الأخير من القرن العشرين، نحصد ثهار هذه المخططات المزروعة في التربة الشهابية الخصبة.

#### أصل الشهابين:

الشهابيون من الأمراء العرب. ينتسبون إلى مالك بن الحارث الملقّب بشهاب من قبيلة بني مخزوم من بني قريش السنّة. قدموا من الحجاز إلى حوران خلال الفتح العربي، ثم انتقلوا من حوران إلى وادي التيم بعد انضامهم إلى صلاح الدين الأيوبي على أثر الخلاف بينه وبين نور الدين زنكي، بقيادة الأمير منقذ سنة ١١٧٣. خاضوا معارك ناجحة ضدّ الصليبين فهنّاهم نور الدين زنكي وصالحهم. وبعد الانتصارات التي أحرزها صلاح الدين، أقرّهم على إقطاعاتهم في حاصبيا وراشيا وجواريها.

يعتقد البعض بأن الشهابيين كانوا دروزاً، أو اعتنقوا المذهب الدرزي(،). لكن الحقيقة أنهم كانوا سنّة، وتنصّروا فيها بعد (،). «غير أن الإمارة التي انتهت إليهم خضعت في الأكثر للإقطاعية الدرزية» (،).

في عام ١٦٩٧، توفي الأمير أحمد المعني دون عقب، وانتهت بموته الأسرة المعنية سياسياً واقتصادياً، كما انتهت كسلالة أيضاً (رغم وجود الأمير حسين ابن الأمير فخر الدين الثاني في الآستانة).

بعد ذلك، اجتمع زعماء الأسر المقاطعجية من مشايخ ومقدّمين وأمراء في مرج السمقانية (بين المختارة وبعقلين)، «بعد أن أذن لهم الباب العيالي بالاجتماع»(١) وأعلنوا اتفاقهم على انتقال الحكم إلى الأسرة الشهابية بشخص الأمير بشير الأول، ابن أخت الأمير أحمد المعني، ورفعوا الأمر للسلطان، حيث أصدر فرمانه (بعد استشارة الأمير حسين المعني) بتولية الأمير حيدر الشهابي، ابن بنت أحمد المعني، لأنه أحقّ من ابن الأخت، على أن يكون بشير الأول وصياً عليه ريثها يبلغ حيدر سن الرشد(١).

من ناحية أخرى، لم تكن السلطنة العثمانية تعير اهتمامها لعمليات الانتخاب بين الأسر المقاطعجية إلا من خلال مصلحتها قبل أيّة مصلحة أخرى. كما كان جلّ

<sup>(</sup>٤) بدوي، عبد الرحن. مذاهب الإسلاميين. الجزء ٢. دار العلم للملايين. بيروت ١٩٧٤. ص ٦٣٢.

<sup>(°)</sup> Adel Ismail, Documents diplomatiques et consulaires, Tome 7, P 375 الصليبي، كمال. تاريخ لبنان الحديث، دار النهار للنشر، بيروت ١٩٦٧. ص ١٢. وأبو خاطر، هنري. من وحي تاريخ الموارنة. المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٧٧، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) الصليبي، كمال. المرجع السابق، ص ٣٢.

Jawad Boulos, Les peuples et les civilisations du proche orient, Tome 5 Page 120. Et (۷) Gabriel Ankiri, Le règne de Béchir 2, Imprimerie slim., Beyrouth, sans date, Page 6. غبريال انقيري. عهد بشير الثاني. مطبعة سليم. ص ٦

<sup>(</sup>٨) حقي، إسهاعيل. لبنان مباحث علمية واجتهاعية، الجزء الأول. منشورات الجامعة اللبنانية بيروت ١٩٦٩ (٨) حقي، إسهاعيل. فؤاد افرام البستاني)، ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٩) حيدر أحمد شهاب. لبنان في عهد الأمراء الشهابيين، بيروت ١٩٦٩. ج ١. ص ٥. وطنوس الشدياق، ص ٣١١.

همها أن تتولّى شؤون الحكم أسرة قوية تستطيع ضبط الأمن والنظام في الإمارة من ناحية، وإعلان ولائها وتقديم الضرائب المتوجّبة عليها في الموعد المحدّد من ناحية ثانية وفق شعارها ومبدئها «فرض الطاعة عليهم وجباية الميري منهم».

وهكذا يتوضَّع أن الدولة العثمانية «كانت المقرّر الأساسي والوحيد في اختيار الأمير الحاكم والأسرة التي ينتسب إليها. وهذا لا يعني انحيازاً عثمانياً كاملاً ونهائياً للأسرة الشهابية وتدعيم سيطرتها السياسية على العائلات المقاطعجية الأخرى، إلا بمقدار ما تثبت تلك الأسرة مدى قدرتها على فرض سيطرتها وتأمين الموارد الضريبية اللازمة للخزينة والولاة»(١٠).

ومن أجل استمرارية سيطرتها وسلطتها، عمدت السلطنة، إلى تسعير الصراع القيسي ـ اليمني بين الأسر المقاطعجية اللبنانية، حيث كان لهذا الصراع الأثر الأول والأكبر في انتقال الإمارة من الدروز إلى السنّة، أي من آل معن إلى آل شهاب. ولم يكن بين العائلات الدرزية يومها، في رتبة الأمراء سوى الأرسلانيين وآل علم الدين (بالإضافة إلى الأمير حسين المعني في الآستانة الذي رفض التخلي عن خدمة السلطان العثماني هناك). لكن هاتين العائلتين كانتا من الحزب اليمني ضد القيسيين ـ والمعنيون والشهابيون منهم طبعاً ـ عما أبعدهما عن تسلّم مقاليد الإمارة خلفاً لآل معن.

والمرجّع ـ رغم أولوية القرار العثماني ـ أنه لو كان هناك أسرة درزية قيسية برتبة الأمراء، لما انتقلت الإمارة إلى الشهابيين السنّة عام ١٦٩٧، رغم معاناة العثمانيين من النزعة التحررية الدرزية التي كلَّفتهم كثيراً، وإصرارهم على التخلّص من جميع معارضيهم. خاصة وأن السلطنة كانت تدرك تماماً قوة الأسر المقاطعجية الدرزية ونفوذها حيث كانت تتولّى مهمة انتخاب وإيصال الأمير الشهابي إلى الحكم، ابتداء من بشير الأول وانتهاء ببشير الثاني عام ١٨٤٠. كما تؤكّد ذلك جميع العرائض والوثائق الموقعة بأسماء هذه الأسر المؤثرة والنافذة. بالإضافة إلى أن اجتماعات الانتخاب كانت تجري ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرة هذه العائلات المقاطعجية ذاتها، كالسمقانية ودير القمر والباروك إلخ...

<sup>(</sup>١٠) ضاهر، مسعود، الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية، منشورات معهد الانماء العربي، بـيروت، ١٩٨١. ص ٤٦.

كانت فترة حكم الأمير بشير الأول (١٦٩٧ - ١٧٠١) بمثابة الخيطوة التمهيدية التي كرَّست الأسرة الشهابية كأسرة حاكمة، بعد التجربة - الامتحان التي أخضعت لها في ظل الحكم العثماني، بالإضافة للدور الذي قام به العثمانيون في تشجيع الخلافات بين الأمير بشير والأمير حيدر، خاصة بعد أن بلغ حيدر سن الرشد، ولم يرضَ الوصي بالتنازل وتسليم مقاليد الإمارة، كما لم تعمد السلطنة إلى إجباره على ذلك احتراماً لفرمانها السلطاني القاضي بتسليم حيدر زمام أمور الحكم عندما يبلغ رشده، لأنها كانت تنطلق من نقطة الحفاظ على مصلحتها أولاً وقبل كل شيء ولو أدى هذا الأمر إلى إفناء وإبادة المتخاصمين. ورغم استشارتها للأمير حسين المعني وهو في حضرة السلطان حول أولوية الحكم في الإمارة المعنية، مرتئباً تولية الأمير حيدر انطلاقاً من أحقيّته، فإن العثمانيين أكّدوا عبر ممارستهم هذه بأن العامل الأخلاقي لا قيمة له في التاريخ، وليس في السياسة عواطف دائمة بل هناك مصالح دائمة.

هذه السياسة التي انتهجها العثمانيون عمَّقت الخلافات والحساسيات بين أمراء الأسرة الشهابية نفسها، وبالأخص عندما مرَّ العام ١٧٠٣ (عام بلوغ الأمير حيدر سن الرشد وتسلّم الإمارة) ولم تظهر في الأفق الشهابي أيّة بادرة أو إشارة تؤكّد عزم الأمير بشير على تنفيذ الفرمان العثماني بتولية حيدر. بل سارع الأمير بشير الأول إلى تمتين وتوثيق علاقاته على الصعيد الداخلي والخارجي، بعد أن وجَّه ضربة مؤلمة لعصيان جبل عامل بقيادة مشرف بن علي الصغير، وأكّد القنصل الفرنسي في صيدا، (أستل جبل عامل بقيادة مشرف بن علي الصغير، وأكّد القنصل الفرنسي في صيدا، (أستل ضرائبه بمقدرة فائقة وله شخصية بميَّزة، ويقيم مع الفرنسين علاقات وثيقة وهو صديق لهم»(١٠). كل ذلك أدَّى فيها بعد إلى التصفيات الجسدية لحسم الصراع الشهابي على السلطة، وكان بشير الأول، أول ضحاياها.

لم يقتصر الأمر في الخلاف على الأمراء الشهابيين أنفسهم، إذ كان الولاة العثمانيون وبخاصة والي صيدا ووالي دمشق، ينخرطون كلياً في هذا الصراع ـ باسم السلطنة ـ كل منها إلى جانب أحد الفريقين، لإحداث المزيد من الانقسامات والصدامات وابتزاز الأموال والهدايا.

<sup>(</sup>١١) ضاهر، مسعود. المرجع السابق. ص ٥٥ نقلاً عن ٥٤ Adel Ismail, Documents... Tome I. Page

وجاءت تصفية الأمير بشير الأول على يد أنصار الأمير حيدر، لتعمِّق الخلافات بين الأجنحة المتصارعة انطلاقاً من الضربة السياسية والعسكرية لجناح الأمير المقتول. لكن تولي الأمير الشاب شؤون الحكم، أدَّى إلى عصيان جبل عامل ثانية ضد الأمير حيدر، الأمر الـذي أدَّى إلى معركة النبطية سنة ١٧٠٦، وإخضاع آل علي الصغير وإعادتهم للسيطرة الشهابية في ظل محمود أبي هرموش من قبل الأمير حيدر. وهكذا أصبح محمود أبو هرموش (الدرزي) متولياً وجابياً للضرائب من منطقة شيعية، لصالح السلطة الشهابية (السنية) ومثيلتها الدولة العثمانية.

انطلاقاً من هذه البقعة، برز المشروع السياسي الطائفي لأبي هرموش لإعادة الإمارة إلى سابق عهدها الدرزي. وكان للعلاقة التي أقامها مع والي صيدا، أثرها الكبير الذي دفع به إلى الباشوية واستحصاله على ولاية الشوف بدلاً من الأمير حيدر، مدعوماً بجيش عثماني كبير. ودعم خطوته على الصعيد الداخلي بزواجه من أسرة آل علم الدين، زعيمة الحزب اليمني. وهكذا أصبح وجهاً لوجه مع الإمارة، مما نتج عنه فرز جديد للمعسكرات على صعيد العائلات المقاطعجية داخل الإمارة الشوفية.

وعندما بدأ الزحف «الهرموشي» باتجاه مركز الإمارة في دير القمر، فرَّ الأمير حيدر بقيسيّيه، إلى كسروان، وإلى غزير تحديداً. لحقت به قوات اليمنية وأوقعت به هزيمة منكرة فرَّ على أثرها إلى الهرمل برفقة الكثير من القيادات الدرزية التي رفضت الموقوف إلى جانب الباشا أبي هرموش انطلاقاً من اعتبارات متعدّدة، اقتصادية وسياسية (مما يثبت بأن الصراع كان سياسياً وليس طائفياً). بعد ذلك عمد اليمنيون إلى التنكيل بأتباع الأمير حيدر والقيسين عموماً، حتى ضجّت البلاد من سياستهم وأعهالهم، وكثرت المراسلات للأمير الشهابي للعودة والتصديّي. فكانت حمانا (المتن) نقطة التجمع والانطلاق القيسي للمواجهة اليمنية في موقعة عيندارة ١٧١١.

حسمت هذه الموقعة، المفاجئة لليمنيين، عملية الصراع، وأعطت الشهابيين شرعية حكمهم، بقضائهم على الحزب اليمني و«إبادة» آل علم الدين وعودة الواليين العثمانيين (والي صيدا ووالي دمشق) من حيث أتيا دون أن يتمكّنا من المشاركة فيها نظراً لعنصر المباغتة من قبل القيسيين. كما مثّلت هذه الموقعة أيضاً مرحلة التبدّل الطائفي بين أسرتين مقاطعجيتين.

وكان لأسرة «أبي اللمع» الدرزية الدور الفعّال فيها. وعلى أيدي أحد مقدّميها، المقدّم حسين اللمعي، قضي على ثلاثة أمراء من آل علم الدين، ونفّد الإعدام بحق أربعة منهم في الباروك على يد الأمير حيدر، كما وقع الباشا أبو هرموش نفسه في الأسر، ولم يقتل احتراماً للقب الباشوية، بينما قطعت أذنيه ولسانه وجدع أنفه حتى يقطع عليه طريق التفكير بالعودة للحكم، فاقداً بالتالي دوره السياسي، لأن الوالي يجب أن لا يكون ذي عاهة.

انخرطت معظم الأسر المقاطعجية ومن مختلف الطوائف (١١) في هذا الصراع الذي لم يكن أبداً صراعاً طائفياً، إذ كانت معظم العائلات الدرزية المقاطعجية إلى جانب الأمير حيدر السني ضد محمود أبي هرموش الدرزي ومشروعه السياسي. لقد انطلقت هذه الاعتبارات من منطلقات اقتصادية أولاً بالنظر إلى وضع الباشا إبي هرموش، ومن اعتبارات سياسية في الناحية الأخرى تتمثّل بتعميق جذور الصراع القيسي ـ اليمني في هذا العصر، وانتهاء الهرموش إلى اليمنية.

#### نتائج معركة عيندارة:

كان لهذه الموقعة نتائج هامة على صعيد الطائفة الدرزية عبر الأسر المقاطعجية. إذ أن هذه المعركة تمخضت عن نتائج سياسية واقتصادية هامة كان لها انعكاسات كبرى، ساهمت في تغيير الوجه المقاطعجي في الجبل(١٢٠)، وخلقت على المسرح السياسي والاقتصادي عائلات جديدة.

على الصعيد الدرزي، ضعف الوزن السياسي والاقتصادي لبعض العائلات (كآل أرسلان) لوقوفها إلى جانب أبي هرموش، بتجريدها من بعض المقاطعات، كما قضي فيها على أسرة علم الدين بتصفية زعائها تصفية جسدية، ووجهت ضربة ساحقة لليمنين، كانت سبباً في هجرتهم إلى حوران وتأسيس «جبل الدروز». بينها يذكر الدكتور جاك كولان بأن الدروز اضطروا بعد عام ١٨٦٠ للانكفاء بالشوف،

Adel Ismail, Documents... Tome I. Page 94-95. (17)

Encyclopédie de l'Islam, Tome 2, Page 651. ٦٥١ ص ١ ١٥٥ (١٣)

ومنه شرعوا بحركة هجرة واسعة إلى حوران وإلى ما أصبح يسمًى جبل الدروز ١٠٠٠. بينها يؤكّد كثير من المؤرّخين أن تأسيس جبل الدروز كان على أثر انتصار القيسيين في عيندارة ١٧١١ وهزيمة اليمنيين، لجأوا بعدها إلى حوران ١٧١٠ وهزيمة اليمنيين، لجأوا بعدها إلى حوران من قرية كفرا الواقعة جبل حوران من الدروز هو حمدان الحمدان وأخوه، وهما أصلاً من قرية كفرا الواقعة بالقرب من عيناب - الغرب. وقد هاجر الأخوان قريتها بسبب المنازعات وربما بسبب النزاع القيسي - اليمني بين الدروز. والمشهود أن بني الحمدان كانوا ينتمون إلى الحزب اليمني في موقعة اليمني وأن القيسيين أحرقوا قريتهم (كفرا) اثر انتصارهم على الحزب اليمني في موقعة عيندارة» (۱۰).

ساهمت هذه المعركة أيضاً بإضعاف وزن الدروز السياسي والاقتصادي والعددي رغم بروز عائلات منهم (كآل جنبلاط الذين لم يكن لهم وجود سياسي (بمعنى حكم) قبل هذه المعركة في منطقة الشوف) وترفيع آل أبي اللمع من رتبة مقدّمين إلى رتبة أمراء (أمراء السيف) مكافأة لهم على شجاعتهم وبأسهم وولائهم لحيدر الشهابي حيث تزوّج منهم وزوّجهم (صاهرهم سياسياً بعد أن أمّرهم، إذ لم يكن الزواج جائزاً إلا حسب المراتب والطبقات).

حسب المراتب والطبقات). من ناحية أخرى خطَّط الأمير حيدر لإضعاف الأسر المقاطعجية الواحدة تلو الأخرى، حيث أدركت هذه العائلات سياسته هذه وبالأخص بعد أن ادّعى بميراث الشيخ قبلان القاضى بعد وفاته.

## الأمير حيدر الشهابي وميراث الشيخ قبلان القاضي:

كان الشيخ قبلان القاضي (أبو محمد) يمثّل وزناً سياسياً واجتماعياً كبيراً، ليس على صعيد الطائفة الدرزية فحسب، بل وفي الإمارة الشهابية كلها. وانطلاقاً من هذه

Jacques Couland, Le mouvement Cyndical au Liban 1919 - 1946 Paris 1970, Page 51. (١٤) من ٥٦. تعريب نبيل هادي، ص ٥٦.

<sup>(</sup>١٥) فيليب حتي، مرجع سابق، ص ٣٢٠ ـ ٣٢١. سعيد الصغير، بنو معروف (الدروز) في التماريخ، ص Dominque Chevalier, op,p 14 . ٥٢ . والجنرال أندريا، ثورة الدروز وتمرد دمشق، ترجمة حافظ أبو مصلح. بيروت ١٩٧١، ص ٤٨، إلخ. . .

<sup>(</sup>١٦) عباس أبو صالح وسامي مكارم، تــاريخ المــوحدين الــدروز السياسي في المشرق العــربي، بيروت ١٩٨٠، ص ١٩٥٠.

القاعدة الاقتصادية كان يفرض موقفاً سياسياً ويتحكّم به في كثير من الأحيان، استناداً إلى المبدأ الأساسي «من يملك السلطة الاقتصادية يملك السلطة السياسية» بالنظر إلى العلاقة القائمة بين الاقتصاد والسياسة. ولم يكن الأمير حيدر شهاب يجهل هذه القوة وتأثيرها، ولولا ذلك، لما عمد بعد وفاة الشيخ قبلان دون وارث ذكر (لأن ولده محمد كان قد توفي صغيراً)، إلى تزوير وثائق تخوّله وضع يده على ميراث الشيخ المتوفي. إلا أن بعض المؤرِّخين ذكر بأن الشيخ قبلان القاضي هو الذي أوصى «بكل» أو «بنصف» أملاكه وثروته إلى الأمير حيدر. بيد أن الواقع مختلف تماماً، إذ كان الشيخ قبلان أحمد مشايخ المدروز الكبار، ولمه المكانة السياسية والاجتماعية والدينية بينهم. وليس من الممكن أن يحرم ابنته الوحيدة المتزوِّجة من الشيخ علي جنبلاط، من ميراثه، ويوصي به للأمير حيدر السني. ومن المستحيل أن يقدم شيخ درزي، بمكانة الشيخ قبلان على مثل هذا العمل المخالف لعقيدة التوحيد، وهو التقي الورع والمشهود له بذلك. وهذا مأدًى فيها بعد إلى نقمة الدروز على الأمير حيدر وإعلان الشيخ علي جنبلاط شيخ مثا يخبه والمطالبة بأحقية زوجته بميراث والدها.

### الأمير حيدر وميراث الأمير فخر الدين المعني الثاني:

لم يقف الأمير حيدر عند هذا الحد، إذ في عام ١٧٢٣، وبعد القضاء على الأمير فخر الدين المعني الثاني في الأستانة بثهان وثهانين سنة، ادّعى الأمير حيدر الشهابي بأنه الوريث الشرعي للأمير فخر الدين، بعد أن عرف برصيده المجمّد في أحد مصارف فلورنسا (جبل الرحمة). خوَّل مجمع الكرادلة في مدينة رومية بشخص القس يوسف السمعاني، مطالبة المصرف المذكور بالميراث على أن يحصل على ثلث المال هذا، مقابل حصول الأمير حيدر على الثلثين. وإمعاناً في التضليل، فإنه دوَّن توقيعه باسم «الفقير الأمير حيدر ابن معن أمير الدروز في بلاد فونيقي في جبل لبنان»، في الوقت الذي يثبت فيه فرمان سلطاني بانتسابه للأسرة الشهابية، كما يؤكّد أعيان البلاد وعاميّها انتقال الإمارة من الأسرة المعنية (الدرزية) إلى الأسرة الشهابية (السنّية) عام ١٦٩٧، وفي اجتماع عام في السمقانية بإذن من السلطان العثماني نفسه (١٠).

<sup>(</sup>١٧) هشي سليم. المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لزعماء جبل لبنان خملال ثلاثمة قرون (١٦٠٠ ـ ١٦٠٠)، ـ

ولم يكن الأمير حيدر وحده في هذا المضار، على الصعيد الشهابي، بـل أصبح نهجه هذا سنّة متّبعة في وضع مماثل، تماماً كما فعل الأمير بشير الشهابي الثاني بعد وفاة الأمير اسماعيل أرسلان، وكان سبباً في صراع البشيرين(١٨٠).

### الدروز في عهد الأمير ملحم شهاب:

بعد وفاة الأمير حيدر سنة ١٧٣٢، تولَّى الإمارة بعده ابنه الأمير ملحم. تابع سياسة والده على أكمل وجه، وساهم في تثبيت المداميك الهامّة في البناء الشهابي، منطلقاً من النقطة التي توقَّف عندها والده. ومها حاولنا إعطاءه من المواصفات، فإننا لن نجد وصفاً دقيقاً كالوصف الآتي من «أهل البيت» على لسان المؤرِّخ حيدر أحمد شهاب كان قتَّالاً... وأرمى الفتن بين مشايخ البلاد»(١١).

ولا بد هنا في هذا المجال من الإشارة إلى النشاط الذي أبداه الفرنسيون والبابوية عن طريق القناصل مع الأمراء الشهابيين للضغط على موارنة لبنان من أجل الانصياع وطاعة البابوية. وقد نجحوا في ذلك مع الأمير ملحم، كما نجحوا مع والده من قبل، ولم يقتصر الأمر على التعهدات والموعود الشفوية، ببل تعدّاها إلى التطبيق العملي على صعيد واقع الإمارة ككل. ولاقى المرسلون الأجانب ورجال الدين المرتبطون بفرنسا والمنفّذون لإرادتها في تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، مجالاً رحباً للعمل في هذا الحقل على ضوء الأبعاد المرسومة في مخطط «تنصير» طوائف المنطقة في ظل هكذا حكم، واستغلالها في المشاريع التي تكفل مصلحة فرنسا والبابوية. وقد أشار الدكتور عادل اسماعيل في وثائقه الدبلوماسية والقنصلية، إلى هذه السياسة الخطيرة، خاصة وأنها من عمل السياسة الفرنسية ذاتها(۲۰).

بيروت ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠. الجزء الأول ص ٦٤، ونوّار، عبد العزيز سليهان. وثائق أساسية في تاريخ لبنان الحديث، بيروت ١٩٧٤. ص ٩٢ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>١٨) أبو شقرا، يوسف. الحركات في لبنان. بيروت، ١٩٥٢، ص ١١ ـ ١٣.

<sup>(</sup>١٩) حيدر أحمد شهاب «لبنان في عهد الأمراء الشهابيين». الجنوء ١. منشورات الجامعة اللبنانية ١٩٦٩. ص

Adel Ismail, Documents... Tome I, Page 276-277. (Y')

اتخذ المرسلون الأجانب والمبشّرون من «لبنان الإمارة» في عهد الأمير ملحم، مرتكزاً هاماً في الشرق العربي. كما ركّز الفرنسيون بنوع خاص على «الموارنة» المذين راسلهم نابوليون بونابرت أثناء حملته على الشرق لأنهم على حدّ تعبيره «فرنسيون من زمن يتخطّى الزمن» (۱۲)، كما عرفوا أيضاً لقب «وردة ببين الأشواك» و«الموارنة أجمل زهسور الشرق» (۱۲)، انطلاقاً من خطتهم وأهدافهم المستندة لنفس الاعتبارات التوسكانية أيام فخر الدين. واستناداً إلى ذلك، رفعت «الجبهة اللبنانية» (المارونية)، مذكرتها إلى المبعوث الفرنسي «كوڤ دي مورڤيل» (خلال الحرب الأهلية في لبنان ابتداء من ۱۹۷٥) تؤكّد فيها أن «الموارنة هم حديقة طيور نادرة في الشرق يخشى عليها من الفناء إن لم تحاط بالحهاية والعناية الفائقة».

ولم يتغافل القنصل الفرنسي في صيدا (غريمو Grimaud) عن تهنئة الأمير ملحم يوم تولًى الإمارة مكان أبيه. ولم يقتصر الأمر على التهنئة فقط، بـل أرفق معها طلباً يتمنًى عليه فيه الاستمرار بالسياسة التي كان ينتهجها والده تجاه الآباء المرسلين من يسوعيين وكبوشيين وآباء الأرض المقدسة، ليستمرّوا في القيام بدورهم الذي كانوا يمارسونه في عهد الأمير حيدر. وقد أكد الأمير ملحم برسالته المطوّلة رداً على رسالة المقنصل، متعهداً حماية الفرنسيين المقيمين داخل حدود إمارته في الجبل، وكذلك المرسلين الأجانب والسهر على راحة التجار الفرنسيين ألى، من هنا يبدو واضحاً أن المم الأكبر للفرنسيين كان يتمثّل «بإيجاد ركيزة بشرية واقتصادية لمصالحهم المادية والمعنوية» (١٠)، من خلال الموارنة، انطلاقاً من الإمارة الشهابية. وبالفعل، توثّقت عرى الصداقة بين الأمير ملحم والأمّة الفرنسية حيث «لم يدّخر جهداً لتعزيز هذه الصداقة بين الإمارة والفرنسين» والتي انتهت أخيراً «بتشجيعه لأولاده بالتخلي عن المذهب السني (وهو المسلم المؤمن)، وسمح لهم بأن يتنصر وا عام ١٧٥٤ (م) بعد

<sup>(</sup>٢١) أبو خاطر، هنري، من وحي تاريخ الموارنة. المطبعة الكاثوليكية. بيروت ١٩٧٧، ص ١٢٣.

Adel Ismail, Documents.. Tome I, Page 141-142. (YY)

Adel Ismail, Documents.. Tome 2, Page 71-77. (YT)

<sup>(</sup>٢٤) ضاهر، مسعود. الجذور التاريخية. . . مرجع سابق، ص ١٢٧.

Adel Ismail, Documents.. Tome I, Page 276-277. (Yo)

<sup>(\*)</sup> يؤكد هذا التاريخ أيضاً منصور الحتّوني، نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانيــة. بيروت ١٨٥٥. ص ١٧٥. كما يذكره الدكتور عبد الوحمن بدوي أيضاً.

أن تأثَّر باختلال التوازن بين الطوائف في أيامه، وأصبح الدروز أقلية في مناطقهم، بينها كان الموارنة يزدادون قوة على قوة»(٢٠). إلا أن القنصل الفرنسي «هنري غيز» يؤكَّد بأن الأمير ملحم قد تعمَّد أيضاً على يد البطريرك ميخائيل فاضل(٢٠).

جميع هذه الخطوات التي قام بها الأمير ملحم، لم تخرج مطلقاً عن سياسته فيها يتعلَّق بالدروز. إذ عمل بكل ما في وسعه لزرع الشقاق بين زعاء الأسر المقاطعجية الدرزية على ضوء قوتهم ونفوذهم وسيطرتهم، ونجح مشروعه في هذا المجال عندما استطاع إضعاف هذه العائلات عن طريق الانقسام والتفكك بين زعائهم، وكان بروز الحزب الجنبلاطي بزعامة الشيخ علي جنبلاط، والحزب اليزبكي بزعامة الشيخ عبد السلام العاد(٢١) (نسبة إلى الشيخ يزبك بن العفيف) وعن طريق هذا الانقسام كان يعمد إلى تأجيج نار الخلاف والحساسيات بينها لإحداث الضعف والتفكك في صفوفها.

بدأ هذا الانقسام الدرزي بسعاية الأمير ملحم وسياسته القائمة على الفتنة. إلا أنه لم يكن صراعاً تناحرياً، بل كان صراعاً من أجل التفرّد بالسيطرة والنفوذ على الطائفة الدرزية، عندما بدأ الاستعمار يعطي الصيغ الطائفية للزعماء المقاطعجيين، ولم تشذّ الأسرة النكدية عن هذه القاعدة التي بقيت بعيدة عن الانتماء العلني لهذا الصراع، بينها انخرطت فيه بشكل أو بآخر في شتى مراحله وتطوراته. وهو ما أطلق عليه اسم «الغرضية» التي شملت مختلف العائلات والطوائف اللبنانية الأخرى. إذ أن النكدين كانوا يطمحون إلى الزعامة شأنهم شأن الأسر الدرزية المقاطعجية الكبيرة، التي تزعمت كل منها حزباً أطلق عليه اسمها، كما برز ما يعرف «بالحزب النكدي» الذي كان يمثّل «بيضة القبّان» حسب ما أشيع في تلك الفترة. ومن المسلّم به أن

<sup>(</sup>٢٦) الصليبي، كمال. تاريخ لبنان الحديث، بيروت ١٩٦٧. ص ٤٠. وحيدر شهاب. ص ٤٩ ـ ٥٠ والشدياق. ص ٢٤. و Jawad Boulos, op. Page 122 (Tome 5)

Henri Guys. Relation d'un séjour... Tome II, Page 153 et Toufic Touma, op., Tome 2, (YV) Page 445.

<sup>(</sup>۲۸) سلمان، توفیق، أضواء علی تاریخ مذهب التوحید، بیروت ۱۹۹۳. ص ۱۷۸. و .Toufic touma, op., Tome I, Page 84.

«بيضة القبَّان» لا يمكن أن تبقى حيادية، ولهذا كان انخراط النكديين في الصراع جزءاً لا يتجزَّأ من عملية السيطرة والنفوذ والتزعّم. «وكان مع الجنبلاطيين من الموارنة آل الخازن مثلًا والأمير منصور الشهابي، أخ الأمير ملحم، بينها كان مع اليزبكيين من الموارنة آل حبيش والدحداح، ومن الدروز آل عهاد وتلحوق وعبد الملك»(٢١).

لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث لم يقتصر الخلاف الجنبلاطي اليزبكي على الطوائف عامة، بل كانت سياسة الانقسام ترمي إلى إحداث المزيد من التفسّخ والتفكّك، حتى أصبحت العائلة الواحدة تنقسم بدورها إلى فريقين يقف كل منها إلى جانب أحد الحزبين ضد الحزب الآخر. وقد أشار إلى ذلك الأمير شكيب أرسلان في رسالته المؤرَّخة بتاريخ ٢٦ تشرين الثاني ١٩٣٨ إلى أحد أصدقائه (سعيد سعد المدين خالد) بعد الحلاف الذي حصل بسبب الوزارة بين حكمت جنبلاط والأمير مجيد أرسلان، مما أدَّى إلى فقدان الدروز منصب الوزارة، وقد اقترح الأمير شكيب أرسلان الثاني لأنه وإن كان من عائلة جنبلاط فلا يوجد له أعداء في عائلتنا ولا في اليزبكية، الم اليزبكية عيلون إليه وهم يحسبونه في الشوف يزبكياً، لأن فرع الشيخ نجم من آل جنبلاط هو ضد فرع الشيخ بشير، فيزبكياً، لأن فرع الشيخ نجم من آل منهم»(۳).

ولا بدّ هنا من الإشارة، إلى أن هذا الانقسام اليزبكي الجنبلاطي رغم شموله جميع الطوائف اللبنانية، إلا أنه وقف عند حدود المقاطعات اللبنانية وحدها ولم يتعدّاها إلى المناطق الأخرى كما هي الحال فيما يتعدّق بالصراع القيسي - اليمني، وتفرّع عن هذا الانقسام انقسامات أخرى كانت جميعها تصبّ في مصبّ هذا النزاع وتخدم أهدافه، كما حصل بشأن الخلاف الشقراوي - الصمدي (بين عائلتي أبو شقرا وعبد

<sup>(</sup>٢٩) كيال الصليبي، مرجع سابق، ص ٣٩ ـ ٢٠ . ويوسف مزهر، مرجع سابق، الجزء ١، ص ٤١٦ Toufic Touma, op, Tome I, Page 78-79.

<sup>(</sup>٣٠) الأمير شكيب أرسلان في مقاله بعنوان «أني لا أرى موافقاً حرمان الدروز من نظارة» «أوراق لبنانية» لصاحبها يوسف إبراهيم يـزبك، الجـزء الخامس، نـوار ١٩٥٦ ص ٢٢٦. كذلـك يوسف أبـو شقرا، الحركات في لبنان، بيروت ١٩٥٢، ص ٨٧.

الصمد في بلدة عماطور ـ الشوف) والذي أدَّى إلى صدامات بين العائلتين سقط على أثرها ثمانية عشر قتيلًا واثنا وعشرون جريحاً (٣٠٠). أو خلاف الأعور ـ هـلال (في قرنـايل من أعمال المتن) إلخ . . .

إن الأمير ملحم كان محترفاً في إثارة الفتن وخطط الانقسام. وهو الذي «فرض ضريبة جديدة على كل شخص قرشاً واحداً، فرفضها أهل البلاد في اجتماع عقدوه في عين الشوف بجوار السمقانية واضطروه لإلغائها فألقى العداء بين النكدية والعمادية. وفي سنة ١٧٥١ أوقع الفتنة بين النكديين فأضعفهم وأخرجهم من دير القمر، فنزحوا إلى حاصبيا ثم عاد الشيخ كليب (نكد) إلى دير القمر، والشيخ خطار (نكد) إلى المناصف، ونكاية بالدروز اعتنق الأمير ملحم وبعض أقربائه الدين المسيحي، فمهد هذا العمل الطريق لبعث الضغائن وإثارة الفتن بين الطائفتين المتصافيتين. وقد عزا البعض هذا العمل لغايات سياسية إذ أن المارونيين أصبحوا أوسع ملكاً وأكثر عدداً وتحميهم فرنسا»(٢٥).

هذا التحول الخطير في ميزان القوى لصالح الموارنة في القرن الثامن عشر وإحلالهم محل الدروز في السيطرة السياسية، أدَّى إلى أفول نجم الدروز. «لكنهم على السرغم من تفوّق الموارنة المتزايد عليهم، ظلّوا قوّة لا يستهان بها في البلاد. لذلك حرص الشهابيون الموارنة إلى وقت طويل على الظهور بمظهر الدروز» (٢٣٠).

كما يوضح أبو شقرا في «حركاته» عملية «احتلال الموارنة لجنوب ووسط لبنان وإثراء المسيحيين»(٢٠٠)، مما أدَّى إلى الإخلال بالميزان الطائفي في الإمارة.

#### الدروز في عهد الأمير يوسف شهاب:

وفي عام ١٧٧٠ «تنازل الأمير منصور عن الحكم وخلفه الأمير يـوسف، الماروني المنهابيين النصارى»(٥٠٠ وذلك في اجتماع وطني عام عقد في

<sup>(</sup>۳۱) دومینیك شوقالییه، ص ۷۹ V9 Dominique chevalier, op, Page

<sup>(</sup>٣٢) الصغير، سعيد. بنو معروف (الدروز) في التاريخ. ص ٥٣. ً

<sup>(</sup>٣٣) الصليبي، كمال. مرجع سابق، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٣٤) أبو شقرا، يوسف. مرجع سابق. ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣٥) الصليبي، كمال. مرجع سابق، ص ٤٠.

الباروك سنة ١٧٧٠، أعلن من خلاله أميـراً على الجبـل(٣). لهذا يعتـبر الأمير يـوسف أول أمير شهابي ماروني على إمارة الجبل ابتداء من عام ١٧٧٠.

أكمل هذا الأمير سياسة أسلافه فيها يتعلَّق بالطائفة الدرزية لإضعافها والقضاء عليها، بالرغم من الدعم الذي لقيه من زعائها طوال فترة حكمه. ويجب علينا أن لا نستغرب هذا النهج علماً بأن الأمير يوسف كان يعمل كل ما في وسعه من أجل الاحتفاظ بكرسي الإمارة، ولهذا عمد سنة ١٧٧٩ إلى قتل أخويه بنفسه (سيد أحمد وأفندي) (٢٠) لأنها كانا ينازعانه الحكم ويعتبران أنها أحق به منه. «كها قتل أيضاً خاله الأمير اسهاعيل ومدبر خاله أيضاً وهو أيوب مطر» (٢٠). و«وضع يده على إقطاع جميع الأمراء واستورد ما يرد منها سنة ١٧٧٦» (٣).

وعلى الرغم من وقوف الأعيان الدروز إلى جانبه، وكانوا سبباً في إيصاله إلى سدّة الإمارة، فإنه بدأ منذ ١٧٧٤، بمجافاة أصحابه هؤلاء مبتدئاً بالجنبلاطيين حيث «ثقّل على قرى الشيخ على جنبلاط التي في البقاع نكاية بأخيه لأنه (على جنبلاط) كان من أعظم أحزابه». وفي سنة ١٧٧٦، «وجّه لبيت أبي اللمع طائفة «اللاوند» إلى بيروت ليقهرهم، ويقودهم إلى طاعته ودفع المال الأميري حيث تمرّدوا وعصوا، فأحرقوا (اللاوند) المكلس والجديدة والدكوانة التابعين إقطاع بيت أبي اللمع... وصادف جماعة من بعض أهالي الشوف فقتلهم وفعلوا فعالاً رديّة»(١٠٠٠). ولم تنجُ الأسرة النكدية من بطشه، حيث وجّه لها ضربة كبرى أجبرتها على النزوح إلى منطقة جبل عامل. ولكن النفوذ الذي كان يتمتّع به سعد الخوري مدبّر الأمير يوسف (كان سعد الخوري المدبّر والمخطّط لسياسة الأمير يوسف وأنه حاكم الإمارة الفعلي. مسعود

Jawad Boulos, op. Page 122-123. Gabriel Ankiri, op.Page &Toufic Touma, Tome I, (٣٦) Page 94- Michel chibli, op. Page 91.

<sup>(</sup>٣٧) حيدر شهاب. لبنان في عهد الأمراء الشهابيين، بيروت ١٩٦٩، ص ١٢٨. وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم، ص ١٣٩ ـ ١٤١. وتاريخ حوادث الشام ولبنان أو تاريخ ميخائيل الدمشقى. مؤلف مجهول. دمشق دار قتيبة ١٩٨١، ص ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣٨) تاريخ حوادث الشام ولبنان، مرجع سابق، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣٩) حيدر شهاب، مرجع سابق، ج ١، ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤٠) حيدر شهاب، ج ١، ص ١٢٠.

ضاهر، الجذور... ص ١٩٩)، هذا النفوذ فرض على الشيخ كليب النكدي أن يرسل إليه كتاباً يطلب منه فيه التدخل مع الأمير يوسف للحصول على العفو والرضى، فأجيب إلى طلبه «نكاية بأخويه سيد أحمد وأفندي وبالجنبلاطيين» (۱٬۱۰۰). كما عمد الأمير يوسف لتقوية بعض العائلات الدرزية لتقف ندًّا للبعض الآخر على طريق تفتيت قوتها وإضعافها، وهي السياسة نفسها التي انتهجها الأمير بشير فيها بعد. ونجح بها نجاحاً كبيراً. والمعروف أن مشايخ النكديين «خدموا عند الأمير يوسف حينها كان حاكمً وجعل نظره عليهم وقدَّمهم عنده حتى صاروا من خواصه يسمع شورهم وكلامهم نافذ. والأمير قصد بذلك لتصغير جنبلاط بنوع خصوصي» (۱٬۵۰۰).

وكان لآل القاضي نصيبهم أيضاً من بطش الأمير يوسف، حيث أقدم على فقء أعين الشيخ محمد القاضي وقطع لسانه لأنه كان من أبرز زعهاء حركة التمرّد والعصيان ضده (٢٠).

إن سياسة الأمير يوسف كانت تنطلق من تعصب مذهبي واضح، ضد الطائفة الدرزية بكل ما تمثله من قوة ونفوذ. كما ترتكز أيضاً على العامل السلطوي المتمثل بتفرّده بالحكم واحتفاظه بكرسي الإمارة دون منازع. ولم يدّخر جهداً في اتباع جميع الطرق والأساليب لانتزاع مراكز النفوذ من أيدي الدروز. ولهذا «كانت مرحلة حكمه وأولاده ومدبريهم من أكثر المراحل أهمية في ازدياد أملاك الرهبانية المارونية وتوسّعها داخل المناطق اللبنانية. . . وازداد نفوذ الكنيسة المارونية وأديرتها وهيمنتها الاقتصادية والسياسية على أتباعها. وقدم الأمير يوسف شهاب الكثير من الوقفيّات والهبات لهذه الكنيسة مع إعفاء شبه كامل من الضرائب، فخرجت مع نهاية حكمه في مطالع القرن التاسع عشر كإحدى القوى الأكثر غنى ونفوذ إلخ . . . »(12).

وكانت الضرائب التي فرضها هذا الأمير من أكبر العوامل التي سببت النقمة عليه. حتى توصل أخيراً إلى أن «وضع رسهاً على الشاشيات أي العهامات، الذي سهّاه

<sup>(</sup>٤١) حيدر شهاب، ج ١، ص ١٢٦ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤٢) تاريخ حوادث الشام ولبنان، مرجع سابق، ص ١٥٦ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤٣) توفيق توما. الجزء ١، ص ٩٦. Toufic Touma, op, Tome I, Page 96.

<sup>(</sup>٤٤) ضاهر، مسعود. الجذور التاريخية. . . مرجع سابق، ص ١٣٠ و١٨٩.

العامة قرش الشاشة، وذلك انتقاماً من الدروز لشدة كرهه لهم ولأن أكثر لابسي الشاشيات كانوا دروزاً. فاعترض على هذا الأمر شيخ مشايخ عقال الدروز كافة الشيخ يوسف عربيد أبو شقرا من عاطور وحضر عنده في سراي دير القمر حيث جرت بينها المحاورة والمداولة بهذا الشأن فلم يرتدع الأمير بلل أصر على رأيه متهدداً الشيخ بقوله: «البلاد لا تسع يوسفين» فأجابه الشيخ «فليرحل المتضايق» أو (المزروك يرحل» وخرج مغضباً. فالتقاه في ساحة الدير غندور الخوري، كتخداي (مدبّر) الأمير، فقال له: أبلغت منك الجسارة يا حضرة الشيخ حتى قلت لسعادة الأمير (فليرحل المتضايق) تالله لأحمين فرن دير القمر بشاشات العقال. فانتهره الشيخ يوسف قائلاً: والله العظيم لتكسير رأسك ورأس سيدك يوسف شهاب بهذه العصا أسهل جداً من إحماء فرن دير القمر بشاشات عقال الدروز. ولكن لأفعلن وأفعلن! ومضى وبات تلك الليلة في بعقلين غير أنه ما نزل في فراشه حتى كتب إلى جميع الأنحاء وصرف الرسل كلاً إلى ناحية. أما نص الكتاب فهو كها يأتى:

أخواننا أبناء الطاعة!

يقتضي حضوركم في النهار الفلاني إلى مرج بعقلين بـالأسلحة الكـاملة والمؤن والذخائر الوافرة لأمر يحبه الله «(٠٠).

وبعد أن لمس الأمير خطورة إصراره على قراره، وعلم بالحشودات الدرزية في مرج بعقلين لمهاجمة دير القمر، تدّخل النكديون وأقنعوا الأمير بوجوب التخلي عن عناده، فأذعن لهم، وأعادوا المياه إلى مجاريها بينه وبين الشيخ يوسف أبي شقرا. لكن فترة الوداد والمعاملة الحسنة لم تستمر طويلًا بينها لأن الشيخ عندما ركن إليه «دسّ الأمير له سماً في طعام قدّمه له ولأحد رجاله من ذوي قرباه وهو الشيخ خطار نجم نمر

<sup>(</sup>٤٥) أبو شقرا، يوسف. الحركات. . . مرجع سابق. ١٦٦ ـ ١٦٧.

ويذكر هذه الحادثة كثير من المؤرخين أيضاً: حيدر شهاب، لبنان في عهد الأمراء الشهابيين. ج ١، ص ٤٠ و١٢٧. وميشال شبلي، تاريخ لبنان، ص ٨٣ و١٣٣ (بالفرنسية) طنوس الشدياق، أخبار الأعيان في جبل لبنان. ج ١. ص ١٥٢. توفيق سلمان ص ١٩٩.

أبو شقرا فقضي عليهما مسمومين فكان فقد الشيخ يوسف فاجعة أكبرها أهل البلاد. وصحت منهم الهمم للشغب عليه والعمل على عزله»(١٠).

عاث الأمير يوسف في الجبل فساداً وظلماً. وأرهق الشعب بالضرائب إرضاء لسيّده الجزار في عكا. مما أدى إلى نقمة كبيرة عليه حملته على اعتزال الحكم عام ١٧٨٨، مفسحة المجال أمام الأمير بشير الشهابي الثاني الذي لقّب «بالكبير» ويسلّم زمام الحكم مكانه. وقد لعب الدروز، الدينيون والدنيويون، دوراً بالغاً وأساسياً في عملية عزل الأمير يوسف والاتيان بالأمير بشير حاكماً على الجبل. وكان للشيخ حسين ماضي من العبادية (شيخ عقل الدروز)، الدور المهم والمؤثر، كما كان للشيخ بشير جنبلاط والشيخ عبد السلام العماد دوراً مماثلاً في ذلك، حيث كانا من الزعماء السياسيين الكبار.

وقد أشار الشيخ «صالح عبد الخالق» إلى هذه العملية مؤكداً دور الشيخ حسين ماضي إزاء الأمير يوسف الشهابي، وموضحاً المهمة الصعبة التي نفذها الشيخ حسين مع الجزار في عكا بصدد العزل.

ففي مقال بعنوان: «علم تاريخي من أعلام الدروز واجه الجزّار بجرأة أوقفت بطشه» (۱۷) قال الشيخ عبد الخالق: لا يخفى على أحد أن الدور الأول في تولية الحكام وعزلهم كان الزعاء «الدروز» فيه الحد الفاصل، فاتفق هؤلاء الزعاء يوماً على اجتماع يعقدونه في أواسط البلاد ليسهل الوصول إليه (إشارة إلى وصول الشيخ حسين ماضي من العبادية)، فاختاروا أن يكون اجتماعهم في «نبع الصفاء»، والغاية من ذلك تعريف «أحمد باشا الجزار» والي عكا بما تنطوي عليه أعمال الأمير «يوسف الشهابي» من سوء تصرّف في البلاد عامة.

فأرسل الزعماء رسولًا للمرحوم الشيخ «حسين ماضي» لحضور الاجتماع فلبّى

<sup>(</sup>٤٦) يوسف أبو شقرا. الحركات في لبنان. ص ١٦٨. وتوفيق سلمان، أضواء على تاريخ مذهب التوحيد. بيروت ١٩٦٣. ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤٧) مجلة «الأنباء» (الناطقة بلسان الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان)، العدد ١٣١٣ الاثنين ١٦ حزيران ١٢٨٠ . ص ١٤.

الشيخ الطلب، إلا أنه وصل متأخراً لسبب «ما» فاستهاحهم عذراً مقبولاً، فقال له الزعهاء: لقد طال الوقت وتأخرتم حضرتكم، فلقد اتفقنا جميعاً على أن نرفع «عريضة» إلى والي عكا لنعرفه سوء تصرّف الأمير «يوسف» وأخطاءه، وأنه لن يصلح للحكم في البلاد، وهذه هي «العريضة» وقد وقّعناها كلنا وتركنا لحضرتكم المقام الأول للتوقيع، إلا إننا تداولنا في مَنْ يأخذها للجزار.

وكانت ميزة ذلك السفاح أنه في أكثر الأوقىات يفاجىء من يدخل عليه بالسؤال الآتي: هل أنا عادل أم ظالم؟ فإن أجابه المخاطب أنت عادل قتله، وإن أجابه أنت ظالم قتله أيضاً.

فعندها أطرق الشيخ قليلاً، ورفع رأسه وأخذ العريضة ووقّعها وقال، إن شاء الله تعالى لن أقبل أن يأخذها إلى «عكا» أحد غيري، فأجابه الزعاء لا نقبل أن تضحي بشخصكم الفاضل أمام هذا السفاح، فأجابهم الشيخ بكل سكينة وتواضع، لقد قررت أن أذهب بنفسي، فالروح عاجز أن يمسها بأذى، والجسم يفعل فيه ما يشاء.

وهكذا شاءت الأقدار، فسار ذلك الشيخ الوقور على بركة الله إلى أن وصل مدينة عكا وطرق باب الجزار فأذن له بالدخول، فدخل وسلم ولم يكن يعرف من قبل، ورفع العريضة إليه، فأخذها وقرأها وعرف مضمونها، ولم يظهر الجزار ما في نفسه، لأنه كان يميل إلى الأمير «يوسف»، إنما بادره بالسؤال قائلًا:

ـ يا شيخنا، هل أنا عادل أم ظالم؟ فأجابه الشيخ بكل جرأة وإقدام، لا أنت عادل ولا ظالم، إنما من قبل الأعمال تأتي المصائب، فأكثر هذا الشعب قد أهمل واجباته الدينية فسلط الله عليه حاكماً مثلك، وما أنت بين يديمه تعالى يـوم الحساب إلا عبـد ضعيف.

فعندما أدرك الجزار ما للشيخ من قوة في اليقين وجرأة على الحكام مهما تجبّروا، فوقف بحشوع واحترام وقال: أهلًا وسهلًا بالجليل الطاهر، فإنني سأنفذ كل ما تطلبونه مني، وطلب من الشيخ أن يتريّث قليلًا، وأمر بعض حاشيته فإذا به يأتيه بكيس مليء بالنقود الذهبية ورفعه إلى الشيخ قائلًا، هذا لحضرتكم تصرّفوا به كما

تشاؤون، فأجابه الشيخ بكل جرأة: أنا لن آكل إلا من أتعابي. فقال له الجزار: أنفقه في سبيل الخير. فأجابه: إن الدولة بحاجة إلى هذه النقود وهي أحق بها. فعندها أمر الجزار له بجبة من الصوف، فقال له الشيخ: أنا لا ألبس إلا من نسيج يدي. فزادت دهشته في ذلك الجليل الوقور وقال له: يا شيخي أتقبل مني هذه الهدية الأخيرة، وقدم له مصحف القرآن الكريم، فأجابه: بكل اعتزاز، نعم أقبلها فهذا كتاب الله العزيز. وكانت مقابلة الشيخ للجزار هي السبب الأكبر لعزل الأمير «يوسف الشهابي» وتولية الأمير بشير عمر (١٠) الشهابي، وذلك في سنة ألف ومايتين واثنين للهجرة. وعاد الشيخ منفذاً تلك المهمة الشاقة غير آبه بالحكام الظالمين، لا تأخذه في الحق لومة لائم، موفور الكرامة، ثابت اليقين، والله يؤيد بنصره من يشاء».

ويعتبر الشيخ حسين ماضي من المراجع الروحية الكبرى لدى الطائفة الدرزية ويحتل المكانة المرموقة عند العقال الدروز. كما يتناقل المشايخ في سهراتهم الدينية قضية مواجهة الشيخ حسين للجزار في عكا بشأن مظالم الأمير يوسف الشهابي. كما كان لمقتل الشيخ يوسف عربيد أبي شقرا (شيخ ذلك العصر الروحاني) والشيخ أحمد دبوس (مدبر الشيخ عبد السلام العماد)، على يدي الأمير يوسف الشهابي، وهما «من أفضل رجال ذلك العصر ورعاً، وأعلاهم في أعين الجمهور شأناً، فضلاً عن سمله عيون عدد عديد من أقربائه ظلماً وعدواناً، وضربه على اللبنانيين الضرائب الفاحشة»(منه)، الأثر الكبير في النقمة عليه وعزله.

كل ذلك، كان من العوامل الهامة التي أدت لإحلال الأمير بشير مكانه بسعاية الشيخ بشير جنبلاط وعبد السلام العهاد اللذين ودّعاه في جونيه إلى عكا قائلين له: «إذهب فهذا ثأر يوسف أبي شقرا وأحمد دبّوس، حيث أعدم شنقاً مع مدبّره الشيخ سعد الخورى على يد الجزار»(١٠).

 <sup>(\*)</sup> لم يكن الأمير بشير «كبيراً» إلا في عمالته للغرب ومخططاته الاستعمارية، وتآمره على كل سياسة وطنية قائمة على الحرية والعدالة والأخوة والمساواة.

<sup>(</sup>٤٨) يوسف أبو شقرا، الحركات في لبنان، مطبعة الاتحاد. بيروت ١٩٥٢، ص ١.

<sup>(</sup>٤٩) يوسف أبو شقرا، المرجع السابق. ص ١٠٣.

### الدروز في عهد الأمير بشير الثاني:

ولد الأمير بشير في غزير سنة ١٧٦٧، يوم كان والده الأمير قاسم متسلّماً على تلك المقاطعة من قبل الأمير يوسف. ويذكر البعض «أن الأمير قاسم اعتنق الدين المسيحي سنة ١٧٦٤، على يدي المطران يوسف اسطفان، الذي صار فيها بعد بطريركا، وولد ابناه حسن وبشير مسيحيين مارونيين» (٥٠٠). ويعقب الأستاذ يوسف إبراهيم يزبك على ذلك قائلاً: «من المؤكد الذي لا شك فيه أن الأمير بشير مات مسيحياً ودفن مسيحياً... ولكن الذي يهمّنا من ذلك هو: دينه يوم كان حاكها (٥٠٠). ورغم الغموض الذي يعتري هذه الفترة فيها يتعلق بدين الأمير بشير فإن بعض الباحثين يذهب بعيداً في «مارونية» هذا الأمير بصورة كيفية \_ دون أي دليل أو برهان على هذه المارونية «إبّان وجوده حاكهاً على الإمارة في ظل الدولة العنهانية السنية، حتى يصل الحال بالأستاذ سليم خطار الدحداح إلى القول بأن الأمير بشير الثاني كان «درّة يصل الحال بالأستاذ سليم خطار الدحداح إلى القول بأن الأمير بشير الثاني كان «درّة كلها «عملاً سياسياً»، وليس دين الأمير بشير فقط على حد قول الاستاذ توفيق توماره»، حملت أبعاداً تجاوزت بمخاطرها كل الطوائف اللبنانية، وأثرت بشكل خاص على الدروز باعتبارهم القوّة الأساسية المتحكمة بمقوّمات الإمارة.

وليس خافياً على أحد بأن كبار المقاطعجيين الدروز وزعائهم السياسيين، هم الذين أوصلوا الأمير بشير حاكماً على الإمارة بعد الاستياء والنقمة التي قامت في وجه الأمير يوسف نتيجة سياسته ونهجه، في الوقت الذي كان فيه الأمير بشير «لا يملك من حطام هذه الدنيا إلا حماراً وجملاً». وكان الشيخ بشير جنبلاط من أقوى زعماء الدروز

<sup>(\*)</sup> يعد الأمير يوسف، تولى الحكم الأمير بشير قاسم الشهابي. أما بشير عمر الشهابي فهو بشير الثالث.

<sup>(\*)</sup> يقول الصليبي (ص ٤٨) أن الأمير قاسم تنصّر سنة ١٧٦٧. بينها يحدد شوڤاليبه (٩٤ \_ ٩٥) عام ١٧٦٠.

<sup>(° °) «</sup>أوراق لبنانية». الجنوء السادس. حزيران ١٩٥٦. ص ٢٤٩ و١٥٨ (لحمد خاطر والخوري يوسف أبو صعب).

<sup>(</sup>٥١) «أوراق لبنانية»، المرجع السابق، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥٢) هنري أبو خاطر، من وحي تاريخ الموارنة. بيروت ١٩٧٧. ص ١٣٤ و١٣٩.

Toufic Touma, op., Tome 2. Page 445. الجزء ٢. ص ٢٥ على المجرع ٢٠ المجرع ١٠ المجرع ٢٠ المجرع ١٠ المجرع ٢٠ المجرع ٢٠

وأكثرهم نفوذاً في تلك الفترة، حيث كان الأمير بشير لا يستطيع القيام بأي عمل إلا بموافقة الشيخ الجنبلاطي، حتى أن الأستاذ يوسف أبو شقرا يذكر في «حركاته» أن الأمير الشهابي كان يرسل بكل ما يأتيه من عكا من الرسائل إلى الشيخ في قصر المختارة فيفضها ثم يرسلها إلى الأمير الشهابي للإطلاع عليها. وهنا تكمن قوة الشيخ ونفوذه.

وبالرغم من الدعم الدرزي الكامل للأمير بشير، إلا إنه كان استمراراً لأسلافه، مخلصاً وأميناً لسياستهم وفي محيث «اتبع سياسة معادية للدروز ساهمت في زرع بذور التفرقة بين الدروز والموارنة «٥٠٠»، انطلاقاً من جبل لبنان الذي كان «يعتبر القلعة الطبيعية الكبيرة القائمة بين العالم الشرقى والغربي «٥٠٠».

وكان المسيحيون يشعرون بأهمية السلطة الدرزية، في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يعملون في الأراضي الخاضعة لسيطرة المقاطعجيين الدروز. لكنهم «كانوا يتحيّنون الفرص المؤاتية لرفع نير الدروز عنهم وهؤلاء كانوا يواصلون تأهباتهم لحفظ سلطتهم بالقوّة وردّ هجوم محكوميهم»(٥٠).

لم تقتصر أهمية جبل لبنان على موقعه الطبيعي فقط، بل كانت مميزاته من جميع النواحي، نقطة الثقل الأساسية في تركيز المستعمرين الأوروبيين ـ خاصة الفرنسيين والانكليز ـ وإعطائها الاهتمام الكبير. واستفادوا من موقعه الاستراتيجي لإثارة الخلافات الطائفية هناك، ولمارسة تأثير سياسي، عن هذا الطريق، على الباب العالي (٥٠٠). كما «اتجهت الأطماع الفرنسية نحو سوريا وجبل لبنان لما يشكلان من أهمية حيوية بالنسبة لمستقبل المصالح الفرنسية في البحر المتوسط. . . » وهذا ما عبر عنه

Dominique chevalier, op., Page 91-92. et Gabriel Ankiri op., Page 12. (0 8)

<sup>(</sup>٥٥) العقيقي، انطوان ضاهر. ثورة وفتنة في لبنان. بيروت ١٩٣٩. ص ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٥٦) زين، نُور الدين زين. الصراع الدولي في الشرق الأوسط، دار النهار للنشر. بيروت ١٩٧٧. الطبعة الثانية. ص ١٤ - ١٥.

<sup>(</sup>۵۷) الخازن، فيليب وفريـد. مجموعـة المحررات السيـاسية والمفـاوضات الـدولية عن سـوريا ولبنـان. المجلد الثاني. مطبعة الصبر. جونيه ١٩١١. ص ٩٩.

Dominique Chevalier, op., Page 287. . ۲۸۷ ص ۸۱) د. شوڤالييه، ص

جورج ليغ، وهو وزير سابق للبحرية الفرنسية في تصريحه قـائلًا بـأن «محور السيـاسة الفرنسية قائم في البحر المتوسط» وأضاف «إن أحد قطبي هـذا المحور قـائم في المغرب أي في تـونس ومراكش، والآخـر في المشرق عبر سـوريا ولبنـان اللذين يشكلان أحـد الميادين المفضلة للنشاط الفرنسي، نظراً لمصالحنا الاقتصادية، ولنفوذنا المعنوي فيهما»(٥١). وقد أكد على هذه الأهمية موفد البطريرك الماروني في مذكرة تضمنت آراءه قدّمها للسيد بورجوا Bourgeois، عام ١٩٢٠، حوّلت عن طريق الجنرال غورو إلى إدارة الشؤون السياسية والتجارية، موضحاً فيها أنه «يجب أن يبقى لبنان معقل النفوذ الفرنسي في الشرق وكلما كان قـوياً وقــابلاً للحيــاة، رسَّخت فرنســا مكانتهــا في كامــل سوريا»(١٠). وانطلاقاً من ذلك، ركزت أوروبا سيطرتها على قلعة سوريا الحقيقية المتمثلة بجبل لبنان، وعندما يكون السكان الذين يقطنون جبل لبنان مسالمين، تكون التحركات التي يمكنها تعكير صفو الأجزاء الأخرى من سورية، غير ذات أهمية سياسية ومحلية محضة، وباستطاعة الأتراك دائماً السيطرة على هذه التحركات، ولكن إذا تحرك جبل لبنان فانتفاضاته تزعزع المقاطعات الملتصقة به في الشيال والجنوب، وفي حال كانت هذه الثورات سببها الأتراك وموجّهة ضدّهم، فثورات سورية كلها تتجه الاتجاه نفسه (١١). وعند وصول الأمراء الشهابيين إلى سدّة الحكم، والأمير بشير الثاني خصوصاً، تلاقت الأهداف الأوروبية مع الأهداف العثمانية التي كانت تستنـد لقاعـدة «فرّق تسد». وكان جبل لبنان نقطة التلاقي هذه عبر الطوائف المتواجدة فوق أرضه لزعزعة كيانه وتحقيقاً للسياسة الخبيثة التي أوضحها وزيىر الخارجية الفرنسية آنذاك بقوله: «والحزب التركي القديم النازع دائماً إلى سياسة العنف والخداع وسفك الدماء يحلم بإبادة الدروز بواسطة الموارنة وبالعكس»(١٦).

ووجدت هذه السياسة تربة خصبة في الأمراء الشهابيين بلغت ذروتها في عهد بشير الثاني والتي سبّبت الفتن الدمويـة بين الـطائفتين بـدءاً من عام نفيـه في ١٨٤٠.

<sup>(</sup>٥٩) مسعود ضاهر. تاريخ لبنان الاجتباعي. دار الفارابي بيروت ١٩٧٤. ص ٢٠.

<sup>(</sup>٦٠) وجيه كوثراني. بلاد الشام. . معهد الانماء العربي، بيروت ١٩٨٠. ص ٣٤٣.

Adel Ismail, Documents. Tome 7, Page 84-85. (٦١)

<sup>(</sup>٦٢) انطوان ضاهر العقيقي. ثورة وفتنة في لبنان. المرجع السابق، ص ٦.

ورغم «طائفية» هذا الصراع إلا أنه لم يكن خلافاً دينياً، تدخّل فيه الأوروبيون والعشمانيون ولعلهم كانوا يودّون التخلص من الفئتين معاً. «ففي سوريا آفتان هما الدروز والمسيحيون، فكلما ذبح أحدهما الآخر، استفاد الباب العالي، يقول أحمد باشا والي دمشق ومشير فيلق الأقطار العربية (١٢).

وكيا كان الأمير يوسف محباً للسلطة والجاه، فقد كان «تلميذه» الأمير بشير نسخة عنه أيضاً، وطبّق الأساليب المشابهة لأساليب سلفه مع أمراء الأسرة الشهابية التي ينتمي إليها. ومن خلال دراسته بعمق ندرك صحة الاستنتاج الذي طلع به شاهد العيان صاحب «تاريخ حوادث الشام ولبنان» واصفاً الأمير بشير بأنه «عديم الوفاء ولا أمان له ولا يركن به . . . يحب السلطة والمال ويرغب جمع المال بأي نوع اتفق له وزاد أموال الميري عن المعتاد» (١٠٠٠). وكما أقدم الأمير يوسف على إعهاء أخويه وقتلها، كذلك فعل الأمير بشير مع أبناء الأمير يوسف (حسين وسعد الدين وسليم) عندما أعهاهم بغضة وافتراء في عام ١٨٠٧ بشيش حديد (١٠٠٠).

ولم يقف الأمير بشير عند هذا الحد، حيث اتخذ سياسة «تحطيم الرؤوس» قاعدة لحكمه ونهجاً سار عليه طوال وجوده على رأس الإمارة. فقضى على نحو تسعة وستين مقاطعجياً بينهم حوالي خمسة عشر أميراً من الشهابيين. ولكن قساوته وبشاعة جرائمه تمثلت بتعذيب الأمراء عباس وسلمان وفارس شهاب سنة ١٨٢٤ حيث «حاشهم الأمير (بشير) في أوضة ثم مساء أرسل لهم بلوكباشي وجماعته كتفوهم وأعموا أعينهم بشيش حديد محمي بالنار ثم بعد عهم ما شفي قلب الأمير بشير منهم بل أمر بقطع ألسنتهم أيضاً. وهذه انعدت قساوة وحشية. لأن القتل أهون من هذا العذاب. فبعدما قطعوا ألسنتهم طلب ينظر ذلك فجابوهم له في صحن فوجد منهم لسان قصير قطعه ما هو كامل. فتخلق على البلوكباشي وأمره بأن صاحب هذا اللسان يقطعه مليح. ثم باتوا ليلتهم تلك بالسجن وثاني يوم أخذوهم لبيوتهم وهم عميان خرسان»(١٦).

<sup>(</sup>٦٣) هنري أبو خاطر. من وحي تاريخ الموارنة. المرجع السابق. ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٦٤) تاريخ حوادث الشام ولبنان، مرجع سابق، ص ١٣٠ و١٥٥.

<sup>(</sup>٦٥) تاريخ حوادث الشام ولبنان، مرجع سابق، ص ١٢٨ و١٣٠.

<sup>(</sup>٦٦) تاريخ حوادث الشام ولبنان، مرجع سابق، ص ١٤٥.

ومنذ وصوله إلى الحكم، عمل الأمير بشير على «مركزة السلطة» والضرب بيد من حديد على التسلّط المقاطعجي في حدود إمارته. ولأن المقاطعجيين الدروز كانوا يمثلون القوة الأساسية والنفوذ الواسع ـ وعلى رأسهم الشيخ بشير جنبلاط ـ في وجهه كحاكم أول ـ بصورة اسمية ـ لا يملك الحد الأدنى من مقومات المواجهة والصراع، فلجأ إلى استغلال الفرص المناسبة لتوجيه الضربات الموجعة لزعماء العائلات المقاطعجية من ناحية، وتحريض بعضها على البعض الآخر من ناحية أخرى بهدف إضعافها وخلق العداء التناحري بينها، وصولاً للتحكم بها وإخضاعها على طريق «مركزية السلطة». وكان لبعض العائلات الدرزية دورها المهم في توجيه الضربات المؤثرة والقاضية في بعض الأحيان لعائلات أخرى درزية، لمصلحة الأمير الحاكم، وأضعافاً لدورها هي، في الوقت الذي كانت تمثل «العصا الغليظة»، والتي انقلبت في بعد.

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الأسرة الجنبلاطية، كانت تقف عسلى رأس العائلات المقاطعجية، ومن أبرزها محلياً في الجبل والتي وجدت في ضعف السلطة المركزية عصرها الذهبي، فراحت تنشىء الأحلاف ساعية «إلى تأييد أمير شهابي معزول شعبياً وفقير مادياً حتى يبقى تحت نفوذهم طيلة حكمه وإلا خذلوه وناصروا غيره»(١٧).

ولم يكن الإتيان ببشير الشهابي الشاني إلا حلقة من هذا المخطط، حيث أن «الشيخ بشير جنبلاط كان يحلم بتولي حكم لبنان»(١٠٠). في هذا الوقت كانت الطائفة الدرزية بجنبلاطيها ويزبكيها، كلها كتلة واحدة ويبدأ واحدة، تأتمر بأوامر الشيخ الجنبلاطي الملقب بعامود السهاء «تقوم إذا قام وتقعد إذا قعد»(١٠٠). ولا بعد أن قوة الشيخ جنبلاط ونفوذه هذا كان هاجساً مخيفاً يثقل صدر الأمير الشهابي، وهذا ما دفع القنصل الفرنسي «هنري غيز» إلى القول «لم يكن الأمير يعين مأموراً أو يعزل موظفاً

<sup>(</sup>٦٧) مسعود ضاهر في مقال بعنوان «صراع المركزية داخل النظام المقاطعجي اللبناني» مجلة «دراسات عربية» السنة الثالثة عشرة (الأعداد ٣، ٥، ٢، ٥)، ١٩٧٧، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٦٨) يوسف أبو شقرا، الحركات. . . مرجع سابق، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٦٩) يوسف أبو شقرا، الحركات... مرجع سابق. ص ٤.

إلا بأمر الشيخ أيضاً»(٧٠). وليس من المعقول أن يرضى أمـير كبشير الشـاني ببقائــه أسيراً لأوامر الشيخ الجنبلاطي وسياسته، وكان لا بد له من التفكير في التخلص من وصايته، فقضي على معظم خصومه ومناوئيه بسيف الجنبلاطي ودعمه ومساندته. وهكذا «كان مخططه (الأمير بشير) لمركزة حكمه في إمارة الجبل مربّع الـزوايـا أو بـالأحرى عـلى أربع مـراحل متصلة ووثيقـة الحلقات: المـرحلة الأولى، القضـاء عـلى المقاطعجيين المذين لا يسبب القضاء عليهم أي تحالف ضد الأمير وأعوانه. المرحلة الشانية، تشجيع الأمير بشير للمقاطعجيين الصغار ضد الأسر المقاطعجية الكبيرة. المرحلة الثالثة، تفتيت ثروة الأمراء الشهابيين والحد من أطماعهم في الإمارة. المرحلة السرابعسة، ضرب العسائلة الجنسلاطيسة والقضاء عسلى آخسر المعقبسات أمام المركزية» (٧١) . وانطلاقاً من ذلك، وجّه الأمير بشير ضربة محكمة للقوّة الدرزية الكبرى التي كانت تحيط به كالطوق حول إمارته، تلك القوة المتمثلة بالعائلة النكدية، بعد أن أوغر صدر الشيخ الجنبلاطي ضدها «وقام بتدبير أوراق مزوّرة صادرة عن مشايخ النكديين تتضمن مخططاً للفتك بزعهاء الجنبـلاطيين. وفـور انكشافهـا دعا الأمـير بشير الشيخ الجنبلاطي للقضاء على هؤلاء «الخونة». فتمت المجزرة في ٢٣ شباط ١٧٩٧ في سراي (\*) دير القمر بالذات «(۲). «وكانت ساعة مرعبة ، حيث قتل أحد عشر نفراً (من النكديين) بإهانية وأرموهم في بير معروف بدير القمر، وبقى نفرين ما حضروا وأولادهم في بيوتهم»(٧٢). وقد وصف الكولونيل الانكليزي تشرشل هذه المواقعة بأنها «كانت دليلًا على الغدر»(۲۰۰).

<sup>(</sup>۷۰) هنري غيز. بيروت ولبنان خلال قرن ونصف القرن. ترجمة مارون عبود. بيروت دار المكشوف. ١٩٤٩. الجزء ۲. ص ۵۷.

<sup>(</sup>٧١) مسعود ضاهر. «دراسات عربية» المرجع السابق. ص ١١٦ ـ ١١٦.

<sup>(\*)</sup> هي السراي التي قتل فيها الأمير يوسف بعض أقاربه الأدنين. كما أن الأمير بشير اغتمال في قاعتها بعض المشايخ النكديين ورمى برؤوسهم في سوق الدير زيادة في الإرهاب. (أوراق لبنانية.) الجزء السادس. حزيران ١٩٥٦. ص ٢٦٧).

<sup>(</sup>۷۲) مسعود ضاهر، دراسات عربية. ص ۱۱۲. و . Michel chibli, op. Page 201.

<sup>(</sup>٧٣) تاريخ حوادث الشام ولبنان، مرجع سابق، ص ١٥٦ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٧٤) عارف النكدي. مخطوطة (أبو نكد). ص٥.

وبقضائه على النكديين «تخلّص الأمير من أكبر عائلة مقاطعجية متحكّمة في قاعدة حكمه دير القمر بالذات. إذ كان المشايخ النكديون يسيطرون على إقليمي دير القمر والمناصف، أي الإقليمين اللذين يحيطان بالأمير وحاشيته وجنده من جميع الجهات. وبالقضاء عليهم تحرّر الأمير من كابوس ثقيل وبدأ يسيطر فعلياً على الأراضي التي يقطنها مع بعض المناطق المجاورة»(٥٠٠). كما أن حصة الشيخ بشير وأخاه حسن جنبلاط كبيرة كانت من هذه المناطق. وكذلك عائلة «العقيلي» التي «اشترت» بعض أراضي النكديين المتبقية (عن حصة المشايخ الجنبلاطيين)، «فتم بذلك دمار آل نكد سياسياً واقتصادياً ولم يعد لهم أي وزن فعلي في سياسة الجبل»(٢٠٠).

والجدير بالذكر، أن تركيز الأمير الشهابي على دير القمر، كقاعدة اقتصادية وسياسية درزية، كان ينطلق من خلال ضرورة ضبطها والسيطرة عليها بما يتوافق مع المصلحة الشهابية. عندها لم يعد من المستغرب أنه «في أيام الأمير بشير جلا عن الدير آل شنيف إلى عين أوزيه، وآل السعدي والمصفي إلى كفرنبرخ لخلاف شجر بينهم وبين آل نكد» (٢٧٠). وكانت عملية إفراغ الدير من سكانها الدروز هدفاً شهابياً مهماً تم تحقيقه بصورة نهائية بعد أحداث ١٨٦٠، حيث يذكر أبو شقرا قائلًا: «بعد سنة ١٨٦٠ جلا عن الدير كل من كان فيها من الدروز نذكر منهم العيال التالية: علي صالح، بوعلي يونس (عاطور)، أبو ناصر الدين (بطمة)، الخبيص (كفرنبرخ)، غنّام (كفرحيم)، نجّار (بعقلين)، أبو ضرغم (دميت)» (٢٨٠٠).

بعد ذلك، عمد الأمير الشهابي إلى إيقاد شهوة الانفراد بالسيطرة المقاطعجية في نفوس آل أبي علوان (الذين هم أكثر عدداً والأقبل سيطرة) ضد آل عهاد في الباروك القريبة من دير القمر وبيت الدين، مما أدَّى إلى مصادرة أراضي العهاديين - بدعم الأمير بشير لآل أبي علوان - ورحيلهم إلى البقاع.

<sup>(</sup>۷۵) مسعود ضاهر، «دراسات عربیة». ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>٧٦) يوسف أبو شقرا. الحركات في لبنان. ص ٦ ـ ٧. ورستم باز. مذكرات رستم باز. السطبعة الثانية. نشر فؤاد إفرام البستاني. المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٦٨، ص ١٠ ـ ١٣. وسليم هشي. «العائلة الجنبلاطية» ص ٧١ (بالفرنسية).

<sup>(</sup>۷۷) يوسف أبو شقرا. الحركات... ص ٦٧.

<sup>(</sup>٧٨) يوسف أبو شقرا. الحركات. . . نفس الصفحة .

وجاءت حملة نابوليون بونابرت على عكا لتعيد اللحمة إلى العائلات الدرزية بفضل الشيخ بشير جنبلاط، حيث اجتمعوا في عبيه (في مقر الأمير السيد عبد الله التنوخي) وقرروا مقاومة نابوليون وحليفه الشهابي لأنهم لمسوا خطورة المخطط القاضي برحيلهم إلى حوران أو الجبل الأعلى قرب حلب، وأجبر الأمير بشير شهاب فيها بعد على عقد اتفاق وثيق مع سدني سميث الانكليزي نظراً لقوة الشيخ بشير (٢١)

لكن الخطوة الأكثر أهمية، أو التي توازي في أهميتها تصفية العائلات الدرزية هي ما أقدم عليه الأمير بشير بشأن بلدة «بيت الدين» حيث كانت «بيت دين الدروز، وهي قرية حقيرة سكانها جميعهم دروز عقّال وهي قريبة لديسر القمر» بينها تحدّد الكاتبة السوفياتية سيميليا نسكايا، أنه «في بداية القرن التاسع عشر اشترى (!!!) الأمير بشير شهاب قرية بيت الدين من الشيخ أبي علي بيت الديني وبنى فيها قصراً له ومنازل للشركاء الذين يعملون في أرضه » (١٠٠٠). إلا أن شاهد العيان، صاحب «تاريخ حوادث الشام ولبنان»، يصور الواقع تصويراً حياً مستخدماً تعبير «مناكدة الأمير بشير لدروز بيت الدين» والذي يحمل كثيراً من الدلالات المعبرة عن جوهس سياسة الأمير الشهابي ونهجه تجاه الدروز، حيث يقول: «. . . إن الأمير بشير انفرد بالأحكام وأنشأ مظالم كثيرة لكي يسرضي الجزّار ويجمع لنفسه أيضاً. وبدأ ينشيء عهار سرايا بتدين وصار يناكد الدروز ساكنين القرية المذكورة ويشتري منهم أراضي وبيوت. ومع إطالة الأيام فرغت من الدروز وصارت ملكاً للأمير تماماً «١٠٠».

من هنا يتبين بكل وضوح أن «بيت الدين» تحتل مكانة مماثلة لخلوات البيَّاضة، كما يدل عليها اسمها. ومما لا شك فيه أن عملية «الشراء» هذه، خاصة من أمير حاكم كبشير، لأرض قرية «كبيت الدين»، لا يمكن أن تتم برضى عقَّالها، وذلك بسبب المكانة الهامة التي تحتلها مثل هذه الأماكن وقدسيّتها في نفوس مشايخها الأجاويد

<sup>(</sup>٧٩) سليم هشي. «العائلة الجنبلاطية». ص ٧٢ (بالفرنسية).

<sup>(</sup>٨٠) تاريخ حوادث الشام ولبنان، مرجع سابق. ص ٩١.

<sup>(</sup>٨١) سيميليا نسكايا. الحركات الفلاحية في لبنان. تعريب عدنان جاموس. دار الفارابي بيروت. ودار الجاهير دمشق. كانون أول ١٩٧٢. حاشية الصفحة ٣٨.

<sup>(</sup>٨٢) تاريخ حوادث الشام ولبنان. مرجع سابق. ص ٩٦.

وعموم أبناء الطائفة. وفي هذا الإطار تؤكّد «نسكايا» أن الأمير بشير «كان يشجّع على شراء أراضي السدروز والاستيلاء عليها من قبل المسيحيين الأغنياء والكنيسة المارونية. . . كما كان يشجّع انتقال الفلاحين الموارنة إلى الأراضي الحرّة في وسط لبنان» (١٨٠٠). وليس هناك من تعبير أصحّ من «المناكدة» التي عبرت عن هذه السياسة الخبيئة للأمير الشهابي الذي كان يرمي بسهمه على أهداف عديدة برمية واحدة ، من خلال تركيزه على «بيت الدين» لتشمل بتأثيرها مختلف النواحي (الاقتصادية ، والمدينية والسياسية إلخ . . . ) . ورغم استطاعة الأمير بشير الشهابي بناء قصره في بيت الدين عام ١٨٠٦ ، إلا أنه عجز عن إيجاد وسيلة لإيصال المياه إليه ، كما عجز عنها مستشاروه وحاشيته . لكن رجلاً درزياً اسمه حسن حمزة والملقب بـ «أخوت شانيه» (قرية من قرى عاليه في الغرب) هو الذي أشار على الأمير بشير بفكرة جرّ مياه نبع الصفا إلى بيت الدين ، بقوله ما معناه «فليحفر كل واحد قبره» مما دفع بالأمير الشهابي إلى تسخير الآلاف من البشر في حفر القناة التي تصل هذا النبع ببيت الدين . فإذا كان «المجنون» من الدروز يأتي بمثل ما أتى به «أخوت شانيه» لا يستغرب إن شنت الحملات المنظمة ضد عقّال الدروز ، وأبناء هذه الطائفة ككل .

وعلى صعيد آخر، وجّه الأمير بشير ضربة كبرى لآل باز، «عندما استقدم الشهابي إليه جرجس باز (أبو ناصيف، مدبر أولاد الأمير يوسف)، إلى قصر الأمير ملحم حيدر في دير القمر وقتله غدراً سنة ١٨٠٧»(١٨) ثم قضى على أخيه عبد الأحد باز في جبيل. وسجّل بهذه الضربة انتصاراً ساحقاً على عدو خطير كان يقف بوجهه، كما كان يمثّل وزناً سياسياً واقتصادياً كبيراً، ذلك عندما أصبح منصب المدبر «من أخطر المناصب في أواخر القرن الثامن عشر. وبلغ نفوذ أحد هؤلاء المدبّرين أنه قد أرسل كتاباً للبابا سنة ١٧٩٣ يطلب فيه مرسوماً لتثبيت بطريرك الموارنة مار ميخائيل فاضل بعد انتخابه»(٥٠٠).

<sup>(</sup>٨٣) سيميليا نسكايا، المرجع السابق. ص ١٠٨\_ ١٠٩.

<sup>(</sup>٨٤) رستم باز، مذكرات رستم باز. ص ٩. وملحم قربان. تاريخ لبنان السياسي الحمديث. بيروت ١٩٧٨، الجزء ١. ص ٤١. ص ٤١.

<sup>(</sup>٨٥) عبد العزيز نوار. وثائق أساسية. . . مرجع سابق. ص ١٥٣.

كان يدرك الأمير الشهابي مدى قوّة ونفوذ آل باز المدبّرين، وخاصة جرجس (أبو ناصيف) وفي الوقت الذي أظهر فيه الأمير بشير ميله وعطفه على الفرنسيين (خاصة منذ حملة نابوليون على عكا سنة ١٧٩٩)، وكان مخلصاً لهم ولسياستهم، باذلًا نشاطه لتحقيق ما يتلاءم مع مصلحتهم، كان جرجس باز، في المقابل، قد بلغ من النفوذ ما أخاف الأمير الشهابي فعلًا، حيث «حظي هذا الإنسان على عز وجاه ما سبق لغيره قبل وبعد. . وصار المتكلّم في أمور البلاد جميعها. وكل مادة مع أمير وشيخ وخلافهم تحصل فترفع إليه أولاً والذي يقوله يصير. غير أن الأمير بشير كان بحال من القهر من عدم اعتبار الشيخ له ولا سيا بمداخلته بما لا يخصه. . . وعلى كل حال الذي يريده الشيخ يصير، وصار بيده الحل والربط. والأمير له الاسم فقط في حكمه»(١٠).

لكن هذا النفوذ لم يأت بالطبع من لا شيء. بل كان ذلك جزءاً أساسياً في مخطط السياسة الاستعمارية الأوروبية، التي كانت تقدم الدعم اللازم للمدبّرين في الإمارة. وبفضل هذا الدعم بلغت سلطتهم وقوتهم ما بلغته حتى أصبحت تشكّل هاجساً في نفس الأمير الشهابي الأول على رأس الإمارة، وكانت من الأسباب الهامة التي أدّت به إلى توجيه ضربته لهم. من هنا يتبين علاقة آل باز بالمخططات الاستعمارية البريطانية وسياستها في الشرق. وهذا ما دفع الدكتور ضاهر إلى القول: «ليس صدفة على الإطلاق أن يرافق فشل الحملة الانكليزية على مصر القضاء على المدبّرين الموارنة الأقوياء أي أسرة آل باز قتلًا على يد الأمير بشير الثاني عام ١٨٠٧ وبتحريض مباشر من الأسرة الجنبلاطية» (١٨٠٠).

أما الدكتور عادل اسهاعيل فإنه يؤكِّد من خلال «الوثائق الدبلوماسية والقنصلية» على أن آل باز كانوا على علاقة وثيقة بالانكليز ( ^ ^ ).

غير أن هذه العلاقة، لم تقتصر على ما يبدو على انكلترا وحدها، بل كانت العلاقة أمتن وأوثق أيضاً في الداخل مع الكنيسة المارونية ورجال الدين، والتي كانت

<sup>(</sup>٨٦) تاريخ حوادث الشام ولبنان، ص ١١٨ ـ ١١٩.

<sup>(</sup>۸۷) مسعود ضاهر. الجذور التاريخية. . . مرجع سابق. ص ۲۰۹.

Adel Ismail. Documents diplomatiques... Tome 4. Page 113. (AA)

تقدِّم دعماً هائلاً للمدبّرين المسيحيين، وتتقوَّى من خلالهم عبر قيامهم بتوجيهاتها وتنفيذ أوامرها في المواقع المؤثرة والحسَّاسة من الجبل. وليس من المعقول أن تمرّ عملية تصفية آل باز بسهولة على الكنيسة ورجال الدين. ولهذا نرى أن البطريرك الماروني يوسف تيَّان قد اعتكف في مقرّه بقنّوبين احتجاجاً على مقتل آل باز في جبيل (^^^.). ولا شك أن الدول الأوروبية كانت تستند إلى الاكليروس الماروني في تنفيذ الكثير من مشاريعها في الشرق، لشمولية تأثيرهم من ناحية، وصلتهم مع المدبّرين المسيحيين من ناحية أخرى. من هنا، ركّزت التقارير الفرنسية على الأهمية التي كان يوليها الاكليروس الماروني الأعلى لدور المدبّرين في السيطرة على الإمارة الشهابية (^^.).

بالإضافة لذلك، فقد وجَّه الأمير بشير ضربة قوية أيضاً للرعديّين (آل رعد) في منطقة سير الضنية، ولم تنج الأسر الأخرى من سياسته هذه، حيث كان للأرسلانيين وآل تلحوق وعبد الملك نصيبهم أيضاً، ذلك عندما عمد إلى اتباع الأسلوب الذي انتهجه مع العهاديين وأبي علوان في الباروك، بتحريضهم ضد بعضهم البعض، كما كان يحرِّض زعاء العائلة الواحدة ضد بعضهم ليعيدهم لطاعته والتحكم بهم وصولاً لتجريدهم من مقاطعاتهم ومناصبهم (١٠).

في هذا الوقت كان الموارنة، وبصورة متوازية، يستغلّون الخصومات القائمة بين أعيان الدروز لتقوية وضعهم في المقاطعات الخاضعة للسيطرة الدرزية. كما عملوا على زيادة عددهم من ناحية أخرى ليأخذوا موقعاً يسمح لهم من خلاله منافسة الدروز (١٠٠٠)، وهذا ما عمله له الأمير بشير طوال فترة حكمه، بصمت أحياناً، وعلانية أحياناً أخرى، من أجل «التفوق الماروني» في الجبل وتمركزه بقوة. وساعدت حركة النزوح المارونية إلى المناطق الدرزية، وزيادة عددهم، في الخصومات الطائفية (١٠٠٠).

Adel Ismail. Documents... Tome 4. Page 233. (^9)

Adel Ismail.. Documents... Tome 2. Page 242 et 383. Adel Ismail... Tome 4. Page 112 (4\*)

Dominique Chevalier. op., Page 97-101. ۱۰۱ - ۹۷ صوفالييه ص ۹۷ الله عليه عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه على الله على

<sup>(</sup>۹۲) شوڤالييه س ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۳ . 13-19 Dominique Chevalier. op., Page

<sup>(</sup>٩٣) شوقالييه ص ٧٤ Dominique Chevalier. op., Page 74. الموقالييه ص

لكن الأهم، أن الأمير بشير لم يُبْقِ مقاومته للطائفة الدرزية محصورة في الناحية السياسية والاقتصادية، بل الأخطر من ذلك، فإنه عمد أيضاً إلى المقاومة «الدينية» عبر ضرب الطائفة من الداخل وشقها، نظراً لما تمثّله هذه القوة الكامنة في الدروز من أهمية، ولإدراكه من ناحية ثانية، صلابة مواقف جميع شيوخ العقل وتأثيرهم، حيث كانوا يناصبونه العداء ويقفوا حجر عثرة في طريقه لإضعاف الطائفة الدرزية. «فعمد إلى ضربها عبر إيجاد شيخي عقل للطائفة وشقهم دينياً كما انشقوا سياسياً. وكان الشيخ أحمد أمين الدين آخر شيخ عقل فرد للطائفة الدرزية»(١٠).

وإمعاناً في التحدِّي للتقاليد الدينية للطائفة الدرزية، فقد عمد الأمير بشير - مع الأمير يوسف من قبل - على التدخل في الشؤون القضائية للطائفة الدرزية، بتقسيم قاضوية المذهب - على غرار مشيخة العقل - حتى أنها تجرَّآ (الأميران يوسف وبشير) على (طرح) تعيين قاض سني في هيئة قضاة الطائفة الدرزية (١٥) لكن ذلك لم يحصل.

لهذا نصّب الأمير بشير أيضاً الشيخ أحمد تقي الدين قاضياً في الوقت المذي كان فيه الأمير محمد القاضي (١٨٢٣ ـ ١٨٥٤) أيضاً يتولّى أمور القضاء، وقد وجّه إليه كتاباً ينعم عليه فيه بمنصب القاضي. ونصّ الكتاب مثبت في كتاب (قضاء الموحّدين المدروز، للشيخ حليم تقي المدين. بيروت ١٩٧٩، ص ١٨)، ويظهر أنه نوع من الانقسام كما حصل في مشيخة العقل(١٠٠).

من هنا يتوضَّح بجلاء أن السياسة الشهابية إزاء الطائفة الدرزية كانت عبارة عن سلسلة ذات حلقات مترابطة، وكل أمير شهابي يمثِّل حلقة هامة فيها، يكمل ما وقف عنده سلفه، متبعاً نفس الأسلوب في كثير من الأحيان. هذا ولم يُستثنَ أي جانب من الجوانب التي ترتكز إليها الطائفة، ليصل الموقت الذي تجد فيه نفسها

<sup>(</sup>٩٤) توفيق سلمان. أضواء على تاريخ مذهب التوحيد. بيروت ١٩٦٣، ص ١٩٩ - ٢٠٠.

Toufic Touma, op., Tome 2. Page 476. (٩٥) . ١٥٠ . . . ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٩٦) حليم تقي الدين. قضاء الموحدين الدروز. بيروت ١٩٧٩. ص ١٧ ـ ١٨. وأيضاً توفيق سلمان، المرجع السابق. ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

ضعيفة مفكّكة على أثر ما واجهته من جميع نواحيها. وقد تمثّلت معظم الضربات في التركيز على المفاصل الهامة دون تمييز بين جانب وآخر، ليبقى الهدف الأساسي متمثّلاً بإضعاف الطائفة وتحجيمها من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعددية أخيراً، وبالتالي القضاء على وجودها كمركز قوة يهدّد الأمراء والإمارة ككل.

وكما لجأ الأمير يوسف إلى قتل الشيخ يوسف عربيد أبي شقرا (شيخ عقل الطائفة في ذلك العصر)، كذلك لجأ الأمير بشير للتخلّص من القضاة الدروز حيث قضي على «القاضي الأمير محمد بن عبد اللطيف التنوخي الذي قتله الجزار في عكا بسعاية الأمير بشير الذي كان يخاف القاضي الداهية ويخشى أن يستطيع القاضي بدهائه وبسط نفوذه، عزل الشهابي، واسترداد الولاية التي كانت للأمراء التنوخيين أجداد القاضي محمد». وتابع سياسته بالقضاء أيضاً «على القاضي الأمير شرف الدين ابن القاضي الأمير شرف الدين ابن القاضي الأمير بشير» (۱۸۱۹ سيعاية الأمير بشير» (۱۸۱۷ سيعاية القاضي بشير» (۱۸۱۷ سيعاية الله المير بشير» (۱۸۱۷ سيعاية الأمير بشير» (۱۸۱۷ سيعاية المير» (۱۸۱۷ سيعاية الأمير بشير» (۱۸۱۷ سيعاية الأمير بشير» (۱۸۱۷ سيعاية الأمير» (۱۸۱۷ سيعاية المير» (۱۸۱۷ سيع

ولم يكن حظ النساء الدرزيات اللواتي تسنَّى لهن القيام بالأعباء السياسية، مخالفاً لحظ الرجال من أبناء الطائفة، حيث كانت سياسة الأمير بشير تعتمد على «تحطيم الرؤوس» دون تمييز بين رجل وامرأة، طالما يمارسون السياسة في ظل الإمارة، دون أن ترق ممارستها في كثير من الأحيان لمخطط الأمير الشهابي وسياسته الخبيثة.

ونظراً للدور السياسي الذي لعبته السيدة حبوس أرسلان، بعد وفاة زوجها عباس أرسلان، في عهد الأمير بشير، فإنه دبًر لها كميناً أودى بحياتها، وكانت من القليلات اللواتي كنَّ يرسلن ويتلقَّين الرسائل من الأمراء، وخاصة الشهابيين(١٨٠).

إلا أن الأستاذ عمر رضا كحالة يقول في كتابه (أعلام النساء) نقلًا عن الزركلي في كتابه «الاعلام»، وزينب فواز في كتابها «الـدر المنثور»، إن «حبـوس بنت الأمـير

<sup>(</sup>٩٧) حليم تقي الدين. قضاء الموحدين الدروز. ص ١٦.

Toufic Touma, op., Tome 2, Page 458. (4A)

أيضاً تاريخ حوادث الشام ولبنان. مرجع سابق. ص ١٥٨ ـ ١٦٠. ومحمود خليل صعب. قصص ومشاهد من جبل لبنان؛ منشورات المجلس الدرزي للبحوث والاغاء. بيروت ١٩٨٠. ص ٣٥ ـ ٤٥.

بشير بن محمد الشهابي، أميرة كانت سديدة الرأي عالية الهمّة كريمة اليد والنفس ولدت في الشويفات بلبنان سنة ١١٨٦ هـ. فكانت تجالس الرجال ويقدّرون فيها عقلها ورأيها وفصاحتها فأقامها والدها سنة ١٢٠٨ هـ حاكمة على مقاطعة الغرب فأدارت الحكم بحكمة وحزم... وماتت فجأة على الأثر. وقيل إنها اغتيلت وذلك سنة ١٢٠٤ هـ (١٢٠٠ والواقع، أن هذه الأميرة الدرزية تولَّت حكم مقاطعة الغرب بعد وفاة زوجها عباس أرسلان، وليس صحيحاً أن «والدها» الأمير بشير الشهابي(!!!) هو الذي «أقامها حاكمة على مقاطعة الغرب». وفي هذا الكلام طمس «لعائلتها» الأرسلانية من ناحية وتجنِّ عن «درزيتها» من ناحية أخرى.

وقد «اتصفت سنوات حكم بشير الشهابي الثاني ببعض التغييرات في حياة لبنان السياسية انعكست بدورها على الحركة الشعبية»(۱۱۰). وكانت السياسة الضريبية التي انتهجها الشهابي عاملاً من العوامل المهمة لإبقائه على كرسي الحكم من ناحية وإرضاء لأطاع الولاة، كما أدَّت من جهة أخرى إلى إرهاق الشعب وتكبيله بالضرائب.

ويشير «قولناي» إلى أن هذه الضريبة التي كانت تسمَّى بالميري، كانت تفرض على الأشجار المثمرة، والكرمة والقطن والحبوب (١٠١٠). إلا أنها لم تعرف موسها ثابتاً في عهد الأمير بشير الشهابي الثاني نظراً للضغوط التي كان يمارسها عليه الجزار والي عكا، ولم يكن أمامه من وسيلة أخرى غير المال، ليرضي بها مطامع هذا الوالي. وعندما نعلم أن بشير الثاني عُزل سبع مرَّات عن الحكم، ندرك تماماً أن رجوعه إليه لم يكن إلا عن طريق رشوة الولاة بالأموال والهدايا، التي ستقع على عاتق الشعب الذي أحس بثقل هذه الأعباء، فانتفض بعامياته التي قمعت بعنف ووحشية نظراً لأهميتها وأبعادها، والمذي أدى إلى ضعف الإمارة وانخفاض في مداخيلها لأن هذا القمع «بطبيعته العسكرية والسياسية والاجتهاعية باللذات، كان قمعاً لقوى الانتاج الحقيقية التي العسكرية والسياسية والاجتهاعية باللذات، كان قمعاً لقوى الانتاج الحقيقية التي

<sup>(</sup>٩٩) عمر رضا كحالة. اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام. ج ١ . المطبعة الهاشمية دمشق ١٩٤٠. ص

<sup>(</sup>١٠٠) سيميليا نسكايا. الحركات الفلاحية في لبنان. ص ٦٦.

Volney. Voyage en Egypte et en syrie pendant les années 1783 1784, 1785. Paris 1959. (\'\\) Tome I, Page 454.

بإضعافها يكون إضعاف موارد الإمارة وبالتالي عجزها عن تسديد ما تعهدت للآستانة من الضرائب، مما يؤدي إلى عجز الأمير الحاكم واستبداله "(۱۱). وهكم مثلت «عامية لحفد» سنة ١٨٢٠، و«عامية انطلياس» سنة ١٨٢١، الظواهر البارزة التعبير عن النقمة الشعبية ضد الأمير وسياسته الضريبية، والتي اختزلت نهجه تجاه كالقضايا المتعلقة بالحكم. هذه السياسة هي التي أجبرته على الفرار، ليس من والعثمانيين - كها فعل الأمير فخر الدين - بل من وجه الشعب الذي أرهقه بالضرائه الفادحة من أجل مصلحته الشخصية، وبعد أن حوّل البلاد إلى حمّام من العوالإرهاب، وبرزت جبهة معادية له كان الشيخ بشير جنبلاط القوة الأساسية فيها.

وقد لعب الزعماء المقاطعجيون ـ ومنهم دروز ـ دوراً مهماً في قمع هذه التمرداء العامية التي رفضت «إلا أن تدفع مالاً واحداً فقط». هذه المساهمة الدرزية في القه كانت تنطلق أساساً من خوفها أن تمتد «الحركة العامية» إلى المناطق الدرزية أيضا فشاركت في قمعها خارج أرضها تلافياً لما قد يحصل في المستقبل ضمن مناطق سيطرن ونفوذها. «إن هذه العاميات (مع عامية طانيوس شاهين)، بالرغم من تفكّكها وضير رقعتها، قد أحدثت ذعراً في صفوف الإقطاعيين من مختلف المناطق والطوائف وأقلقت السلطنة العثمانية، خوفاً من أن يتجدّد اندلاعها بصورة أشمل وأكثر تنظيم فأعدّوا بإيعاز وتشجيع من الدول الاستعمارية الأوروبية لفتنة ١٨٦٠ الطائفية بهدة عطيم الحركة الفلاحية» (١٠٠٠).

وكان فرار الأمير بشير إلى مصر في تلك الفترة العامل الأساسي في إقامة الاتفا السري (\*) بينه وبين محمد علي باشا الذي كان يضع نصب عينيه السيطرة على سود في سبيل إنشاء دولة عربية واحدة. هذا الاتفاق كان دعياً قوياً للأمير بشير الشها تحقيقاً لمشروعه الكبير في القضاء على الشيخ بشير جنبلاط والتخلص من وصاية ونفوذه وقوته، حيث لم يبق أمامه إلا هذه العقبة الهامة التي كانت حجر عثرة في طريه نحو «المركزية». والجدير بالذكر، أنه عندما غادر الشهابي مصر في أواخر عام ١٨٢٢ نحو «المركزية».

<sup>(</sup>١٠٢) مسعود ضاهر. مجلة «دراسات عربية» المرجع السابق. ص ١١٧.

<sup>(</sup>١٠٣) نضال الحزب الشيوعي اللبناني من خلال وثائقه. الجزء الأول. بيروت ١٩٧١. ص ١٥٢.

ودَّعه محمد علي بقوله: «سنلتقي مرّة ثانية... وسيكون لقاؤنا في سوريا» (۱۰۱۰). كما يؤكِّد هنري غيز، قنصل فرنسا في بيروت في رسالة منه إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٦ أيار (١٨٢٧)، استعداد محمد علي باشا لغزو بلاد الشام، معلناً، في هذه الرسالة، أن أمير الدروز (الأمير بشير الشهابي) سيكون إلى جانب محمد علي في حملته هذه (۱۰۰۰).

وهكذا كان صراع البشيرين صراع حياة أو موت، حيث كان كل منها يخطّط للقضاء على الآخر والانفراد بالسلطة. وهذا يعني أن معركة المركزية كانت حتمية في جميع الحالات فرضتها ظروف التطور الاقتصادي والاجتهاعي والسياسي للبنان تلك الفترة.

إلا أن هذا الصراع، وإن كان له وجه طائفي، فإنه في الحقيقة بعيد كل البعد عن الطائفية، لأنه يخفي في داخله أبعاداً تتمحور حولها جميع مقومات الحكم الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية بالإضافة إلى أن كل قوة من هاتين القوتين ضمّت في صفوفها قوى من مختلف الطوائف في كل أنحاء الإمارة بمشاركة قوى خارجية متعدِّدة أيضاً. وعندما بقي الشيخ بشير جنبلاط وحده خصماً سياسياً عنيداً للأمير الشهابي، كان لا بد من الإقدام على الخطوة الهامة المتعلقة بالقضاء على الشيخ الجنبلاطي بعد ترسيخ التحالف السري بين الأمير بشير ومحمد على. وبرز الصراع المعلني بين البشيرين، بعد عودة الأمير الشهابي من مصر. كما بدأ الناس يرددون: «إن الجبل لا يتسع لبشيرين». ورغم المصالحة بينها، إلا أن الأمير كان مصراً على الشيخ الخلاص من هذا الخصم العنيد، وقرر الشهابي فرض مبلغ خيالي على الشيخ

<sup>(</sup>١٠٤) إميل خوري وعادل إسهاعيل. السياسة الدولية في الشرق العربي. دار النشر للسياسة والتاريخ. بـيروت ١٩٦٠. الجزء الثاني. ص ٥٩.

<sup>(\*)</sup> يذكر الأمير حيدر أحمد الشهابي أن محمد علي بعد أن استقبل الأمير بشير في مجلسه، صرف جميع الحاضرين واستبقى الأمير «وأسرّ إليه جميع ما يرغبه منه في جبل لبنان، من الخدمة عند الحاجة، لأنه كان عازماً على تملك بلاد الشام بالسيف، حيدر أحمد شهاب. تاريخه. مصر. مطبعة السلام. ج ٣. ص ١٠٠١.

Adel Ismail. Documents... Tome 5. Page 116. (\'0)

الجنبلاطي بلغ حوالي مليون قرش، ضمن مرحلة الابتزاز الاقتصادي على طريق تصفية الشيخ بشير نهائياً (١٠٠٠).

وقد اشتد نار الخلاف بينهما على أثر وفاة الأمير اسهاعيل أرسلان دون عقب تاركاً وراءه ثروة كبيرة «فقام الأمير بشير بتزوير صك وصيّة لنفسه عن لسانه ووضع يده على تلك الأملاك الطويلة العريضة الممتدة من جلّ الدامور إلى سهل انطلياس غير قابل للشيخ (بشير جنبلاط) شفاعة بورثة المتوفي أو توسّطاً لأعصابه (الورثة الأقربون) بمصالحتهم على قسم من التركة المذكورة مما أوغر عليه صدر الشيخ بشير جنبلاط» من التركة المذكورة عما أوغر عليه صدر الشيخ بشير جنبلاط» المنها المنهن الشيخ بشير جنبلاط المنها المنها المنها المنهن التركة المذكورة عما أوغر عليه صدر الشيخ بشير جنبلاط المنها الم

وهكذا جرَّد الأمير الشهابي جيشه ووضع جميع إمكانياته في المعركة الحاسمة، بدعم ومساعدة محمد علي باشا، وهذا ما أجبر الشيخ على الهزيمة حيث أعدم في عكا عام ١٨٢٥. لكن إزاحة الشيخ بشير جنبلاط «لم تكن ضربة شخصية أو عائلية فحسب. عبر بشير جنبلاط أصابت الضربة أعيان الدروز وفلاحيهم. فالأراضي التي انتزعت فريضتها من مشايخ الدروز، انتزع استغلال قسم منها من الفلاحين أيضاً»(١٠٠٠).

كما أن «شوڤالييه» يشير إلى أن غنى الشيخ بشـير جنبلاط ومكـانته فـرضت عليه أن يكون زعيم الطائفة الدرزية الأول في سوريا كلها(١٠٠).

«إن بشير جنبلاط، ومن خلاله الدروز، لم يكن مثل غيره من أعيان العائلات المارونية، زعيماً محلياً يقتصر نفوذه على الشوف أو المتن والبقاع. فقد كان من نتائج السكن الدرزي في المشرق أن امتدَّت الزعامة الجنبلاطية إلى دروز حوران وحلب، مما وسَّع دائرة فاعليته «نحو الداخل السوري». لذا كان لا بدّ في سبيل إضعاف دوره من

<sup>(</sup>١٠٦) مسعود ضاهر. «دراسات عربية» ص ١٢١ نقلًا عن: سليم هشي «العائلة الجنبلاطية» (بالفرنسية) ص ١٠٩. وسليمان أبو عز الدين، إبراهيم باشا في سوريا، ص ٤٣.

<sup>(</sup>١٠٧) يوسف أبو شقرا. الحركات في لبنان. بيروت ١٩٥٢. ص ١١ ـ ١٣.

<sup>(</sup>١٠٨) وضاح شرارة. في أصول لبنان الطائفي. دار الطليعة. بيروت ١٩٧٥. الطبعة الأولى. ص ٥٠.

Dominique Chevalier, op., Page 99. ٩٩ ص ١٠٩) شوڤالييه، ص ١٩٩

أن يطال في دائرة فاعليته ونفوذه، وينال من العلاقة التي تـربط الجبل، من خـلال الدروز، بالداخل السوري»(١١٠٠.

ليس من المستغرب أن تشمل سيطرة الشيخ الجنبـلاطي وزعامتـه دروز حوران وحلب، کما لو فکّر بإقامة دولة درزية کبری تضم الدروز کلهم حسب تعبير أبو شقـرا في «حركاته»، وهم الذين يعودون بجذورهم إلى دروز لبنان، خاصة وأنهم تركوه بعد معركة عيندارة عام ١٧١١، ليؤسِّسوا ما عرف فيها بعد «بجبل الدروز». وتمثُّل عمليـة ضرب العلاقة «بين الجبل، من خلال الدروز، والداخل السـوري» نقطة مهمّـة جداً في مخطّط التحالف الشهابي مع الغرب وخاصة فرنسا التي انتدبت بعد حوالي مئة سنة من تصفية بشير جنبلاط، على سوريا ولبنان، حيث سلخت بعض المقاطعات من سوريا لتضمّها إلى «لبنان الكبير» موجدة الفواصل والحدود «القانونية» بين «الدولتين». وهكــذا أرسى بشير الشهـابي من حيث لا يـدري ولا يحــدس، أسس مــا أصبــح إيديولوجية رسمية للبنان الاستقلال. فالايديولوجية الرسمية تقدّم في بشير بطلًا «لبنانياً» وطنياً، وآخر بناة الأوطان، قبل قرار غورو. لكن الاستعراض السريع السابق يبرز «لبنانية» أكيدة ولكن عبر «مارونية» أساسية، فالبطل الشهابي هو بطل الإعمار الماروني لوسط الجبل وجنوبه، وهو بطل تصفية النفوذ الدرزي المقابل للنفوذ الماروني، وهو بطل إضعاف العلاقة بين الجبل والـداخل السـوري، وهو أخيـراً بطل دولة «ضريبية» لا دولة إنتاجية»(١١١)، حتى أن ثروته بلغت في عام ١٨٤٠، ثمانية آلاف وثلاثهاية وسبعين كيساً يحتوى كل منها على خمس مائة قرش (٥٠٠ قرش)(١١٢٠.

#### تصفية الشيخ بشير جنبلاط ودور النكديين:

عندما أعدم الشيخ بشير جنبلاط في عكما، كان الأمير بشير الشهابي قد أوعز للشيخ حمود النكدي باتخاذ المختارة مقراً له مكمان الشيخ الجنبلاطي، حيث وقف النكديون إلى جانب الأمير بشير انتقاماً من الشيخ بشير جنبلاط، ورداً على «المجزرة»

<sup>(</sup>١١٠) وضاح شرارة. المرجع السابق. ص ٥١.

<sup>(</sup>١١١) وضاح شرارة. المرجع السابق. ص ٥٢.

Toufic Touma. op., Tome 2. Page 467. . ٤٦٧ ص ٢٠ . ٢ بوفيق توما، ج ٢ . ص

التي ارتكبت بحق الأسرة النكدية عام ١٧٩٧ في دير القمر. والجدير بالذكر، أنه في اليوم الذي أعدم فيه الشيخ بشير جنبلاط (الملقّب بعامود السهاء) في عكا، شعر النكديون بانتصارهم وعبروا عن فرحتهم بشخص «الشيخ حمود» الذي وقف أمام جمع من أنصاره في المختارة قائلًا لهم: تطلّعوا، هيل هبطت السهاء؟ وعندما دهش الناس من كلامه قال: «فاليوم زال عامودها»، مشيراً إلى إعدام الشيخ بشير (عامود السهاء). وكثيراً ما نسمع من المسنّين اليوم المثل العامي القائل «مثل الدجاج بيفرحوا بعزا ومأتم) بعضهن». وفي هذا القول نجد العامل «الغرضي» محتلًا لمركز الصدارة في هذا الصراع المقاطعجي، في الوقت الذي أعلن فيه النكديون «بعدهم» عن «الغرضية».

من ناحية أخرى، كما نجح الأمير بشير في إبعاد الجنبلاطيين والقضاء على زعيمهم، فإنه نجح أيضاً بإبعاد النكديين ـ رغم بقائهم في دير القمر ـ عن القاعدة الأساسية في دير القمر، بعد أن جعل مقرهم في المختارة على أثر هزيمة الشيخ الجنبلاطي وإعدامه عام ١٨٢٥، مثبتاً هزيمة آل نكد أيضاً، بصورة خاصة عندما أرسل لهم ما معناه: إذا ذهب إليكم أي شخص من دير القمر لطلب حاجة، يجب أن تصرفوه، لأن المرجع الوحيد له هو في دير القمر التابعة لنا. ويعتبر هذا التاريخ نقطة بارزة في حياة الدروز، خصوصاً الجنبلاطيين، وعلى الأخص النكديين، لأنه يمثل بداية تاريخ الإجلاء النكدي عن قاعدة سيطرتهم في دير القمر بإقطاعهم أراض أخرى كانت تحت سيطرة العائلة الجنبلاطية.

كما تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤرِّخين صوَّر هذه المرحلة تصويراً يحمل الكثير من الحقيقة والواقع، مشيراً إلى أنها مرحلة صراع بين التيار الوطني ممثَّلاً بالشيخ الجنبلاطي، والتيار الموالي للسياسة الاستعارية الأوروبية ممثَّلاً بالأمير بشير. ولهذا أطلق الأستاذ يوسف ابراهيم يزبك على الشيخ بشير جنبلاط اسم «الشهيد». عندها لا نجد هناك تعبيراً أصح من «العميل» يطلق على الأمير الشهابي الذي «كان طاغية مستبداً من مدرسة محمد على باشا» (١١١) والمنفِّذ الأول عكس والي مصر مد لمخططات القوى الاستعارية الأوروبية في الشرق انطلاقاً من جبل لبنان.

Toufic Touma. op., Tome 2. Page 421. . ٤٢١ ص ٢ ج ٢ ص ١١٣)

بعد هذا الانتصار، جاء دور محمـد على بـاشا والي مصر، لتجـريد حملتـه على سوريا، بقيادة ولده ابراهيم باشا، الذي «اعتبره الموارنة صديقاً لهم خاصة بعد أن عرفوا أن الأمير بشير هو حليفه، بينها وقف الدروز مـوقف المعارض، واعتــبروه خصماً إلى جانب الأمير بشير والموارنة»(١١٠). هذا في الوقت الذي كان فيه محمد على على يقين بأن «شعب لبنان سوف يمدّه بعساكر ينظّم منها جيشاً كبيراً»(١٠٠٠). وقد وفي الأمير بشــير بوعده لأنه كان بحاجة ماسة إلى قوة والي مصر، حيث كان ضمانة أساسية لاستمرار الأمير الشهابي وبقائه على سدّة الحكم في الجبل. وقد استغلّ الأمير بشير المدعم المصري ليزرع في البلاد بذور الصراع الطائفي ويرهق المواطنين بالضرائب البــاهظة، في الوقت الذي عانى فيه السكان الجبليون من ظلم الجيش المدعوم شهابياً، حيث إن الاحتلال المصري حمل معه اضطهاداً، وتجنيداً عسكرياً إلـزامياً، ومصادرة الأراضي والحيوانات، كما عرف أشدّ أنواع القهر الذي تمثُّل بأعمال السخرة، وهذا منافٍ لتقاليدً الـدروز وعاداتهم، ممنا أدَّى في النهايـة إلى اللقاء الـذي «تمَّ بين ممثـلي الدروز والـروم والموارنة اللذين اجتمعوا في ماري الياس الطلياس عام ١٨٤٠، حيث أقسموا على مقاومة مسخّري الطبقات الكادحة بشير الشهابي وإبراهيم باشا»(١١١). (وكان قد سبقه اجتماع عقد في خلوات «جرنايا» قرب دير القمر). ويعتبر هذا التاريخ عام «الوحدة الوطنية» ضد ابراهيم باشا وحليفه بشير. كما أن هذا التصاعد في المدّ الشعبي الاجتماعي (١٨٤٠ ـ ١٨٥٨)، أدَّى بالدول الأوروبية الغربية والعثمانيين والزعماء المقاطعجيين على الصعيم المداخلي، إلى استخدام السلاح الطائفي، لامتصاص النقمة الشعبية المتزايدة ضد المستغلين الأسياد مما نتج عنه ما يعرف بالفتن الطائفية في لبنان (بين الدروز والموارنة) وهي فتن ١٨٤١، ١٨٤٥، ١٨٦٠.

والجدير بالذكر، أن الدول الأوروبية وتركيا وقفت ضد «مشروع محمد علي الذي يرمى إلى إقامة دولة عربية مستقلّة عن الامبراطورية العشانية، كما كانت تقف

<sup>(</sup>١١٤) كمال الصليبي. مرجع سابق. ص٥٨.

<sup>(</sup>١١٥) إميل خوري وعادل إسهاعيل. مرجع سابق. ص٧.

<sup>(</sup>١١٦) عفيف فرّاج دراسات يسارية في الفكر اليميني. دار الطليعة. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧٠. ص ٢٣ ـ ٢٤) يقول بأن الاجتماع عقد في خلوة درزية.

دائماً ضد أي مشروع وحدوي عربي لا بدّ وأن يتناقض رمصالحها الاستعمارية في هـذا الشرق الممزَّق، ولم تفعل ذلـك كرهـاً بمحمد عـلي نفسه، وإنمـا كي لا يجـد العـرب أنفسهم أقوياء في دولة واحدة بقيادة زعيم قوي مثل محمد علي»(١١٧).

هذا الموقف كان نابعاً من خطورة المشروع الكبير الذي يهدد الدول الأوروبية وتركيا مجتمعين، خاصة وأنه يهدف إلى تأسيس دولة عربية واحدة، عبر عنها ابراهيم باشا نفسه عندما سئل، أثناء حصاره لعكا، إلى أين سيصل بفتوحه؟ فأجاب: «إلى حدود البلاد التي لا يتكلم فيها الناس ويتفاهمون باللسان العربي» (١١٨٠). كما أن القنصل البريطاني «باركر» كان أكثر وضوحاً عندما رأى عام ١٨٣٢ أن جيش محمد علي «بدأ فعلاً مهمة تحرير الشعوب العربية وتوحيدها في امبراطورية عربية» (١١٠١).

فقد حرصت الدول الأوروبية على ضرورة وضع حدّ لتهديد مصالحها وامتيازاتها في هذه المنطقة وخارجها نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تتمتّع به كصلة وصل بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وافريقيا، فعمدت إلى عقد مؤتمر دولي في لندن عام ١٨٤٠، هدّدت على أثره والي مصر بالانسحاب من سوريا، وحدّدت له موعداً لتنفيذ قرارها. وكان من الطبيعي بعد انسحابه أن ينتهي حكم حليفه الأمير بشير حيث نُفي إلى مالطة. ثم مات سنة ١٨٥٠ في اسطنبول.

لم يكن انسحاب محمد على من سوريا هزيمة له فقط، بل كان هزيمة عربية أيضاً لما كان يحمله مشروعه الوحدوي العربي الكبير من أبعاد قومية توحِّد الأمة الممزّقة وتفصلها «عن امبراطورية عثمانية لا تشدّها إليها أية صلة جغرافية أو تاريخية أو لغوية أو اجتماعية ولا رابطة تضمّها إليها إلا رابطة الدين»(١٢٠).

<sup>(</sup>١١٧) ياسين سويد. مجلة «الفكر الاستراتيجي العربي» (تصدر عن معهد الانماء العربي) بيروت العدد الثالث. كانون ثاني ١٩٨٢، ص ٢٣٥. بمقال عنوانه: «البعد الاستراتيجي لحملة محمد علي على بلاد الشام».

<sup>(</sup>١١٨) إميل خوري وعادل إسهاعيل. مرجع سابق. ص ٦٠.

<sup>(</sup>١١٩) جوزف حجار. أوروبا ومصير الشرق العربي. ترجمة بطرس الحلاق وماجد نعمة. مراجعة حسن فخــر. المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٦. ص ٥٨.

<sup>(</sup>١٢٠) إميل خوري وعادل إسهاعيل. مرجع سابق. ص ٦٠.

والأخطر من ذلك، أن هذا الخوف الأوروبي من الخطوة المصرية حمل معه تدخلًا فاضحاً في الشؤون الداخلية، ليس فقط في لبنان بل على صعيد السلطنة العثمانية ككل، لتشكّل فيها بعد جزءاً هاماً من المشاكل الدولية التي عرفت «بالمسألة الشرقية» في الوقت الذي أصبحت فيه السلطنة «رجلًا مريضاً» غير قابل للشفاء أو «جثة متقدّمة في الاهتراء» على حدّ قول كارل ماركس.

أما على الصعيد الداخلي فقد أوجدت الدول الأوروبية الخمس المجتمعة في لندن (روسيا، انكلترا، النمسا، بروسيا والدولة العثمانية) نظاماً جديداً اقترحه الداهية النمساوي «مترنيخ»، مهندس التقسيمات الدولية، قضى بإيجاد أول مشروع طائفي بالمفهوم السياسي في لبنان عرف بالقائمقاميتين (قائمقامية نصرانية في الشمال، وقائمقامية درزية في الجنوب). هذا البروز لدويلات الطوائف في لبنان، حمل معه تبدلاً من طائفي اجتماعي إلى أنظمة طائفية، كرَّست «قانونياً» وبصورة دولية أيضاً. هذا النظام كان المقدمة الأساسية لنظام آخر قام على أنقاضه في عام ١٨٦١، عرف بنظام المتصرفية، مكرّساً «مسيحية» المتصرّف من ناحية والرضى الأوروبي على تعيينه تركياً من رعايا السلطنة، بعد الفتنة المشؤومة بين الدروز والموارنة والمعروفة في لبنان باسم «سنة الستين».

إن هذه الفتنة كانت ويلًا على الطوائف المتخاصمة التي لم تستفد منها شيئاً بل «كانت مسوقة إليها من قبل الأجانب أصحاب الغايات.. كما أن الدول الأجنبية كانت تتغاضى عن مصادر هذه الفتن وتجمع على مطالبة الدولة بالإصلاح. وهي إنما تعني بالإصلاح المحافظة على العناصر المسيحية وحقوقها» (١٢١٠)، وخير دليل على التدخل الأجنبي في إذكاء فتنة ١٨٦٠، هو ما ذكره كمال جنبلاط بقوله أنه أثناء زيارة كان يقوم بها برفقة الدكتور أسد رستم إلى دير عين سعادة في انطلياس، قال له الدكتور وستم عند وصولها أمام إحدى غرف الدير: هنا في هذه الغرفة، اتفق المطران طوبيا (عون) مع قنصل فرنسا على تدبير فتنة الستين (٥٠).

<sup>(</sup>١٢١) محمد جميل بيهم. فلسفة التاريخ العثياني. الكتاب الثاني. بيروت ١٩٥٤. ص ٩٩.

<sup>(\*)</sup> راجع: كمال جنبلاط وحقيقة الثورة اللبنانية. هامش الصفحة ٧٥.

### مخطُّط «التنصير» الدرزي ومخاطره:

إن هذا المخطَّط كان حلقة أساسية من السلسلة الاستعمارية الخطيرة التي استهدفت إخضاع الشرق العربي لسيطرة الغرب، بإحكام الطوق عليه وجعله منطقة نفوذ لسياسته ومطامعه. ولم تتوان الدول الأوروبية بعد خيبتها في الحروب الصليبية عن تنفيذ مخططاتها، فأرادت استبدال «السيف» بسلاح أشد خطورة. وهكذا جرَّدت على المسلمين في الشرق حرباً صليبية هادئة، عن طريق حركة التبشير النصرانية، «فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس والمستشفيات، وفرَّقت المبشرين في العالم. وتبنَّت هذه الدول حركة التبشير لمآربها السياسية والاقتصادية»(١٢٠).

وكان لنظام الملل والامتيازات العثماني دوره الكبير في نشاط هؤلاء المبشرين. كما شكّلت المعاهدات الدولية مع السلطنة، والامتيازات السياسية والطائفية، الطوق الذي أحكم حول عنق تركيا. «وكانت السلطنة، على غرورها بنفسها، كريمة في عقد هذه المعاهدات ومنح هذه الامتيازات دون نظر إلى المستقبل البعيد. . . إلى أن وجدت نفسها فيها بعد، أمام معاهدات وامتيازات كانت قد تقيدت بها إبّان قوتها السابقة، ثم تحوّلت إلى سلاسل وأغلال طوّقت عنقها ويديها؛ وجدت نفسها أنها ليست عاجزة عن التخلص منها فحسب، بل ما إن ضعفت عزائمها واسترخت ليست عاجزة عن التخلص منها فحسب، بل ما إن ضعفت عزائمها واسترخت قواها، حتى فرضت عليها الدول الأوروبية معاهدات وامتيازات أخرى أثقل من سابقاتها، وأشد تقييداً لحريتها. فإذا بالدولة التي كانت تحسب نفسها بالأمس مرجع العالم، وتتوهم أن هذه العقود التي كانت تعقدها منحة وساحة تصبح كدودة الحرير في شرنقة من عمل يدها ما إن اكتملت حتى جعلتها سجينة لا تستطيع حراكاً»(١٢٢٠).

وهكذا تحوَّلت أراضي السلطنة ـ ولبنان على الأخصّ ـ إلى ساحـة يتنافس فيهـا المبشّرون، كلَّ يعرض بضاعته، المتعدِّدة الأنواع، حتى برز الصراع واضحاً بينهم على أثـر تعصّب كل منهم «لبضـاعته»، فكـان «اليسوعيـون» الموالـون لفرنسـا يمثّلون القوّة

<sup>(</sup>١٢٢) مصطفى خالدي وعمر فروخ. التبشير والاستعهار في البلاد العربية. المطبعة العصرية بيروت ـ صيدا. الطبعة الخامسة ١٩٧٣. ص ١١٥.

<sup>(</sup>١٢٣) محمد جميل بيهم. فلسفة التاريخ العثماني. المرجع السابق. ص ٨٨.

الهامّة ضد «البروتستانت» الموالين للانكليز والأميركيين. «ولإيقاف نفوذ الانكليز وحملة مبشّريهم (البروتستانت)، بدأ الفرنسيون ورجال الدين الموارنة يذكون نار التعصب الديني في طائفتهم بإحراق الكتب الدينية التي يصدرها البروتستانت باللغة العربية أمام الملأ، كما حدث في دير القمر لأول مرة. وقد أدَّى هذا الأمر إلى عزلة الموارنة وجعلهم جبهة مقابلة لبقية سكّان لبنان، وبالتالي إلى إذكاء نار العداوة بينهم وبين الدرون»(۱۲۱).

والواقع أن هذا الصراع بين هذه القوى لم يكن صراعاً دينياً أبداً، حتى ولو كان انتياء قطبي هذا الصراع لمذاهب وأديان مختلفة. إذ أن هذه المعركة هي معركة في سبيل السيطرة السياسية والاقتصادية تعود بجذورها إلى محور التنافس الاستعاري من أجل مطامع كل دولة من هذه الدول المتصارعة على النفوذ والاستغلال. حتى «أن التبشير اتخذه الكثيرون آلة للتجارة والسياسة»(١٥٠٠)، بعيداً عن المهمة الظاهرية التي تستر بها لإخفاء الأهداف الجوهرية الأخرى غير المباشرة، بمعنى استعباد الغرب للشرق. وقد أوضح المبشرون اليسوعيون في إحدى كلماتهم أن الإدارة الفرنسية في العلويين (وفي غير بلاد العلويين) «يجب أن تكون تتمة للاحتلال الصليبي»(١٢١).

هذا ولم يقتصر التبشير على الأجانب فقط، وإنما كان لعدد كبير في «الداخل» دور هام لا يقل أهمية عن دور المبشرين الأوروبيين والأميركيين. ويعتبر الأمراء الشهابيون ـ وبشير خاصة ـ من المبشرين الأول ـ سرّاً وعلناً ـ في هذا المضهار؛ لأنهم وفروا على الغربيين كثيراً من الجهود التي كان من الممكن أن ترهقهم وتثقل كاهلهم، واضعين أنفسهم في تصرّفهم، ومنفّذين سياستهم بإخلاص ونشاط. إذ أن هؤلاء المبشرين «كانوا طلائع لمطامع الاستعار، الذي هو شرّ معد ينتقل بين البلاد ولا يفرق بين الجنسيات. . . كما كانوا في الوقت نفسه «عيون الغرب وآذانه وأصابعه أيضاً» (١١٠).

<sup>(</sup>١٢٤) رياض فاخوري. لبنان تحت الرماد. دار الوقائع. بيروت ١٩٧٨. ص ١٧ - ١٨.

<sup>(</sup>١٢٥) خالدي وفروخ. المرجع السابق. ص ٣٥.

<sup>(</sup>١٢٦) خالدي وفـروخ. المرجـع السابق. ص ٣٨ نقـلًا عن:

Les Jesuites en Syrie 1831-1931, 12 parties en 2 volumes, Paris 1931.

<sup>(</sup>١٢٧) خالدي وفروخ. المرجع السابق. ص ٢٥.

لكن الفارق بين الاثنين، هو أن الشهابيين مارسوا عملية التبشير دون ارتـدائهم «لمثوب الرهبنة» الذي تـزيًا بـه المبشّرون الأجانب، وأبلوا البـلاء الحسن في تحقيق كثير من الأهداف على هذا الطريق.

ومن المعلوم إن عائلة «أبي اللمع» الدرزية، اعتنقت المارونية في عهد الشهابيين أنفسهم الذين كانوا يعاملون هؤلاء الأمراء معاملة متميزة ويفضلونهم على باقي الأمراء الآخرين، كالارسلانيين مثلاً، كما يدل على ذلك كثير من المراسلات التي تثبت بشكل واضح أولوية مكانة الأمراء اللمعيين وتفضيلهم (١٢٠٠). هذه السياسة الشهابية مع اللمعيين كانت تنطلق أساساً من وزنهم (اللمعيين) السياسي والاقتصادي، وموقعهم بين الأسر الدرزية.

إن هذا المخطط الغربي الرهيب كان محكاً أساسياً وامتحاناً قاسياً خضع له دروز لبنان في عهد الشهابيين. ولقد حاولت فرنسا والفاتيكان تحقيق هذا الحلم منذ زمن بعيد، جرّبت حظها مع الأمير فخر الدين المعني يوم التجأ إلى أوروبا هرباً من بطش العثمانيين. لكن فشل المحاولات مع الأمير المعني، لم يلغ الفكرة من رؤوس المخططين الأوروبيين، كما سعوا بكل وسائلهم لإيجاد الركيزة التي يمكن أن تستند إليها فرنسا خاصة، وتنشب مخالبها بصورة أكثر جذرية، ليس في لبنان فحسب، وإنما في المنطقة العربية بكاملها، متخذة من لبنان منفذاً ومنطلقاً. وقد وجدت ضالتها في الأمراء الشهابيين، والأمير بشير الثاني على الأخص.

وقد نجحت أوروبا، والفرنسيون خاصة، في تنصير الشهابيين السنّة، والعمل من خلالهم على تنصير الطوائف الأخرى وخاصة الدروز، في الوقت الذي كان فيه الأمير بشير يدرك قوتهم ونفوذهم كقوة أولى ومؤثرة على الإمارة، كما كان أحد «ضحايا» هذه القوة التي تربّع بفضلها على كرسي الحكم، وهو الفقير المعدم رغم انتسابه لرتبة الأمراء. وقد كان للمدبرين المسيحيين نشاط كبير واهتمام بالغ في تنصير الأمراء الشهابيين وعائلات أخرى بمساعدة الأمراء أنفسهم نظراً لما كان يتمتع به هؤلاء المدبرون من نفوذ وحماية وسلطة، كالمدبر سعد الخوري صالح مثلاً (۱۲۱). ومن المعروف

Toufic Touma, op., Tome 2, Beyrouth 1972. Page 454-456. (\YA)

<sup>(</sup>١٢٩) مسعود ضاهر. الجذور. . . مرجع سابق . ص ١٣٠ و١٨٨ . وكمال الصليبي . تاريخ لبنان الحديث. ص ٣٤ وأيضاً .Adel Ismail Documents.. Tome 2. Page 313-324 et 361

أن والده غندور الخوري تولى منصب القنصلية الفرنسية في بيروت (١٣٠)، كما تولّتها من قبل أسرة آل الخازن المارونية. وليس من المعقول أن يكون ذلك بمعزل عن شروط محددة تدخل في صلب المخططات الهادفة «لنصرنة» طوائف لبنان خاصة، حيث عبّر المبشرون عن ذلك بوضوح بقولهم: «لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها نصاري» (١٣١).

إن الأمير بشير شارك شخصياً بمخطط تنصير الدروز وقد دعا إليه «الشيخ حسين تلحوق وطلب منه اعتناق الدين المسيحي ونشره بين الدروز فرفض، في كان من الأمير بشير إلا أن اعتقله، فأرسل الدروز عريضة إلى محمد علي باشا والي مصر، فطلب محمد علي من الأمير بشير بعذله عن ذلك فأطلق سراحه بعد أربعة أيام من اعتقاله. كما استغل الأمير بشير جيش إبراهيم باشا المصري للقضاء على الدروز بعد رفضهم الانصياع لرغباته (۱۳۳).

نجح مخطط «التنصي» أيضاً باستهالة قسم من عائلة أبي شقرا (في مزرعة الشوف خصوصاً)، اعتنق المارونية تحديداً، بينها بقي القسم الآخر والذي يمثل الأغلبية ومتمسكاً بدرزيته، وبمثلاً على الصعيد الروحي والسياسي وزناً كبيراً يحسب حسابه في المخططات التي استهدفت الطائفة الدرزية. وقد تطرقنا من قبل للشيخ يوسف عربيد أبي شقرا (شيخ عقل الطائفة في زمن الأمير يوسف شهاب) عندما تحدى الأمير الشهابي يوسف، وأحرز ضده نصراً دينياً وسياسياً لا يقدر بثمن. كها شكلوا فريقاً في صراع مشابه لليزبكية والجنبلاطية، وهو الصراع الشقراوي - الصمدي. ويمثل الشيخ محمد أبو شقرا اليوم (شيخ عقل الدروز في لبنان)، المرجع الروحي الأول للطائفة الدرزية في لبنان، كها يمثل وزناً كبيراً في المعادلات اللبنانية.

كان للعقال مشايخ الدروز، اليد الطولى في إفشال هـذا المخطط «التنصـيري» نظراً لأبعاده الخطيرة والتي لا تقل أهمية عن المذابح والمجازر التي ارتكبت بحقهم منـذ

<sup>(</sup>١٣٠) تاريخ حوادث الشام ولبنان. مرجع سابق. ص ٨٩.

<sup>(</sup>١٣١) خالدي وفروخ. مرجع سابق. ص ٥٩.

<sup>(</sup>١٣٢) فؤاد الأطرش. الدروز. مؤامرات وتاريخ وحقائق. بيروت ١٩٧٤. ص ٥٨.

ظهور الدعوة. وهذا الأسلوب الذي اتبعه الأمير بشير لتنصير الدروز كان ذكياً جداً، ينم عن حنكة سياسية ومقدرة كبيرة ووعي واسع لقوة الدروز وتأثيرهم حيث كان متأكداً أن قوتهم العسكرية ـ تقف حجر عثرة في طريق مخططه المرسوم ـ أوروبياً ـ بدقة، إن أراد تنفيذه بقوة السلاح، فعمد إلى الأسلوب السياسي «السلمي» إيهاماً لهم «بعدالة الغرب» وتخلصاً من جور العثمانيين واستبدادهم. ويعود الفضل الأكبر لكبار عقال الدروز بشكل عام، وللشيخ حسين ماضي بشكل خاص (شيخ عقل ذلك العصر)، في ترسيخ جذور الطائفة الدرزية في لبنان والتأكيد على أصالة الانتهاء لمذهب التوحيد وتعميق تأثيره في نفوسهم.

إلا أن نهاية الأمير بشير لم تكن نهاية لمخطط التبشير والتنصير حيث لم يبترك الأوروبيون وسيلة إلا واستخدموها من أجل نجاح مشروعهم في المنطقة العربية كلها. وهكذا سخّر المبشرون الطب في سبيل غايات رخيصة، كقولهم: «حيث تجد بشراً تجد آلاماً، وحيث تكون الآلام تكون الحاجة إلى الطبيب، وحيث تكون الحاجة إلى الطبيب فهنالك فرصة مناسبة للتبشير». وهكذا اتخذ المبشرون البطب ستاراً يقتربون تحته من المرضى»(١٣٠٠).

كما كان هؤلاء المبشرون ينتهزون أية فرصة مناسبة ليبتّوا فيها سمومهم التي تجاوزت حدود المدن، لتدخل الأرياف الفقيرة ظناً بأنها أخصب وأفضل. وكانت القرى الدرزية هدفاً هاماً للتبشير على طريق «التنصير» الدرزي. وكانت بلدة «عبيه» قرب عاليه (ومقر التنوخيين) مركزاً أساسياً لهذا المخطط، وبؤرة النشاط التعليمي (للمبشرين الأمريكيين البروتستانت) حيث «أنشأوا مدرسة لتخريج المعلمين والواعظين (المبشرين) عام ١٨٤٣ وجعلوها برئاسة الدكتور كارنيليوس قان ديك (Carnilius van Duck). وفي كانون ثاني ١٨٥٩، أسس البروتستانت الأمريكيون في عبيه أيضاً مدرسة للبنات. . . وبعد أن فتحت الجمعية التبشيرية بضع مدارس (في لبنان) لأطفال الدروز نحو عام ١٨٧٥ اضطرت إلى التخلي عنها أمام حزم الحكومة العثهانية وسهرها»(۱۳).

<sup>(</sup>۱۳۳) خالدي وفروخ. مرجع سابق. ص ٥٩.

<sup>(</sup>١٣٤) خالدي وفروخ. مرجع سابق. ص ٨٠ و٤٤ ـ ٩٥ و١١ و١١٦.

ولم يقتصر «التبشير التنصيري» في القرى الدرزية على المدارس وحدها، بل بلغت «الوقاحة التبشيرية» حداً لا يمكن تصوره حين لم يتأخر المبشرون عن عرض بضاعتهم في التبشير حتى في المآتم، والميت لا يزال بين أهله. فقد «ذهب المبشران كلهون Calhoun وجسب Jessup، يعزّيان بوفاة شاب درزي. فيا إن استقر بكلهون المقام حتى قال: «ما رأيت جسداً ميتاً لأخ لي في الإنسانية إلا ملئت اشمئزازاً، بل ملئت بغضاً. أجل ملئت ببغض الخطيئة التي أتت بالموت إلى هذا العالم وكانت سبب أحزاننا واضطرابنا وآلامنا. فلم لا نمقت الخطيئة إذن ثم نحب ذلك الذي لم يعرف الخطيئة، ولكنه ذاق الموت في سبيل كل إنسان آخر؟» يقصد كلهون إنه يكره الميت إذا كان غير مسيحي، إذ أنه يموت وهو مملوء بالخطيئة. أما الميت المسيحي فإن المسيح يكون قد حمل عنه خطاياه لما مات فداء عن البشر، كما يقول النصاري»(١٥٠٠).

ونظراً لأهمية المخطط التنصيري هذا، فقد عمد المبشرون اليسوعيون لاتخاذ بلدة غزير الكسروانية منطلقاً للتبشير (وهي مسقط رأس بشير شهاب الثاني)، بينها كان منافسوهم قد اختاروا بلدة «عبيه» الدرزية (عاصمة التنوخيين) مقرهم للغاية عينها. وتلاقت أهداف المبشرين (على اختلافهم) فيها يتعلق بلبنان في اتخاذه نقطة انطلاق أساسية لنفوذ دولهم في الشرق. «فعلى أثر الصدامات التي حدثت بين الأهلين والمصريين في لبنان، بسبب الضرائب، وجمع السلاح، والتجنيد الإجباري، فقد نجح القنصل البريطاني ريتشارد وود في حمل البطريرك الماروني يوسف حبيش للوقوف بجانب الأتراك ضد الأمير الشهابي والمصريين لقاء دعم إمارة مارونية تتمتع باستقلال ذاتي» (۱۳۱۰).

ويعتبر الأب هنري لامنس اليسوعي، الذي كان يدرس في الجامعة اليسوعية في بيروت (جامعة القديس يوسف) أحد العناوين البارزة في المخطط التنصيري، وهو «صاحب نظرية «لبنان الملجأ» لطائفة واحدة بطبيعة الحال»(١٢٧)، هي الطائفة المارونية. وبالفعل، كان هذا المخطط خطيراً جداً وما زال على اللبنانين. لأنه لم يخرب

<sup>(</sup>١٣٥) خالدي وفروخ. مرجع سابق. ص ٤٩ نقلًا عن Jessup et Calhoun

<sup>(</sup>١٣٦) كمال الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. الطبعة الرابعة. ص ٧٠.

<sup>(</sup>۱۳۷) عفیف فراج. دراسات یساریة... مرجع سابق. ص ۲۸.

النفوس فقط، بل انعكست آثاره على المقومات الأساسية التي يرتكز عليها الشعب والوطن والمؤسسات. كما لا يقل خطورة عن «نظام الملل» العثماني ومساوئه. لقد كان بالفعل نظام السوس الذي نخر جسد اللبنانيين ببطىء، مهدداً الجسم كله بالدمار والفناء. ويأتي كلام اللورد شافتسوري ليختصر بصورة أوضح جميع تفاصيل المخطط «التنصيري» الاستعماري قائلاً: «يأتي المبشر ثم التاجر وفي أثرهما البارجة الحربية» (١٣٨٠).

#### الوثائق تثبت الحقائق:

هذه إحدى الوثائق التي تؤكد بما لا يقبل الشك عدداً كبيراً من الحقائق الهامة والتي يـرتكز إليهـا تاريخ لبنان الحـالي، حيث تبرز بـوضوح دور الـدول الأوروبية في تكـوين طبقة من الـبرجوازيـين في جبل لبنان، ومن خلالـه تطل «المسألـة الشرقيـة» بوجهها المعروف. كما توضح عملية التطور في العلاقات السلعية ـ النقدية.

هذه الوثيقة (\*) أرسلها أحد البرجوازيين ـ التجار المسيحيين، بشارة نصر الله إلى قنصل دولة المسكوب روسيا للتوسط لدى الأمير بشير شهاب حول «حجز أرزاق» خاصة بالشيخ عباس نكد، ورسالة قنصل روسيا، قسطنطين باسيلي إلى الأمير الشهابي بهذا الشأن. وهذا نص الرسالتين:

قسطنطين باسيلي قنصلوس دولة المسكوب الأفخم أدام الله عز بقاه

غب تقبيل أياديكم والدعا بدوام بقاكم المعروض ليس منا في شريف علمكم إنه لنا عند جناب الشيخ عباس نكد مبلغ ثهانية وأربعين ألف غرش وكسور شركة فيها بيننا وبين عمنا الخواجة إبراهيم مشاقة بدير القمر وبين الأخ الخواجة يعقبوب أبيلا في بيروت كل منا بحق الثلث وقد استرهنا تحت هذا المبلغ محلات ملك جناب الشيخ المذكور بموجب حجة شرعية معلم عليها جناب قاضي ومفتي بيروت ومنطوق الحجة المذكورة أن المحلات المرقومة تبقى بيدنا ونأخذ غلالها من أصل مالنا. فنحن قد وكلنا أحدنا الخواجة إبراهيم مشاقة بهذه الرهنية وأنه يستلم الغلال وكلها جهز شيء يعرفنا عنه. تعرفة خاطرنا به وهكذا قد تم والخواجة مشاقة وضع يده على المحلات لأجل

<sup>(</sup>١٣٨) الدكتور أسعد رزّوق. الصهيونية وحقوق الإنسان العربي. ص ١٣٩.

<sup>(\*)</sup> تنشر هذه الوثيقة لأول مرّة.

أخذ الغلال فمن مرة أكم يوم حضر لنا تعريف منه أنه جاهز لنا وإلى الخواجـة يعقوب أبيلا زيت مبلغ أربعة عشر قنطار بالتقريب وطلب خاطرنا بشانهم فنحن جاوبناه أنه يودّو لنا الزيت المذكور لدير القمر ليد الخواجة إلياس صوصة وعرفنا الخواجة صوصة المذكور أنه يستلم لنا الزيت المرقوم ويباشر في طبخه صابـون ويشتري مـا يلزم لذلـك من قلو وحطب وخلافه وقد استورد هذا الزيت ووضعه في المصبنة والأن حضر لنا منه كتاب يخبرنا أن الخواجة إبراهيم دوماني أحضر أمر من سعادة الأمير الأفخم بأن هذا الزيت يحجز له بدعواه إن له دراهم عند جناب الشيخ عباس أبو نكد وقد حجز الـزيت حقنا مـع أنه كـل الشرايع العـرفية والمـدنيّة مـاله حق لا أحـد يأخـذ من غلة الأرزاق المرهونة عندنا إلا لحين نحن نستوفي مالنا حكم الحجة التي بيدنا وإن يكن لــه دين عند الراهن ومعلوم سعادتكم بواسطة حجزة الزيت يحصل لنا ضرر عظيم بسبب توقيف طبخ الصابون ويتلف وما نحن مشترينه لهذه المصلحة وعبدكم أنه لولا الشيخ المذكور كان حايط شريف علمه الحجة التي بيدنا فلم كان سمح بإعطاء أمر إلى الخواجة دوماني حسبها ذكر ومن حيث الحالـة هذه ونحن من جملة خدمكم ومن يلوذ بسعادتكم اقتضى تقديم هذه الأعراض لديكم الذي به نسترحم من مكارمكم تحرروا لسعادة الأمير الأفخم بأن يأمر الخواجة إبراهيم دوماني يرفع قارشه عن الزيت حقنا وعن غلَّة الأرزاق المذكورة المرهونة عندنا حكم منطوق الحجة التي بيدنا والأمر أمـركـم أفندم في ١٨ ك. سنة ١٨٤٠. بشارة نصر الله

رسالة قسطنطين باسيلي إلى الأمير بشير:

الجناب المهاب فسيح الرحاب سعادة الأمير بشير قاسم المعظم أدام بقاه

تقدم لنا هذه الأعراض من الخواجا بشارة نصر الله غب إطلاع سعادتكم على مضمونه نرجوكم إجراء ذلك بوجه الحق الشرعي حسبها هو دأب سعادتكم وأدام بقاكم.

قسطنطين باسيلي مسكوب دولة روسيا في ۱۹ ك سنة ۱۸٤۰ مكان الختم من خلال هذه الوثيقة تبرز «المسألة الشرقية» بصورتها الواضحة. تلك المسألة التي ورد مصطلحها (مصطلح المسألة الشرقية) لأول مرة في أثناء انعقاد مؤتمر ڤيرونا (Verona) سنة ١٨٢٢ «ليشمل المشكلات الدولية التي كان ينطوي عليها انحلال الامبراطورية التركية الوشيك» (۱۳۱۰).

إن تدخل الدول الأوروبية المتنافسة فيها بينها على مناطق النفوذ والسيطرة وجبل لبنان من ضمنها بالطبع ـ استغلت جميع التناقضات والحساسيات التي وجدت برعايتها وتشجيعها للتدخل من خلالها في الشؤون الداخلية للجبل وإدعائها حماية الطوائف المتواجدة في أرضه. ولولا ذلك، لما رفع المدعو بشارة نصر الله كتابه إلى قنصل دولة المسكوب ـ روسيا ـ للتوسط مع الأمير بشير الشهابي لاسترداد ديونه المحجوزة، بعد أن أصبح ولاء المواطن في جبل لبنان للدولة التي تتعهد حمايته، واعتبارها الملجأ الوحيد لكل قضاياه، حيث يوضح بشارة نصر الله ذلك بكل صراحة في رسالته إلى القنصل قائلاً: «نحن من جملة خدمكم ومن يلوذ بسعادتكم».

بالإضافة إلى أن الامتيازات الأجنبية في السلطنة كانت قد بلغت ذروتها في الوقت الذي كانت تحتضر فيه على فراش الموت، رجلًا مريضاً غير قابل للشفاء. تتراكض من حوله الدول الطامعة في ممتلكاته لتتقاسمها فيها بينها، بعد فقدان الأمل باطالة احتضاره أكثر من ذلك.

كما يبرز بصورة أكثر وضوحاً، اهتمام الغرب بمسيحيّي الجبل، كصلة وصل وواسطة بينه وبين الغرب، عن طريق تكوين طبقة من التجار الكبار البرجوازيين المرتبطين بالدول الأوروبية. ومن هنا تظهر عملية تطور العلاقات الاجتماعية الاقتصادية من التبادل السلعي، إلى نوع أرقى، متمثلاً بالتبادل النقدي عن طريق «طبقة برجوازية ناشئة»، مدعومة أوروبيا، ومرتبطة بالنظام الرأسهالي العالمي، متخذة من التجارة وسيلة فضلى، في الوقت الذي كان فيه المشايخ الاقطاعيون يعتبرون الصناعة والتجارة من «المهن المنحطة» ومن العار ممارستها، فوقعوا تحت طائلة

<sup>(</sup>١٣٩) زين نور الدين زين. الصراع الدولي في الشرق الأوسط. دار النهار للنشر. الطبعة الثانية بيروت ١٩٧٧ ص ٢٢.

الرهونات والديون لهؤلاء التجار الوسطاء الذين لعبوا فيها بعد دوراً أساسياً في السيطرة على القاعدة الاقتصادية بعد عجز المشايخ عن تسديد الدين المترتب عليهم في الأوقات المحددة.

ويبرر بعض الأوروبيين هذا التطور في العلاقات السلعية ـ النقدية، وبروز طبقة برجوازية من المسيحيين خصوصاً، إلى طبيعة البلاد التي يتواجد فيها الموارنة بشكل أخص، حيث يذكر الرحالة الأوروبي بول لوقا الذي زار لبنان في بداية القرن الثامن عشر قائلاً: «بما أن البلاد التي يقطنها الموارنة ليست ملائمة تماماً لتوفير الخبز والقمح لأهلها فإن كل مداخيلها تأتي من بيع الحرير الذي يحصل عليه السكان من شتى أنواع دودة القز المتوفرة بكميات كبرة» (١٤٠٠).

#### الفوارق بين الأمير فخر الدين والأمير بشير الثاني:

عندما فرّ الأمير فخر الدين إلى توسكانا من وجه القوات العثمانية، سلّم إدارة البلاد لوالدته الحكيمة السيدة نسب، ولأخيه الأمير يونس حفاظاً على أرواح المواطنين من مختلف الطوائف، ومن أجل ضبط الأمن وفرض النظام. بيد أن فرار الأمير بشير كان مخالفاً لفرار المعني وأهدافه. لقد فرّ بشير الشهابي، ليس من وجه المحتل والمستعمر، بل من وجه الشعب الذي أرهقه بالضرائب الفادحة من أجل مصلحته الشخصية، بعد أن حوّل البلاد إلى حمام من الدم والإرهاب.

- كان جيش فخر الدين جيشاً وطنياً، ومن مختلف الطوائف المتواجدة في لبنان. إلا أن عسكر «الحوّالة» الذي كان سيفاً مسلّطاً على رقاب الشعب، كان جميعه من النصارى ولا درزي واحد فيهم على حدّ قول المؤرخ يوسف أبو شقرا في «حركاته».

- زرع فخر الدين في نفوس اللبنانيين روح الأخوّة والمحبة والمساواة. بينها عمل بشير الشهابي على زرع بذور الطائفية والتعصب المذهبي وجرّ البلاد إلى أتون حرب الطوائف وجذّر الانقسام والحقد بين اللبنانيين.

<sup>(</sup>١٤٠) سيميليا نسكايا، الحركات الفلاحية في لبنان. ص ١٣ ـ ١٤ نقلًا عن

D. Chevalier. Lyon et Syrie en 1919- les bases d'une intervention- Revue historique octobre- décembre 1960. P. 278.

- كان فخر الدين عقبة كبرى أمام مشاريع الغرب وأهداف. بينها كان بشير الشهابي الأداة الفعالة التي ركّز الغرب من خلالها وجوده ومرتكزاته.
- عمل فخر الدين كل جهده لمنح المسيحيين الألقاب والأراضي والإقطاعات. بينها عمل الشهابي على ضرب الأسر المقاطعجية الدرزية والقضاء عليها بتجريدها من قوتها الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية حتى العددية منها.
- لم يرضَ فخر الدين بتغيير مذهبه رغم وجوده لاجئاً في أوروبا. بينها لم يكتف الأمير بشير وحده بالدين المسيحي بل سعى جاهداً لحمل أسرته والطوائف الأخرى على ذلك تحقيقاً لسياسة استعهارية غربية، حقق الأوروبيون من خلاله هدفاً مهماً وأساسياً، ليس فقط فيها يتعلق بلبنان، بل وبالمنطقة المجاورة له أيضاً، كنقطة انطلاق لتوسيع الدائرة الغربية في المنطقة العربية.
- «كافأت» الدولة اللبنانية الأميرين (فخر الدين وبشير) بوضع صورة فخر الدين على قطعة النقد الورقية من فئة العشر ليرات، بينها وضعت صورة الشهابي على قطعة المئة ليرة. لإيمانها بأن الغرب الاستعماري لا يتعامل مع «عملائه» إلا بالقطع النقدية الكبيرة، بينها قطع العشر ليرات لا يتداولها إلا الشعب الفقير الذي كان يدافع عنه الأمير المعني بكل قوة. وهناك اتجاه اليوم «لتأليه» الأمير بشير من قبل الدين كان سبباً أساسياً في وجودهم الميز. وهذا دليل كبير على الانحياز الفاضح لصالح السياسة التي انتهجها الأمير الشهابي ضد اللبنانيين.
- «الأمير فخر الدين درزي أكرم الموارنة وقرّبهم إليه وأعلى منهم شأناً وأبرز، في الوقت نفسه، مكانة الدروز. أما الأمير بشير الثاني فهو ـ وإن انتمى من خلال عائلته إلى أصل إسلامي ـ ماروني أضعف شوكة الدروز وثبّت أرجحية الموارنة، أرجحية أدركوها من بعد، على تباين في مفهوم الأرجحية، عند قيام لبنان الكبير»(١١٠).

<sup>(</sup>١٤١) هنري أبو خاطر. من وحي تاريخ الموارنة. مرجع سابق. ص ١٣٨ ـ ١٣٩.

# الباب الثالث

دُرُوز لبْنَان: النَاحِية الاجنتاعية



# الفصل الاول

## سياسة التسامح الدرزي

كان تسامح الدروز مع الموارنة مشابهاً تماماً للامتيازات التي أعطيت من قبل العثمانيين للدول الأجنبية، في الوقت الذي كانت تمثل فيه موقع القوّة والنفوذ. وكما شكلت الامتيازات الأجنبية الطوق الذي أحكم حول عنق السلطنة، كذلك شكلت الهبات وسياسة التسامح الدرزي مع الموارنة الطوق الذي أحكم حول عنق لبنان عامة، والسطائفة الدرزية خاصة لينعكس تأثيره على جميع مقوّماتها: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والثقافية والدينية وغيرها، وكانت الحاجة إليها عاملاً في انقلاب الموازين لصالح القوى التي مثلت في الأساس القوة الانتاجية الكبيرة وبتأثير عوامل متعدّدة ساعدت في ذلك.

وقد وصل هذا التسامح في أكثر الأحيان إلى حد التفريط والعطاء غير المشروط. ولكن جميع عطاءاتهم توقفت عند حدود أسرار دعوتهم التوحيدية. لأن الأسرار التوحيدية لا تسامح فيها ولا تفريط. وعدم تسامحهم في هذه الناحية كان ثغرة دخل منها أصحاب النوايا الخبيثة والغايات الفاسدة، فقذفوا شتى الافتراءات والتهم بحق الموحدين ودعوتهم.

ولم يستطع المؤرخون، عرباً كانوا أم أجانب، طمس هذه الحقيقة وإخفاءها رغم التشويهات التي ألحقوها بالطائفة الدرزية. حيث من الصعوبة أن نجد أسرة درزية من الأسر التي كوّنت أساس لبنان، لم تمارس هذا «الواجب المقدس» (واجب التسامح) تجاه الطوائف اللبنانية الأخرى، والموارنة خصوصاً. إلا أن الأسرة المعنية، وفخر الدين الثاني بالتحديد، يحتل المكان الأول في هذه السياسة بين جميع الدروز،

حتى أن الموارنة يعتبرونه «حاميهم ومصدر سعادتهم». وهو الذي اشترى بلدة مجدل المعوش حيث أسكن فيها البطريرك الماروني يوحنا مخلوف، الذي التجأ إلى الشوف في سنة ١٦٠٩، طالباً الحاية في كنف فخر الدين (١٠٠٠ حتى أن بعض المؤرخين اللذين أطلقوا على الدروز اسم «الكفرة» «وغير الأمناء»، كالفارس دارڤيو (١٠٠٠)، يؤكد بوضوح أن المسيحيين الذين كانوا يعيشون إلى جانب هؤلاء «الكفرة»، كانوا يتمتعون بالحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية، وفي بناء كنائسهم وأديرتهم، وارتداء ما كان يمنع عليهم سابقاً.

حتى أن بعض المؤرخين اللبنانيين أشاروا وبنوع من التفصيل إلى سياسة التسامح الدرزي التي اتبعها المعنيون مع الطوائف الأخرى.

ولم تكن العائلات الدرزية الأخرى بأقبل تسامح مع المسيحيين من الأسرة المعنية. فقد قدمت الأسرة النكدية إلى الرهبان قسماً من أملاكها بنوا عليه ديراً لهم في بلدة «الناعمة»، قبرب الدامور، ويؤكد الأستاذ عارف النكدي في مخطوطته عن النكديين من الله عن الدكتور شاكر الخوري في كتابه «مجمع المسرّات» قوله: «بنو نكد من أشجع عيال لبنان... وهم الذين أعطوا الرهبان في الناعمة أرضاً لبناء دير لهم. وأشترطوا عليهم أن يكون الدير باسم قديس بطل فبنوه باسم مار جرجس راكباً حصاناً وحاملاً رعاً. وساعدوا الدير وأعطوه أملاكاً».

وكان للمعيين نصيبهم أيضاً في تقديم الأراضي للمسيحيين، تؤكد ذلك، «وثيقة بتاريخ ١١٦٢/١٧٤٨ هـ تفيد بإعطاء يوسف مراد أبي اللمع دير مار يوحنا القلعة إلى القس سمعان عريض الرئيس العام ورهبانه الانطونيانيين، هبة لا تردّ... وقدّم للرهبان قلعتها المشهورة، مع أرضها بدون أن يكلفهم من ثمنها شيئاً، ولا مما

<sup>(</sup>۱) الدويهي، اسطفان. تاريخ الموارنة. بيروت ۱۸۹۰. المطبعة الكاثوليكية، ص ۱۸۸ ـ ۱۸۹. وتاريخ الأزمنة، بيروت ۱۹۵۱. ص ۳۰۱.

L. d'ARvieux «Mémoires du chevalier d'Arvieux» recueillis et mis en ordre par J.B. (Y) Labat, Paris 1735, Tome II, Page 399-400.

<sup>(</sup>٣) عارف نكد. بنو نكد. أَصْلُ مخطوط. ص ٢ وأيضاً Michel Chibli, histoire du Liban à l'époque des émirs 1635-1841: Heyrouth, 1955, P 18.

يلزمها من الخشب الكبير، وأمر بأن يُعمل لهم بئر للماء من كيسه إلخ . . . »(1).

وكذلك سنة ١٧٥٤، «تسلمت الرهبانية دير مار ساسين في بسكنتا هبة من أمراء بيت فارس أبي اللمع من الطائفة الدرزية».

حتى أن الأمير السيّد عبد الله التنوخي، المرجع الديني الكبير للطائفة الدرزية، أوصى لجيرانه المسيحيين من آل سركيس في قريته عبيه (قرب عاليه)، بقسم من أملاكه، حصلوا عليها بعد وفاته سنة ١٤٧٩.

ولعبت العائلة الجنبلاطية أيضاً دوراً مهماً على هذا الصعيد، ليس فقط على المستوى الداخلي، بل على مستوى خطورة الانعكاسات على الداخل والخارج معاً. حتى أن البابا اكليمنس الثالث عشر أرسل إلى الشيخ علي جنبلاط برسالة يحثه فيها على رأب الصدع وإيقاف الصراعات الشخصية بين كبار الأكليروس المسيحي في لبنان سنة ١٧٦٥، وفي إطار سياسة التسامح الدرزية أشار القنصل الفرنسي في صيدا مؤكداً تسامح الشيخ علي جنبلاط ونفوذه، عبر رسالة أرسلها إلى وزير الدولة الفرنسي في باريس في ١٥ آذار ١٧٦٦، قائلاً بأن الشيخ علي جنبلاط هو الرجل الأكثر قوة بين زعاء الدروز والزعيم الدرزي الأكثر نفوذاً في لبنان في القرن الشامن عشر. وهو معروف بثروته وتسامحه وكرمه، وهو الذي قدّم لرهبان الطائفة الكاثوليكية أراض معروف بثروته وتسامحه وكرمه، وهو الذي قدّم لرهبان الطائفة الكاثوليكية أراض واسعة في جون، شهالى صيدا، بنوا عليها دير المخلص سنة ١٧١١٪.

ولم يحد الشيخ بشير جنبلاط عن هذه السياسة تجاه المسيحيين، بل كان ذلك نهجاً مبدئياً وثابتاً عند الطائفة الدرزية تجاه الموارنة خصوصاً. ففي «سنة ١٧٩٨ ساعد الشيخ بشير جنبلاط بتجديد بناء دير مشموشة للطائفة المارونية في جميع مقاطعاته فبلغ

<sup>(</sup>٤) سليم حسن هشي. المراسلات الاجتهاعية والاقتصادية لـزعهاء جبـل لبنان خـــلال ٣ قرون. ج ٣. بــيروت ١٩٨١ - ١٩٨٢. ص ٢٤ ـ ٢٥. و«أوراق لبنانية» (لحد خاطر)، الجزء ٦. حزيران ١٩٥٦. ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) عفيف بطرس بشارة. أعرف لبنان. المجلد الخامس. طبعة ١٩٧١ ـ ١٩٧٢. ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) سليم حسن هشي. المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لـزعماء جبـل لبنان خــــلال ٣ قرون. الجــزء الأول. بيروت ١٩٧٩ ـ ١٩٧٠. ص ١٠١.

<sup>(</sup>٧) طنسوس الشديساق. أخبسار الأعيسان. بسيروت ١٩٧٠. ج ١. ص ١٤١ ـ ١٤٢. وسليم حسن هشي المراسلات... ج ١.

Adel Ismail. Documents.. Tome I, Beyrouth 1975. Page 182. Tome 2. Page 139 et 151.

ذلك البابا فأرسل له مرسوماً يتضمن مزيد التشكر منه والممنونية من حسن مساعيه... وفي سنة ١٨٠٧، جعل الشيخ فرنسيس أبي جبر (الخازن) الشيخ بشير (جنبلاط) وصياً على أولاده... وفي سنة ١٨٢٠، «وهب الشيخ بشير (جنبلاط) موارنة المختارة أرضاً فيها ليبنوا لهم كنيسة وساعدهم في بنائها فبنوها»(^).

وكثيراً ما كان يعمد زعماء الطائفة الدرزية لحل الخلافات الناشبة بين الزعماء المسيحيين أنفسهم (دينين وزمنيين). وكما استطاع الشيخ علي جنبلاط حل الخلاف الذي كان ناشباً بين كبار الاكليروس المسيحي، فقد كان للشيخ بشير جنبلاط اليد الطولى في هذا المجال على الصعيد الداخلي أيضاً. وهو الذي «أصلح بين الأخوين وفاء وإبراهيم الخازن سنة ١٢١٧/١٨٠ هـ»(١)، وأعاد المياه إلى مجاريها بين هذين الأخوين اللذين تخاصما وكان من الممكن أن يؤدي هذا الخصام إلى نتائج خطيرة، بينها لولا تدخل الشيخ الجنبلاطي في الوقت المناسب.

حتى التلاحقة لم يتخلّوا عن هذا «الواجب المقدس»، فمنذ سنة ١٧٣٨، قدّم زعيم آل تلحوق للرهبان الموارنة قسماً من أراضيه لإقامة كنائسهم وأديرتهم ومراكز تعليمية لهم عليها(۱). ولم تشلّ عائلة أبو شقرا عن هذه القاعدة حيث «بنى الشيخ حسن معضاد أبو شقرا كنيسة الحسانية وعلى انقاض تلك الكنيسة قامت الكنيسة الموجودة اليوم»(۱).

إلا أن البعض ينعت الدروز بأوصاف بعيدة جداً عن الواقعية والحقيقة، بينها يؤكد تاريخهم، بشهادة الطوائف الأخرى أيضاً، أن التعصب لا وجود له في قاموسهم وتعاملهم مع الغير، وهم الذين كانوا يشاركون موارنة لبنان في اختيار بطريركهم، ويمنحونهم العطايا والهبات للأفراد والجهاعات، وليس أدل على ذلك عما تشهده اليوم بلدة بعقلين الشوفية، عاصمة المعنيين، ومسقط رأس فخر السدين، حيث يرى

<sup>(</sup>٨) طنوس الشدياق. المرجع السابق. ص ١٤٥ ــ ١٤٦.

<sup>(</sup>٩) سليم حسن هشي، المراسلات. . . ج ٣. ص ٣٣.

Toufic Touma, op., Tome 2, Page 428 (\')

نقلًا عن إدمون بليبل. تاريخ لبنان العام. ج ١. ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>١١) يوسف أبو شقرا. الحركات في لبنان. ص ١٧٢.

الإنسان فيها كنيسة ما زالت قائمة حتى يومنا، بنيت من أجل بيت مسيحي واحد، ولم تهدم رغم ما تعرض له الوطن من تهديم، ورغم المهارسات المهينة التي ألحقت بأبناء الطائفة الدرزية في المنطقة الشرقية من بيروت الخاضعة لسيطرة الكتائبيين «وأحرار شمعون» خلال الحرب الأهلية في لبنان عام ١٩٧٥ - ١٩٧٦. والكثير من الدروز ما زال محتفظاً برسائل التهديد التي تحمل عبارة «غير مرغوب فيك»، إلا أن ردّة الفعل الدرزية كانت مزيداً من حماية المسيحيين والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم في مناطق الدروز وبين ظهرانيهم؛ (ولولا دخول الجيش الإسرائيلي لبنان عام ١٩٨٧، ومساعدته من قبل حزب الكتائب وقواته المسهاة «لبنانية»، لما عرف المسيحيون في الجبل أي نوع من الضغوط والتهجير الذي عرفوه بعد انسحاب الصهاينة من المنطقة).

حدث كل ذلك في أوقات السلم والصفاء بين الطائفتين، الدرزية والمارونية. إلا أن حالة الصفاء هذه لم تدم بينها، حيث عملت القوى الأجنبية بمساعدة بعض العوامل الداخلية على إثارة النعرات الطائفية لاحداث الانقسامات والصراعات بينها، تتسلل من خلالها هذه القوى لتضمن مصالحها وامتيازاتها في المنطقة.

ورغم السياسة الخبيثة للدول الأوروبية والعثمانيين، فقد استمرت سياسة التسامح الدرزية حتى أثناء الفتن الطائفية البشعة التي عرفها جبل لبنان والذي أصبح على حد قول دومينيك شوڤالييه، مركز الصراع بين الدروز والموارنة (١٢).

ويؤكد بعض المؤرخين، العرب والأجانب، هذه الحقيقة بوضوح أثناء فتنة المرعث أن «الكثيرين من الدروز حموا النصارى الأبرياء من القتل. فعلى سبيل المثال أن قاسم بك الحمود (النكدي) حمى خمسين رجلًا من أهالي دير القمر. وسعيد جنبلاط نحو مئة، ومثله فعل بشير النكدي. وحمى بنو حمادة بني إفرام (البستاني) كما أن رجلًا تقياً من كفر قطرة حمى سبعين رجلًا. كما لقي الكثيرون من نصارى الجرد والغرب حماية آل تلحوق وآل عبد الملك» (١٦). وتشير «مجموعة المحررات السياسية

Dominique Chevalier, op., Page 39. ٣٩ ص ١٩٤ أولييه. ص ١٢)

<sup>(</sup>١٣٧) انطوان ضاهـر العقيقي. ثورة وفتنة في لبنان. ص ١١٥. ويـوسف أبو شقـرا الحركـات في لبنـان. ص ١٣١.

والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان»(١١) على لسان المستر ميشولام (وهو أحد الانكليز المرسلين من قبل قنصل انكلترا في القدس لانقاذ أهالي جزين المشتتين (!!!) وإيصالهم إلى مكان أمين)، قال عن كفر قطرة بأن «ثلثي سكانها مسيحيون يعيشون على أتم وفاق مع الدروز وهؤلاء يحترمونهم كثيراً. وهذه القرية تبعد نصف ساعـة عن دير القمر وقد أنقذ سكانها نحو ألف نسمة من دير القمر».

وقمد ركز كثير من المؤرخين اللبنانيين الموارنة عملي سياسة التسامح الدرزي وتعرضوا لها في كثير من كتاباتهم. كان منهم الشدياق والدويهي والحتوني والعقيقي وبليبل وحتي وغيرهم. كما ذكرها المؤرخون: الخالدي وكرد على والمعلوف ومزهر والأسود وعادل إسهاعيل إلخ . . . مؤكدين ما معناه ، إن التسامح الدرزي هو نهج نابع من عقيدة التوحيد، وممارسته بهذا الشكل هو الـتزام ثابت وفهم واع لقمواعد المعتقلد ومبادئه .

وهكذا كان توافد الموارنة إلى أراضي الدروز كمزارعين وحرفيين، مشابهـاً تمامــاً لتوافد الصهاينة إلى فلسطين. حتى أن استقبال الدروز لهم كان مشابها أيضاً لاستقبال الفلسطينيين في المرحلة الأولى التي كان فيها هؤلاء هاربين من اضطهادات متعددة، كالاضطهادات التي تعرض لها الموارنة من قبل ولاة العشانيين في المنطقة الشالية من لبنان خاصة. إلا أن النتيجة كانت خطيرة على صعيد فلسطين، وبدأنا نحن نشعر بمثل هذا الخطر ونحسّه منذ سنوات على صعيد لبنان. إذ كان قيام «الوطن القومي اليهودي» ثمرة أساسية لمخطط واحد كان فيه لبنان وفلسطين على نفس الجدول الاستعماري.

وعلى هذا الأساس تبذل جهود واسعة لإقامة «وطن قـومي ماروني» في لبنــان، على غرار «الوطن القومي اليهودي» في فلسطين، وهذا ما أوضحه صراحة بيان

<sup>(</sup>١٤) فيليب وفريد الخازن. مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من

١٨٤٠ - ١٩١١. المجلد الثاني. مطبعة الصبر. جونيه ١٩١١. ص ١١٢.

«الوصايا العشر»(\*) بعنوان: من الدولة الأم (فرنسا) إلى أبنائها المخلصين (الموارنة)، مؤكداً في وصيته الأولى «أن كلمة لبناني معناها مسيحي، والعرب الذين جاؤوا من الصحراء يجب أن يعودوا إليها». وهنا تكمن عملية تشريد مشابهة لما تعرض لها الفلسطينيون إثر قيام دولة الاحتلال الصهيوني. وتفجير الحرب الأهلية في لبنان عام 19۷٥ تدخل ضمن هذا الإطار، ولا تخرج مطلقاً عن أهدافه.

<sup>(\*)</sup> وجد هذا البيان مطبوعاً باللغة الفرنسية في أحد أديرة لبنان «في المتن الشهالي» ومؤرخ بتاريخ عام ١٩٢٠ (أي تاريخ قيام «دولة لبنان الكبيرة»). وتحدّث الاستاذ كهال جنبلاط يومها عن خطورته الكبيرة، كها نشر في كتابه اللذي صدر في باريس بعنوان «Pour le Liban». كها نشر أيضاً في كتاب «ربع قرن من النضال» منشورات الحزب التقدمي الاشتراكي. وفي كتاب «هذه وصيتي»، باريس ١٩٧٨، ص ٨٤ ـ ٨٥.



الفصل الثاني

# المرأة الدرزية

تحتل المرأة في المجتمع الدرزي المكانة الهامة والتي تعتبر ركناً أساسياً في تربية الأبناء والقيام بشؤون المنزل، بالإضافة لمشاركتها ومساعدتها لزوجها في أعمال الحقل وقطف الثمار وحصاد المواسم. وتتمتع المرأة الدرزية باحترام بالغ في أسرتها ومجتمعها، كما تفرض وجودها ككائن بشري حي على محيطها.

ممثل المرأة في مجتمعها الدرزي رمزاً للشرف والكرامة (١٠). كما تمثل العنصر الأول والضروري في إقامة عائلة مثالية. إن هذه المكانة مستقاة بصورة رئيسية من تعاليم الملذهب التوحيدي ومبادئه، والذي أمر بتعليم النساء كواجب إلزامي وضروري، حيث يعتبر حقاً مكتسباً لها لمساواتها مع الرجل، كما خصها بعدد من الرسائل. وقد نظم الإمام حمزة بن علي أمور الزواج والطلاق، مؤكداً حقوق الشريكين وملحاً على وجوب المساواة بينها، ومشدداً على الموحدين بعدم ظلم المرأة ومعاملتها بعدل. ولم يقتصر الأمر في المساواة بين المرأة الدرزية والرجل على الزواج والطلاق وحده. بل كرس ذلك عملياً على الواقع في المهات الدينية لدعوة التوحيد كما في المجالات الحياتية الأخرى.

من هنا، نستطيع القول، أن المرأة الدرزية، لعبت في مجرى تـاريخها ولا تـزال دوراً مهماً وفعالاً على كل الصعد وفي مختلف المجالات: الدينية، السياسية، الاجتماعية، العسكرية والأدبية، كما فرضت نفسها واحترامها على الجميع.

<sup>(</sup>١) الجنرال اندريا. ثورة الدروز وتمرد دمشق. ترجمة حافظ أبو مصلح. بيروت ١٩٧١. ص ٦٦.

فعلى الصعيد الديني، نذكر من بينهن «الست سارة» التي كلفت من قبل «المقتنى بهاء الدين» بتنفيذ مهمة دينية من مصر إلى سوريا، حيث كان أبوها ضمن البعثة التي ترأستها ونفذتها بنجاح، في الوقت الذي اشتدت فيه حركة «سكين» وعاثت فساداً في منطقة وادي التيم، مهددة دعوة التوحيد بكثير من المخاطر. كها«أن الأميرة نفيسة التنوخية حفظت الكتاب العزيز عن ظهر قلب وهي بنت سبع سنوات» (١٠). وتمثل هذه الناحية على الصعيد العملي، المساواة الحقيقية بين الجنسين.

وعلى الصعيد السياسي، لعب عدد من النساء الدرزيات دوراً لا بأس به. نذكر منهن على سبيل المثال: الأميرة «طيبة معن» والدة الأمير قرقهاز. وأم دبوس أبي اللمع. والسيدة نسب التنوخية والدة الأمير فخر الدين الثاني. والسيدة حبوس أرسلان زوجة الأمير عباس أرسلان، والتي اغتالها الأمير بشير الثاني بكمين أعد خصيصاً لها.

والسيدة نايفة، ابنة الشيخ بشير جنبلاط وزوجة الشيخ خليل شمس. والسيدة نظيرة جنبلاط والدة الشهيد كهال جنبلاط، التي لعبت دوراً سياسياً كبيراً في لبنان خلال فترة الانتداب الفرنسي وبداية عهد الاستقلال.

وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى بعض العلامات البارزة في مسيرة بعضهن، كالسيدة نايفة جنبلاط مثلاً والتي قال فيها الدكتور حريز «كانت السيدة نايفة جنبلاط، على جانب عظيم من الذكاء والحصانة والرصانة. وإنها تقية جداً، عملت على درء المخاطر والنوازل عن أهل حاصبيا، وخففت الكثير من الويلات والمصاعب». . . كما يتكلم أحد معاصريها، وهو الشيخ جمال الدين شجاع قائلاً بأن «العطف الفائق والثورة النفسية العنيفة التي ألمت بالسيدة نايفة، أثناء عنة ١٨٦٠ في حاصبيا نفسها، برهنت على أن هذه السيدة قد ارتقت أرفع المستويات الإنسانية. لقد برزت أريحيتها، وانفجر حنانها وعطفها على المشردين المنكوبين، من إخوانها المسيحيين، بشكل لم تره عين. لقد فتحت منزلها غرفة غرفة، وقدمت كل ما في المسيحيين، بشكل لم تره عين. لقد فتحت منزلها غرفة غرفة، وقدمت كل ما في

 <sup>(</sup>۲) فؤاد أبو زكي، (ثلاثة أدباء روحانيين من شيوخ بني معروف). رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة اليسوعية في بيروت عام ۱۹۸۰. ص۳۸.

وسعها من عون وغذاء. ثم أنها لما حوصرت قلعة آل شهاب، اندفعت بشجاعة فائقة قحت زخّات الرصاص، فوصلت إلى القلعة وانقذت كل ما فيها من نساء وأطفال، وحضنتهم بحنان الأمهات، حتى انقشع الأفق وزال القتال». وقد زار الأمير شكيب أرسلان حاصبيا، والتقى السيدة نايفة وهي في آخر عهدها، فكتب عنها: «لقد زرت كثيراً من الكبراء البارزين والفصحاء، فلم يعترني تأثير، كبعض ما أثرتني شخصية هذه السيدة»(۱). وكذلك السيدة نظيرة جنبلاط التي قال عنها الكاتب الفرنسي المعروف كليان غرانكور، الذي زارها وكتب عنها: «إن السيدة جنبلاط، منفردة هي نابغة، وهي مع سيدة من طرازها تغدو خطراً، وإذا اجتمع معها على هذا الطراز سيدتان تشكل كارثة»(۱).

وعلى الصعيد العسكري، كانت المرأة الدرزية تقف في كثير من الأحيان إلى جانب أخوتها وأبيها وأقاربها، تساعدهم بمختلف الوسائل، حتى أن بعضهن خضن المعارك في ساحات القتال، واندفعن بين المقاتلين، تحثهن على القتال وتزرع النخوة والشجاعة في نفوسهم ويفرضن وجودهن عاملًا هاماً في تبديل مجاري الأحداث، كما هي حال سعدى ملاعب مثلًا، أثناء المعركة التي حصلت بين العثمانيين والدروز عام ١٨٩٥ في «عيون» في جبل العرب اليوم. وتقهقر الدروز في هذه الموقعة، و«إذا بشبح يخترق الجموع المبعثرة ويصرخ فيهم: إلى أين؟ رمّلوا نساءكم ويتّموا أطفالكم.. ولا تتراجعوا... فتهتك أعراضنا؟؟ قالتها باللهجة العامية، وكأن حبّات قلبها تتناثر مع الكلمات، وما زالت تصرخ بهم وتستقبل نار العدو، حتى ارتبد المقاتلون مستميتين وتواثبوا، وصمدوا، وتلاحموا تلاحماً أخرس البارود، فانكفأ الجند، وتبعثروا وعاد المناضلون بالهتافات:

على شانك (سعدى ملاعب) نفني كل الكتايب وما بيرجع لقرابو السيف حتى يسوّي العجايب وكذلك الحال بالنسبة لبعض الفتيات والنساء الدرزيات الأخريات، اللواتي

<sup>(</sup>٣) سامي ابو شقرا مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ. بيروت ١٩٧٩، ص ٢٦٤ - ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) سامي ابو شقرا. المرجع السابق . ص ٢٦٩ نقلًا عن الواقع الدرزي للدكتور سليم حريز.

لعبن دورهن أيضاً على هذا الصعيد. نذكر منهن: «بستان شلفين» و«شيًا أبو عاصي» و«عبلا حاطوم» و«ترفا المحيثاوي»، وقد عرفتهن موقعة «المزرعة» سنة ١٩٢٥، وما زال الدروز يرددون اليوم هتاف تلك المعركة:

لعيونك عبلا وشيًا منجّطم الدبابات والمدفع ما منسدّوا إلا بيض الشاشيات (°)

وبرزت «عمشة القنطار» أيضاً في البقاع، وتميزت بالقوة والشجاعة والسطوة والبطش، واشتهرت شجاعتها في طول البلاد وعرضها حتى اليوم، إذا تفردت امرأة بالقوة والسطوة يطلقون عليها لقب عمشة، فهي عنترة النساء (١٠). كما تميزت فاطمة حسام الدين زوجة حسن حمود عابد من كفر نبرخ، واشتهرت بأمرين: أولاً شدّة تدّينها وصحة تقواها. ثانياً، قوة بنيتها ومتانة عضلاتها (١٠).

وكذلك على الصعيد الاجتهاعي، فقد لعبت المرأة الدرزية دوراً مهماً في تأسيس الجمعيات والمساهمة في إنشاء الحركات الاجتهاعية. ومثلت السيدة زاهية سلهان والدة الوزير السابق صلاح سلهان، والسيدة نجلا صعب، والسيدة أنيسة النجار، زوجة الوزير السابق فؤاد النجار. . . الرموز والعلامات البارزة على هذا الصعيد. فقد ساهمت السيدة أنيسة النجار في تأسيس «جمعية نهضة المرأة الدرزية»، كها انتخبت السيدة زاهية سلهان رئيسة «لجمعية رعاية الطفل في لبنان»، والتي كان لجمعيتها هذه مدارس ابتدائية، وروضات للأطفال في القرى النائية. كها انتخبت السيدة نجلا صعب رئيسة «للمجلس النسائي اللبناني» الذي يضم ستاً وتسعين جمعية في أنحاء البلاد.

وليس خافياً أيضاً، تلك الانتفاضة الأدبية والاجتماعية التي قمامت بها السيدة نظيرة زين الدين، زوجة محافظ مدينة بيروت سابقاً السيد شفيق الحلبي، عندما

<sup>(</sup>٥) سامي أبو شقرا . المرجع السابق، ص ٢٦٥ ـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) محمود خليل صعب. قصص ومشاهد من جبل لبنان.منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء .بسيروت ١٩٨٠. ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) محمود خليل صعب. المرجع السابق. ص ١٢٨.

أطلقت صرختها المدوية تطالب فيها بالسفور المحشوم، والتي أدّت لردّة فعل كبيرة، انقسم على أثرها رجال الفكر والدين إلى قسمين، أيّدها إحداهما بينها عارضها القسم الآخر. وفي هذا الإطار، كتب جوزف سخن Joseph Sokhn، عن السيدة زين الدين ما يلي: كانت المرأة اللبنانية الأولى التي دافعت عن المرأة الإسلامية وقادت حملة كبرى من أجل حقوقها وحرّيتها مطالبة بنزع الحجاب الذي كان يغطي وجهها(١٠٠٠). إنها لم تناضل من أجل المرأة اللبنانية وحدها، وإنما من أجل حرية المرأة العربية كي تساهم في جميع الميادين مكرّسة وجودها وشخصيتها كإنسانة لها حقوق وعليها وإجبات، شأنها شأن الرجل نفسه بدون تمييز.

وكانت السيدة نظيرة زين الدين من أوائل من أسسن الحركة النسائية الإسلامية في لبنان. كما ساهمت في تأسيس «اتحاد النساء العرب» واضعة في ميشاقه مواد ذات قيمة عالية، تختص بحقوق المرأة المسلمة وحريتها وتربيتها("). وكان لافكارها عن الحجاب، وتحرير المرأة، تأثير كبير في الأغلبية الساحقة من النساء المسلمات، لكنها جوبهت بمعارضة شديدة من قبل رجال الدين(").

من ناحية أخرى يحرّم مذهب التوحيد زواج الدرزي بأكثر من امرأة واحدة، لأن التعدّد نخالف للعدل، وفقاً للآية الكريمة: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم»، وهي جواب الآية: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».. «ولا يحرص المذهب على تحريم تعدد الزوجات، وعدم إعادة المطلقة إلى زوجها، وحسب، بل يحصر الزواج بين الموحدين. وينهى عن ابتغاء النساء بالأموال وعن الاستمتاع بهن ولو أوتين أجورهن فريضة»(۱۱).

ويركز الدروز تركيزاً أساسياً على «العرض» ويولونه أولى اهتهاماتهم. ومن خلال المحافظة على أعراضهم من الطوائف

<sup>(</sup>A) جوزف سخن. الأدباء اللبنانيون المعاصرون، بيروت ١٩٧٢.  $\longrightarrow$ 

Joseph sokhn. les auteurs libanais contemporains. Beyrouth 1972. Page 267.

Joseph sokhn, op., Page 272 - 273. (4)

Joseph sokhn, op., Page 269. (11)

<sup>(</sup>١١) عبد الله النجار. مذهب الدروز والتوحيد. دار المعارف بمصر ١٩٦٥. ص ١٥٤.

الأخرى، مؤكدة ذلك جميع الفتن الطائفية التي حصلت في لبنان، والمعارك التي خاضها الدروز مع أعدائهم. حيث أن الشرف والكرامة ينحصر عند بني معروف بالمرأة، لينطلق إلى مجالات الحياة الأخرى المتصلة بها. وقد وقف أسياد التوحيد وقفة جريئة في وجه الانحلال الخلقي والتفسخ الاجتماعي حيث تعتبر الرسائل التوحيدية منبع الأخلاق الذي يستقي منه الموحدون.

إن دفاع الدروز عن الشرف، يثبته بما لا يقبل الشك، الأعداء قبل الأصدقاء. وإذا وجد البعض ليطلق تهـــاً وافتراءات شتى بهــذا الاتجاه، فلتـــبرير الكثــير من أعمالــه ونواياه الخبيثة، «وما أفصحه إذا تكلم عن الشرف».

وتوصل بعض المتهمين اليوم، وهو أحد الدكاترة في إحدى جامعات المانيا الغربية إلى إلصاق تهم ودعايات تتعلق بأخلاقية الدروز قائلاً: «إن الدروز متوحشون، يشربون الخمر، والدرزي يتزوج أخته» (\*\*). إلا أن المؤرخ ميخائيل مشاقة من دير القمر يؤكد بأن «زيجة الدروز ليست كها يتهمونهم بأن الأخ يتزوج أخته والأب بابنته. فهذا كذب صريح. فإنهم لا يجيزون الاقتراب بأقرب من ابنة العم والخال ولا أكثر من زوجة واحدة (\*\*). كها أن الكابيتان بورون الفرنسي يقول بأن للدروز عادة شريفة أيضاً هي احترام النساء وعدم التعدي على الأعراض، وقد حافظوا على هذا المبدأ أجيالاً طويلة إلى الآن (\*\*). (انظر رسالة الطالب سقراط شاهين من المانيا إلى سياحة الشيخ محمد أبي شقرا في الملحق). ويشير الدكتور محمد كامل حسين بوضوح إلى هذا الموضوع قائلا: «. . . ولا يعرف المجتمع الدرزي شيئاً عن الزنا أو الخيانة

<sup>(\*)</sup> في مقابلة مع سهاحة الشيخ محمد أبي شقرا بتاريخ ١٩٨٢/٢/٣٠ ، أخبرني بأن أحد أساتذة الجامعة في المانيا الغربية أشار في معرض كلامه عن الدروز إلى هذا القول، مما أشار أحد الطلاب الدروز الذين يدرسون هناك، فقدّم شكوى ضدّه وأوكل محامين وأرسل إلى سهاحة الشيخ يعلمه بذلك حيث اتصل سهاحته بسفير المانيا الغربية في بيروت، وبسفير لبنان في المانيا الغربية يعلمهم بالأمر لوضع حد لمشل هذه الافتراءات الخبيثة في الوقت الذي ينتفض فيه دروز الجولان ودروز الأرض المحتلة ضد الاحتلال، وكرد على دروز لبنان في مواقفهم الوطنية.

<sup>(</sup>١٢) ميخائيل مشاقة. منتخبات في الجواب على اقتىراح الأحباب. الجامعة الامريكية. بيروت. ص ١٢٩. (١٢) بورون. الدروز. ترجمة عادل تقى الدين. ص ٢٤٢.

الزوجية أو ما أشبه ذلك من المفاسد الاجتماعية، والمرأة الدرزية أعف نساء العالم وأشدّهن طهارة ومحافظة على شرفها»(١٠).

وفي معرض المقارنة بين المرأة الدرزية وأخواتها الأخريات من الطوائف الأخرى، يؤكد «بورون» قوله: «بينها نشاهد الدرزية طاهرة اللسان نرى أختها الحورانية والمرأة العصرية المتفرنجة المترجّلة تكيل بصاع الشتائم والمسبّات غير هيّابة ولا واجلة كأن الشتيمة عنوان النهضة والتمدّن»(١٠٠).

ومن المؤكد أن التهم التي يطلقها المفترون في الفترات التاريخية المتباعدة أحياناً، لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي أطلقت خلالها. في هذا الصدد نذكر الاتهام الذي أطلقه الدكتور طحّان عام ١٩٢٦ في كتابه باللغة الفرنسية، في الوقت الذي كانت تشتعل فيه الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش، قائدها العام، متها فيه الدروز بأنهم «يجمعون نساءهم ورجالهم في خلواتهم ويطفئون الأنوار ليلاً، ويرقصون معا مختلطين، ذكوراً وأناثاً، وهي عقيدة سائدة وعادة سارية بينهم»(١٠).

ويعلق الأستاذ أبو راشد على هذه التهمة، وهو الذي عايش الدروز فترة طويلة وخبر عاداتهم وتقاليدهم، بقوله: «... إن هذه الأخبار لم يكن لها أثر من الصحة مطلقاً حيث أني قد أندمجت فيهم واختلطت بكبيرهم وصغيرهم لأتعرّف على حقيقة المسألة وغيرها. فلم أر فيهم إلا الإباء والشرف والمحافظة على المرأة ما بوسعهم»(١٧).

وهنا لا بد من الإشارة إلى شرف القتال الذي كان يتحلى به الدروز بشخص قائد الثورة السورية، سلطان باشا الأطرش، عندما حوصرت قلعة السويداء وحين بدأ السعي لإخراج النساء الفرنسيات من القلعة. قال سلطان باشا الأطرش كلمته المشهورة يومها: «نحن لا نحارب الفرنسيين ومعهم نساؤهم، أخرجهن لنريهم كيف يكون شرف القتال. فهم لم يعفّوا عن قتل نسائنا». ملمحاً إلى قصفهم بالطائرات

<sup>(</sup>١٤) محمد كامل حسين. طائفة الـدروز. دار المعارف بمصر ١٩٦٢. ص ٢٩. ونفس الكتـاب طبعة ١٩٦٨. ص ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>١٥) بورون. الدروز. ترجمة عادل تقي الدين. ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>١٦) حنا أبي راشد. حوران الدامية. بيروت. الطبعة الثانية ١٩٦١. ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>١٧) حنا أبي راشد. حوران الدامية. ص ٣٨٩.

المنازل على النساء والأطفال حين كان الرجال خارجها في ساحات القتال»(١٠٠). كما أن رئيس الجامعة الأمريكية الأول في بيروت، دانيال بلس، يقول عن الحرب الأهلية سنة ١٨٦٠ «أن المرأة من خصوم المدروز كانت تمر في معسكراتهم آمنة. لا يرفع إليها طرف ولا يقع في أذنها كلام. وهذا ما لا تستطيع أن تدّعيه جيوش أمم غربية تتبجح بمدنيّتها، ثم تتنكر في الحروب لحضارتها. إنها الشهامة العربية في ذروتها عند بني معروف»(١٠٠).

ويؤكد المؤرخ إبراهيم بك الأسود بأن «الدروز شديدو التمسّك بالناموس الأدبي. فلا يسطون على أعراض غيرهم وعندهم احترام للحريم.. وإذا بحث الباحث في عامة أخلاقهم لم يجد منهم ما ينكر بل رأى الناموس سائداً.. وألفى كثيراً من الأداب الحسنة والفضائل.. وأناساً من أهل الورع الحقيقي»(٢٠). ومهما حاول المفترون إلصاق الافتراءات والتهم بأخلاقية الدروز، فإنهم سيبقون عاجزين عن تحريف حقائق التاريخ الساطعة كنور الشمس. حيث أن أحد الكتاب الفرنسيين يقول: «يجدر بكل من تحدّث عن الدروز وما أظهرون من الشجاعة والقساوة عام ١٨٦٠ أن يشيد بمحافظتهم على حياة نساء أعدائهم. فهذه الخصال الحميدة التي يتحلى بها الدروز ويمتازون بها هي التي ترغمني على إجلالهم والثناء عليهم كلما قدّر لي التحدّث عنهم»(٢٠).

من هنا يمكننا إيجاز فضائل الدروز بما كتبه الأستاذ حنا أبي راشد قائلًا: «إذا جئت تعدّد فضائل الدروز فهي تنحصر في ثلاثة أمور: أولًا: الدرزي يحافظ على عرضه كمحافظته على دمه. ثانيًا: ويحافظ على استقلاله كها يحافظ على ضيفه. ثالثًا: والدرزي سلام وحرب في آن واحد. فالسلام يعطوه لمن يرغب في السلام، والحرب يندفعون إليه ولو ماتوا عن آخرهم، تجاه من يدفعهم إلى الحرب»(٢٢).

<sup>(</sup>١٨) عبد الله النجار. المرجع السابق. ص ١٥١ ـ ١٥٢.

<sup>(</sup>١٩) عبد الله النجار. المرجع السابق. ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٢٠) إبراهيم بك الأسود. ذخائر لبنان. بيروت ١٩٧٠. ص ١٢٦\_١٢٧.

<sup>(</sup>٢١) فؤاد الأطرش. الموحدون الدروز تهم وتاريخ وحقائق. بيروت ١٩٨١. ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢٢) حنا أبي راشد. جبل الدروز. الطبعة الثانية. بيروت ١٩٦١. ص ١٦٤ ـ ١٦٥.

# الفصل الثالث

## الخلوات عند الدروز

لم يكن الدروز هم أول من عرف الخلوة، بـل سبقهم إليها كثيرون. والمعروف بأن الرسول (ص) اختلى بنفسه فترة طويلة يتعبّد في غـار حراء قبـل أن ينزل عليه الـوحي. وقد عـرّف الخلوة كثير من المؤرخين، منهم من وصفها بصـدق، ومنهم من تجنى في إطلاق التهم والافتراءات قائلاً بـأنها «مستودع للسـلاح... ومكان لارتكـاب المنكرات والفواحش إلخ...».

إلا أن الوصف الدقيق الذي أعطي للخلوة الدرزية هو ما قدّمه الشيخ أحمد الهجري فقال: «الخلوة مكان يؤمه المتديّنون ليلة الجمعة ويتعاونون على ما فيه خير الوطن الذي يعيشون فيه، ومحبة أهله وإخوانهم ومجاوريهم». ويتابع الشيخ الهجري قائلاً: «والاختلاء هو غير واجب، لكن درج عليه أشياخنا مدفوعين بظروف سياسية ثم ذهبت الظروف وبقي هو موروثاً»(١). كما عرّفها الشيخ سلمان المصري فقال: «الخلوة كبقية المعابد، تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. تتميز بالتأمل الفردي والوحدة لاستقبال الاشراق»(١).

وتمثل الخلوة الدرزية المكان الأسمى لدى الطائفة، يجتمع فيها العقال الأجاويد لمارسة واجباتهم الدينية. كما تمثل المكان الـذي يلتقي فيه كـل دروز العالم. إلا أن الخلوات تختلف فيما بينها من واحدة لأخرى، كما بين فـترة زمنية وثـانية. وكـان الشيخ

<sup>(</sup>١) محمد علي الزعبي. الدروز ظاهرهم وباطنهم. مكتبة العرفان. بيروت. دون تاريخ. ص ٩٢.

<sup>(</sup>٢) فؤاد يوسف الأطرش. الموحدون الدروز تهم وتاريخ وحقائق. بيروت ١٩٨١. ص ٢١٨.

زين الدين العنداري، من الـذين بنوا غـرفة صغـيرة، عبارة عن خلوة، لـزوجته ابنـة الأمير السيد عبـد الله التنوخي، تنقـطع فيها لمهارسة واجباتهـا الدينيـة، معزولـة عن الأخرين<sup>٣</sup>.

وقد عرف لبنان كثيراً من الخلوات الدرزية، هدم عدد منها، بينها عدد آخر ما زال قائماً، ويحظى بقدسيّة كبيرة واحترام عظيم. نذكر منها:

#### خلوات البيّاضة:

تقع خلوات البياضة على تلة مرتفعة، تشرف على حاصبيا وفلسطين والبحر وسهل مرجعيون وقسم كبير من البقاع. تتألف من عدة مجالس هي ملك للدروز سوريا الطبيعية. مجلس يخص دروز لبنان. وآخر يخص دورز حوران. وثالث يخص دروز فلسطين ورابع يخص دروز حلب().

تقع خلوات البياضة على بعد كيلو متر واحد جنوبي بلدة حاصبيا، ولها وقف كبير يضبط أغلاله مجلس مؤلف من خسة شيوخ أجلاء ، وينفقها في أغراض دينية وتعليم روحي وصدقات على المستحقين من رجال الدين (٠٠).

تعتل خلوات البياضة المكانة الأولى بين أماكن العبادة الدرزية لأنها تعتبر المركز المديني المشترك لكل دروز العالم قاطبة. وفي هذه الخلوات يشغلون بنسخ الكتب المقدسة ويعملون على حفظ الإيمان بعيداً عن الكفر. كما يحتل مشايخها مرتبة هامة لأنهم يتميزون بتعمقهم وتبصرهم في الروحانيات، منقطعون عن مخالطة الناس إلا في أوقات زياراتهم الاجتماعية بين الحين والآخر. كما «إنهم يعيشون من محصول الأراضي العائدة لوقف البياضة والتي تتألف من عدة قطع معدة للزرع وعدد من الحدائق وكروم العنب، عدا قفران النحل وشجر اللوز والصنوبر. ومشايخ البياضة رجال دين، يحفظون غيباً الكتب الدرزية المقدسة ويتممون جميع الفرائض الدينية التي يتطلبها التوحيد، وهم يخرجون من عزلتهم كلما دعت الحاجة إلى وفاق بين أبناء الشعب

<sup>(</sup>٣) محمد على الزعبى . المرجع السابق. ص ٩٠.

<sup>(</sup>٤) حافظ أبو مصلح. واقع الدروز. ترجمة نازك فواز. المكتبة الحديثة. بيروت. ص ٢٣.

<sup>(</sup>٥) توفيق سلمان، أضواء على تاريخ مذهب التوحيد. بيروت ١٩٦٣. ص ١٩٦٠.

أو أيّة مصالحة بين متخاصمين أو إلى تهيئة الخواطر ساعة الهيجان. كلمتهم مسموعة ورأيهم محترم ومقرر، لا يخرج عنه حتى أبناء الطوائف الأخرى»(١).

## خلوة القطالب:

تقع هذه الخلوة على تلة صغيرة مشرفة على عين قنية في الشوف. بنيت منذ فترة قديمة في أيام الأمير السيد عبد الله التنوخي في القرن الخامس عشر. بقيت خلوة القطالب فترة طويلة تتألف من غرفة واحدة، ثم بني إلى جانبها عدد لا يستهان به من الخرف وذلك في السطابق الأرضي، ثم بني الطابق الأول من الباطون وليس من الحجارة. تعلو عن سطح البحر نحو ألف متر تقريباً. سمّيت بهذا الاسم لكثرة شجر القطلب الذي يحيط بها (الله وقد عرفت هذه الخلوة اجتهاعات مصيرية تتعلق بحياة الطائفة الدرزية في لبنان، اتخذ فيها مقررات كانت حاسمة بالفعل، نتيجة لخطورة المرحلة، كما حصل إبان الحرب الأهلية في لبنان عام ١٩٧٦ مثلاً.

## خلوة عين الشاوي:

تقع هذه الخلوة في عبيه على مقربة من الكلية الداوودية «دار الحكمة» اليوم. وهي بناء قديم جداً، شبه مهمل الآن. كان القيّمون عليها عبر الوقت الطويل آل فرج من عبيه الذين ظهر منهم المتديّن الكبير الشيخ أبو حسين محمود فرج. بنى هذه الخلوة الشيخ أحمد أمين الدين وكانت خلوته المفضلة يجتمع فيها مشايخ البلاد قاطبة. تطل هذه الخلوة على قرية عين كسور الجميلة ومدينة بيروت والبحر. مركزها جميل جداً. ولقد أصابها الإهمال ربما لوجود مقام الأمير السيد في عبيه الذي استقطب الأجاويد (١٠٠٠).

#### خلوة المونسة:

تقع هذه الخلوة على رابية فوق بلدة عرمون في قضاء عاليه. تشرف على البحر

<sup>(</sup>٦) حافظ أبو مصلح , المرجع السابق . ص ٢٣ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) حافظ أبو مصلح. المرجع السابق. ص ٢٢.

<sup>(</sup>٨) حافظ أبو مصلح. المرجع السابق. ص ٢٥.

ومدينة بيروت ومناطق عديدة أخرى. بني هذه الخلوة الشيخ جمال الدين ابن إسماعيل الشهير بابن المهتار. كان ذلك في أوائل القرن الثاني عشر هجرياً. كانت هذه الخلوة موثل الشيوخ المتعبدين يتقاطرون إليها بأعداد غفيرة من جميع المناطق اللبنانية والسورية والفلسطينية، تشدهم إليها سكينتها الوادعة، وتربطهم بها محبتهم لمجالسة بانيها المذكور وهو التقى الورع المذي لا يزال الشيوخ يذكرون أنه الإنسان الفريم الذي طبّق على نفسه شروط شريعة مذهبه المجيدة الصعبة. هذا ولا زالت خلوة المونسة قائمة حتى يومنا هذا إنما أحدثت لها بعض الترميهات وجانبتها المنازل. كما أقيم بالقرب منها سنة ١٢٩٤ هـ مقام لأحد أحفاد الشيخ السالف الذكر وهو الشيخ أبو حسن جمال الدين بن إبراهيم الذي اقتفى آثار سلفه في التقى والتعبد. وقد رمم هذه المقام حديثاً وتحول إلى خلوة فسيحة لها قبّة عالية. وفي داخـل هذا المقـام أو هذه الخلوة حجـرة رخامية للشيخ المذكور وقد نقشت عليها هذه الأسطر:

> ضريح فيه مجد واحترام عليه تحية وله سلام وقد بنى له ذكراً جميلاً مدى الأيام تذكره الأنام جمال الدين إبراهيم يدعى أبوحسن له همذا المقام

وتلة المونسة قديمة في روحية التعبُّد والزهد<sup>(٩)</sup>.

#### خلوة الزنبقية:

تقع في الجانب الشرقي من بلدة كفر نبرخ قـرب الباروك في الشـوف. كان لهـا أهمية عظيمة. وكان أول شيخ عام لها المرحوم الشيخ أحمد الدويك. أما الآن فقد أصبح أكثرها خراباً(١٠). والشيخ أحمد الدويك «كان من الأفذاذ الذين اشتهروا بالورع والتقوى. ويروى أنـه يوم وفـاته حضر الأمـير بشير (شهـاب) والشيخ بشـير جنبلاط، وساهما كلاهما في حمل نعشه تبركاً، وإعلاناً لفضله وتقواه»(١١).

<sup>(</sup>٩) حافظ أبو مصلح. المرجع السابق. ص ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>١٠) توفيق سلمان. المرجع السابق. ص ١٩٦.

<sup>(</sup>١١) يوسف أبو شقرا. الحركات في لبنان. ص ١٩٧.

# الأماكن الدينية الأخرى: مقام النبي أيوب:

يقع هذا المقام فوق بلدة نيحا في الشوف. يشرف على مساحة واسعة من الأراضي، ويطل على البحر من صور حتى جونيه. وهمو عبارة عن بناء أبيض اللون، تغص ساحته يوم الجمعة من كل أسبوع بالناس الآتين من كل حدب وصوب: بالنساء اللواتي يضعن المناديل البيضاء على رؤوسهن، وبالرجال الذين يتهامسون همساً فيما بينهم، ويمشون في خشوع. لا يدّخنون ولا يكثرون الحركة، ولا ينظر أحدهم إلا إلى أهله. وفي هذا المقام يحتفل الدروز في صيف كل عام بذكر أيوب، عليه السلام. ولد «أيوب» في «عوس» بالقرب من قنوات في جبل الدروز. رزق أولاداً وثروة كبيرة، بدّدها كلها في الإحسان والمشاريع الخيرة. وبعد أن أصبح صفر اليدين من المال، فقد أولاده وعاني الكثير من الآلام والأحزان والأمراض التي عصفت بجسده بالإضافة إلى المكائد والمصائب التي تحملها كلها برضي وتسليم لأن في ذلك كلها مشيئة الله وإرادته. أيوب الذي أضناه الشقاء وأعيته الهموم يرمز إلى الصبر والجلد الكبير والإيمان العميق المطلق.

يروي الكتاب المقدس حكاية أيوب في اثنين وأربعين فصلاً. والقرآن الكريم يذكر هذه الحكاية المدهشة عن رجل بقي أميناً لرسالته الدينية متمسكاً بإيمانه القوي بالرغم من كل الويلات التي أصابته إن من ناحية فقدانه لأولاده أو من ناحية تبديده أمواله وتعرضه للمتاعب والأمراض. وأخيراً وبعد أن أقعده مرض عضال شفاه الله وخلصه من الموت. أيوب نبي من أنبياء الله. يتألف مقامه من عشرين غرفة صغيرة، شيدت بالحجارة البيضاء»(١٦).

وكان لسهاحة شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ محمد أبي شقرا اليد الطولى في ترميم بنائه وزيادة عدد غرفة حتى أصبحت بما هي عليه اليوم، واهتم اهتهاماً بالغاً بالطريق الموصل إليه، فسهّل كثيراً على قاصديه من المشقات والعوائق. وكرّس له يوماً سنوياً يحتفل خلاله رسمياً في صيف كل عام.

<sup>(</sup>١٢) حافظ أبو مصلح، المرجع السابق ٢٩ ــ ٣٠ و٣٢. و٢٩.

## مقام السيّد عبد الله التنوخي:

يقع هذا المقام في بلدة عبيه، عاصمة التنوخيين. يشرف على مدينة بيروت. تحيط به الأبنية من ثلاث جهات، باستثناء الناحية الشمالية منه. يؤمه الدروز من جميع الأقطار، كما يؤمن به المسيحيون أيضاً ويعتقدون بقـدسيته وطهـارته. كـان يتألف من غرفتين اثنتين، إلا أن الاستاذ عارف بك النكدي الذي كان متولياً أوقافه، بني إلى الناحية الشمالية منه بناء من طابقين يشمل عدداً من الغرف لاستقبال الزوار الذين يضطرون للبقاء ليال عديدة في المقام. كما يقع إلى جهته الشرقية بناء «دار الأيتام الدرزي» الذي بناه عارف بك النكدي أيضاً يوم كان متولياً على الأوقاف الدرزية.

يحتل هذا المقام المكانة ذاتها التي يحتلها مقام النبي أيـوب في نيحا. وقـد كتب على ضريح الأمير السيد هذان البيتان من الشعر:

طممت شخصاً فليس الدهر يخلعه وأنت ذو صدف والدر مكنون»(١٢)

«بشراك يا قبر فيك البحر مسجون تم الكهال وبدر التم مدفون

## المقام الشريف أو مقام شمليخ:

يقع بالقرب من بلدة شارون في قضاء عاليه، له أهمية مماثلة للمقامين السابقين حيث أن «خامس الحدود المقتني بهاء الدين مرّ به ماكثاً ليلة حافلة بالوصايا الدينيـة مع جماعة من أبناء التوحيد، أثناء مهمة دينية كان ينوي إنجازها في دمشق».

يتألف هذا المقام من سبع عشرة غرفة تستوعب عدداً كبيراً من الزوار الـذين ينامون فيه في أيام الصيف، بالإضافة إلى عدد من المتدينين الذين يمضون ليلتهم هناك أيضاً بعد أن ينهوا صلاة الجمعة»(١٠).

### مقام الست شعوانة:

يقع هذا المقام في البقاع، ويحتل مكانة دينية عالية. وهو عبارة عن مكان دفنت

<sup>(</sup>١٣) و(١٤) حافظ أبو مصلح ، المرجع السابق ٢٩ ـ ٣٠. و٣٢. و٢٨.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فيه إحدى الفتيات التقيات بعد أن مرّت بتجربة قاسية أثبتت من خلالها ورعها وتقواها محتلة مكانة دينية مقدسة في نفوس الموحدين. ينزور هنذا المقام دروز ومسيحيون أيضاً لإيمانهم العميق بقدسيتها وطهارتها.



# الفصل الرابع

## الأحوال الشخصية عند الدروز

وافق المجلس النيابي اللبناني على مشروع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في جلسته السابعة المنعقدة في الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ١٠ شباط ١٩٤٨، والمحال بالمرسوم رقم ٧٢٢٤ تاريخ ٢١/١٠/٢١.

وقد لاقى هذا المشروع اعتراضاً من قبل الاستاذ أديب الفرزلي في المجلس النيابي في محاولة عرقلته وعدم إبرازه إلى النور تمشياً مع استقلالية الأحوال الشخصية للطائفة الأرثوذكسية التي ينتمي إليها، مطالباً الأستاذ كمال جنبلاط «بالتنازل عن قانون الأحوال الشخصية لطائفته الكريمة» في الوقت الذي أعلن فيه «أنني كنائب أرثوذكسي أعلن أنا وطائفتي ومن يمثلها في هذا المجلس، أننا نتنازل كل التنازل عن الأحوال الشخصية للطائفة الارثوذكسية». (۱).

وكان رد الأستاذ كمال جنبلاط على هذا الكلام واضحاً كل الوضوح عندما قال: «لقد اقتضت الظروف بتنظيم قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، وحتى الساعة كانت عادات وتقاليد. وقد اعتمدنا في هذا القانون ووضعنا نصب أعيننا، أن نحافظ ما أمكن على هذه التقاليد التي تعد تطوراً كبيراً على الشرائع المعمول بها في الشرق فيها يتعلق أولاً بالمحافظة على قضية الزواج والطلاق في أوضاع معينة، وثانياً لقد أردنا أن نعطي المرأة حقوقها كها تنص عليها كتب الدين والعادات المعمول بها. إن هذا المشروع قد حوى كل هذه العادات وأدخل عليها تعديلات جديدة، وهناك

<sup>(</sup>١) حليم تقي الدين. الأحوال الشخصية عند المدروز. بيروت ١٩٨١. ص ٣١٣ نقـ لاً عن محاضر جلسـات عجلس النواب (١٩٤٧ ـ ١٩٤٨). مكتبة الجامعة الأمريكية. بيروت.

بعض تعديلات طفيفة طرأت ستتلى عندما نصل إليها. ان الأحوال الشخصية يا حضرة الزميل الاستاذ أديب الفرزلي، لا تمنع بضرورة إلغاء الطائفية وأنا كنت أول نائب في المجلس السابق طالب بإلغائها واقترحت أيضاً الزواج المدني الاختياري للمجلس الكريم، إذ لا يمكن لهذه البلاد أن تصل للوحدة القومية ما لم تزل هذه العقبات السطحية كما أعدها. . أرجو من المجلس الكريم، أن يصدق هذا المشروع ليس باعتبار أنه تقاليد بل باعتبار أنه يمثل فكرة تطورية في لبنان والدروز هم بمثابة بروتستانت في الإسلام خرجوا نوعاً عن الشرع الإسلامي»(").

كما أن الشيخ بهيج تقي الدين أعطى في ردّه على الفرزلي صورة واضحة أيضاً عندما قال موجهاً كلامه إلى النواب: «إن الزميل أديب بك الفرزلي كثيراً ما يوجه إليا السهام وهي في أكثر الأحيان سهام طائشة، وبصورة خاصة اليوم، يريد أن يخلط بين الطائفية وقوانين الأحوال الشخصية. . . نحن في بلاد لكل طائفة فيها قانون أحوال شخصية، ونحن الطائفة الدرزية لا تستند إلى قانون مكتوب في هذه القضايا، بل إلى تقاليد كها تفضّل الزميل كهال بك جنبلاط. أراد بعض المشترعين أن تصاغ بقالب قانون مكتوب لا أكثر ولا أقل. ومن اليوم حتى نتخلص من نير الطائفية نرجو من المجلس الكريم، أن يفسح لنا المجال حتى نتمتع بقانون ينظم تقاليدنا كباقي الطوائف، وأني أرجو أن لا نقيم سباقاً في العلمانية بيننا وبين الزميل أديب الفرزلي. نحن لا نبحث هذا الأمر بل نبحث قضية وضع تقاليد الطائفة الدرزية موضع القانون». تكلم بعد ذلك النائب جورج زوين موافقاً على قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية ولجميع الطوائف. ثم عرض مشروع القانون على المجلس وصوّت للطائفة الدرزية ولجميع الطوائف. ثم عرض مشروع القانون على المجلس وصوّت عليه مادة مادة، فصدّق بالاجماع في ١٠ شباط ١٩٤٨.

ومنذ وجودها في لبنان، مثلت الطائفة الدرزية وزناً مهماً في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ووزناً طائفياً كبيراً عبر تاريخها، لا يقل شأناً عن مجالاتها الأخرى. ومن خلال ذلك، كانت تمارس استقلالها، في لبنان خاصة، وفي كل الميادين كطائفة تاريخية لها وجودها وجذورها.

<sup>(</sup>٢) حليم تقي الدين المرجع السابق، ص ٣١٤. نقلًا عن محاضر جلسات المجلس النيابي (١٩٤٧ ـ ١٩٤٨). (٣) المرجع السابق نفسه.

على هذا الأساس، تبرز قدميّة استقلال القضاء المذهبي عند الموحدين، الذين أطلق عليهم اسم الدروز، حيث «يرجع تاريخ هذا الاستقلال إلى سنة ٤١٠ للهجرة، فمنذ ذلك الحين، انفصل قضاء الموحدين الشرعي، بمقتضى مرسوم معلوم»(أ)، في عهد الحاكم بأمر الله في مصر، عندما أرسل رسالة إلى القاضي أحمد بن العوام \_ الحنفي المذهب \_ الذي تولى القضاء في السنة ٤٠٥ للهجرة، يحدّره فيها من النظر في قضايا الموحدين وشؤونهم المذهبية.

ويؤكد كثير من المؤرخين أهمية القاضي الدرزي وشمولية صلاحياته التي كانت تشمل مختلف الطوائف في عهد التنوخيين والمعنين والشهابين، حيث ورد في كتاب «آرار وأبحاث» للدكتور أسد رستم<sup>(٥)</sup> ما حرفيته: «... إن صلاحية القاضي الدرزي في لبنان الجنوبي كانت تتناول الطوائف غير المسيحية وإنه كان يحق للمسيحين أيضاً، أن يتقاضواً لديه إذا أرادوا... فنلهب إلى أبعد من هذا، ونزيد أن المسيحين في لبنان الشهالي والمتوسط والجنوبي كانوا يترافعون مرات غير قليلة أمام المحكمة الدرزية في بعقلين أو غيرها من قرى الشوف، ذلك أني لا أزال أحفظ أمراً من الشيخ أحمد تقي الدين، القاضي في بعقلين يعين بموجبه جدّي الأكبر، رستم مجاعص الشويري، حكماً في إحدى الدعاق بدير القمر». لكن التقلبات التي عرفها لبنان، أثرت بشكل كبير على خصوصيات الطوائف اللبنانية أيضاً، واتخذ القضاء طابعاً مذهبياً بحتاً. كبير على خصوصيات الطوائف اللبنانية أيضاً، واتخذ القضاء طابعاً مذهبياً بحتاً. وكان لعهد المقاميتين تأثيره الكبير. كها مثّل عهد المتصرفية تكريساً قانونياً للطائفية، ومذهبية المحاكم. وأصبح لكل طائفة محاكمها المذهبية الخاصة بعد أن كان القاضي الدرزي يحكم جميع الطوائف، بموجب صلاحية شاملة، فأصبح منذ ذلك الوقت يعرف باسم قاضي المذهب.

ولم يشذ الدستور اللبناني الذي صدر في ٢٣ أيار ١٩٢٦ عن القاعدة الطائفية، حيث كرّست مادته التاسعة ذلك مؤكدة، أن «حرية الاعتقاد مطلقة، والـدولة بتـأديتها

<sup>(</sup>٤) كلمة سياحة الشيخ محمد أبي شقرا بمناسبة تكريم قاضي المذهب الشيخ أمين شمس. كتاب قضاء الموحدين الدروز وللشيخ حليم تقي الدين. بيروت ١٩٧٩. ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) أسد رستم. آراء وأبحاث. منشورات الجامعة اللبنانية. قسم الدراسات التاريخية. المطبعة الكاثـوليكية. بيروت ١٩٦٦. ص ٨٦.

فروض الاجلال لله تعالى، تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام. وهي تضمن أيضاً، للأهلين على اختلاف مللهم، احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية». وفي التاسع من كانون أول ١٩٣٠، صدر قانون أعطي بموجبه للمحاكم المذهبية الدرزية «صلاحية النظر في الأحوال الشخصية الخاصة بأبناء الطائفة الدرزية تبعاً لتقاليدهم وأعرافهم المتوارثة منذ القدم، مساواة بالصلاحيات التي أعطيت للمحاكم الشرعية السنية والجعفرية»(١).

وجاءت الرسالة التي بعث بها سفير فرنسا، المفوض السامي في سوريا ولبنان إلى رئيس محكمة حل الخلافات في المفوضية بتاريخ ٢٨ أيلول ١٩٣٨، لتلقي كثيراً من الضوء على الاعتراف للطائفة الدرزية في سوريا ولبنان بأن لها قانوناً للأحوال الشخصية خاصاً بها، يمنحها امتيازات قضائية. . . استناداً إلى النصوص الدولية التي ضمنت للطوائف كافة، الإبقاء على امتيازاتها كها كانت في ظل النظام العثماني القديم، قبل إندلاع حرب ١٩١٤ - ١٩١٨» . وهكذا شملت صلاحية محاكم الأحوال الشخصية الدرزية عندما يكون الأطراف المتنازعون جميعهم دروزاً، القضايا التالية:

١ – الزواج وما يتفرع عنه من بطلان الزواج، وحلّه، والبنوّة، وإثبات شرعية الأولاد وحضانتهم في السنين الأولى من العمر، والوصاية، والنفقة بين الزوجين.

٢ ــ الوصيّة ٣٠ـ الوقف.

والجدير بالذكر، أن لكل طائفة في لبنان أحوالها الشخصية، ولها أيضاً محاكمها وجهازها القضائي وأصول محاكهات خاصة بها. والأحوال الشخصية عند الموحدين الدروز، هي تراث من تقاليدهم الاجتماعية واجتهاداتهم المذهبية منذ القدم، وقد تقننت هذه التقاليد والاجتهادات أو أكثرها، في قانون خاص، عرف بقانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، صدر في ٢٤ شباط ١٩٤٨. وأن أحكام هذا القانون مستمدة في أكثرها من المذاهب الإسلامية الخمسة: الحنفي، المالكي، الشافعي،

<sup>(</sup>٦) حليم تقي الدين. قضاء الموحدين الدروز. بيروت ١٩٧٩. ص ٦١.

<sup>(</sup>٧) حليم تقي الدين. المرجع السابق. ص ٦٦ ـ ٦٧.

الحنبلي، والجعفري مع أحكام خاصة مستمدة من تقاليد الدروز واجتهاداتهم المذهبية، وأن هذه الأحكام الخاصة، تتباين مع الأحكام المطبقة لدى محاكم الطائفة السنية المستمدة من قانون حقوق العائلة وارجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة، ولدى محاكم الطائفة الشيعية المستمدة من المذهب الجعفري وما يتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون حقوق العائلة().

تطرق الشيخ حليم تقي الدين (\*)، رئيس المحكمة الاستثنافية العليا الدرزية سابقاً، إلى الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في كتابه الخاص بهذا الموضوع وبصورة تفصيلية حيث يعتبر مرجعاً مهماً، ليس للطائفة الدرزية فحسب، بل وللطوائف الأخرى أيضاً. كما يعتبر هذا الكتاب تكملة لكتابه الأول «قضاء الموحدين الدروز»، مؤكداً فيهما بأن السنة القضائية بدأت بعد التنظيم القضائي الجديد الذي نفذ سنة مؤكداً فيهما بأن السنة القضائية بدأت بعد التنظيم القضائية والاستئنافية، قضاة ومساعدين قضائيين، وفاقاً لأحكام قانون تنظيم هذا القضاء الصادر في ٥ آذار ١٩٦٠ والمعدل بالقانون الصادر في ٤ كانون الأول ١٩٦٧.

أولاً: قضاة المذهب المنفردون: محاكم الدرجة الأولى (البدائية):

محكمة بيروت: الشيخ مرسل نصر (٢١/ ١٩٦٧/٩).

محكمة عاليه: الشيخ مسعود الغريب (٢١/١٩٦٧)٠

(اغتيل في مجزرة كفرمتيّ (قضاء عاليه) سنة ١٩٨٣ مع عشرات من أبناء البلدة على يد الجيش اللبناني الطائفي و«القوات اللبنانية).

محكمة بعقلين: الشيخ شريف بوحمدان (أ/١٩٧٥/٤).

سابقاً: الشيخ أمين شمس (٢١/٧/٢١ ـ تقاعد في أول تموز ١٩٧٠ وتوفاه الله في ٢٣ نيسان ١٩٧٧).

محكمة البقاع ـ راشيا: الشيخ شريف شرف (١٩٦٧/٧/٢١). محكمة الجنوب ـ حاصبيا: الشيخ شريف شرف (منتدب المركز شاغر حالياً).

<sup>(</sup>٨) حليم تقي الدين. الأحوال الشخصية عند الدروز. بيروت ١٩٨١. ص ٧ (المقدمة).

<sup>(\*)</sup> اغتيل الشيخ حليم تقي الدين في منزله ببيروت بتاريخ الأول من كانون الأول سنة ١٩٨٣.

سابقاً: الشيخ نجيب قيس (١٩/٨/١٩). انتهت خـدمتــه في أول تمــوز ١٩٣٥. وتوفاه الله في ١٩/٥/١٩).

ثانياً: المحكمة الاستئنافية العليا:

الرئيس: الشيخ حليم تقى الدين (١٩٦٨/٥/٤).

المستشار: الشيخ سجيع الأعور (٤/٥/٨٦٨).

المستشار: الشيخ شفيق أبو الحسن (١٩٦٨/٥/٤).

ثالثاً: القضاة المنتدبون من سلك القضاء العدلي مع ممارستهم مهام وظائفهم القضائية الأصلية:

النائب العام: الشيخ سامي يونس (٢/٢/١٩٦١).

النائب العام: الشيخ رياض طليع (١٢/٢/١٩٨٠).

المفتش: الشيخ شريف قيس (٢/٢/٢٣).

رابعاً: تأليف محاكم الدرجة الأولى (قضاة المذهب) وصلاحياتها: تتألف محاكم الدرجة الأولى من:

١ - محكمة بيروت. مركزها بيروت. ونطاق صلاحياتها: محافظة بـيروت.
 محافظة الشمال. قضاء المتن. قضاء بعبدا. قضاء كسروان. قضاء جبيل.

٢ - محكمة عاليه: مركزها عاليه. ونطاق صلاحياتها: قضاء عاليه.

٣ - محكمة بعقلين: مركزها بعقلين. ونطاق صلاحياتها: قضاء الشوف.

٤ ــ محكمة البقاع: مركزها راشيا. ونطاق صلاحياتها: محافظة البقاع.

٥ ـ محكمة الجنوب: مركزها حاصبيا. ونطاق صلاحياتها: محافظة الجنوب.

ولكل محكمة قلم يتألف من رئيس قلم وكاتب ومباشر وحاجب.

واعتبرت المحكمة الاستئنافية العليا المجلس التأديبي لقضاة المذهب والمساعدين القضائيين (٩).

<sup>(</sup>٩) حليم تقي الدين. الأحوال الشخصية عند الدروز. بيروت ١٩٨١. ص ٢١.

وكان القضاة الدروز الأوائل نخبة من الأمراء التنوخيين. كان أولهم الأمير عهاد الدين حسن التنوخي الذي بنى «جسر القاضي» على نبع الصفا، (وحمل اسمه)، وهو الذي يصل منطقة الغرب بمنطقة المناصف في الشوف، وما زال قائماً حتى اليوم(١٠٠).

أما قضاة المذهب الدرزي في المرحلة الثانية المتمثلة بعهد المتصرفية (ابتداء من ١٨٦١)، وعهد الانتداب الفرنسي، فإنهم توزعوا حسب المناطق التالية:

١ – في جبل لبنان (١١): الشيخ أبو صالح سلمان تقي الدين. ثم الشيخ سعيد حمدان الذي ولد في دير كوشه ـ الشوف عام ١٨٤٠. واستمرت فترة حكمه من سنة ١٨٧٨ حتى ٤ أيلول ١٩٢٨، حيث قدم استقالته فخلفه ابنه الشيخ ملحم في تولي هذه الوظيفة في ٦ أيلول سنة ١٩٣٨، حتى ١٩٤٥، حيث قدم استقالته أيضاً بعد مرضه واستحالة قيامه بمهمة القضاء، فتسلّم المقدم علي مزهر هذه المهمة من بعده في مرحلة الاستقلال.

٣ ــ في بيروت: تسلم هذا المنصب الشيخ محمد علي روضة.

٣ - في راشيا(١١): كان الشيخ عبد الخالق عبد الله زاكي أول من تبولى هنذا المنصب في راشيا، ومن بعده الشيخ محمد محمود زاكي(١١). ثم ولده حمد، فالشيخ شمس المدين ثم عبادة زاكي. فالشيخ نعمان محمد زاكي المذي تبولى منصبه عام ١٩١٩ وتوفي سنة ١٩٢٥ أثناء الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين، حيث تبولى بعده ولده سليم من سنة ١٩٢٧ حتى ١٩٤٥.

<sup>(</sup>١٠) يذكر سياحة الشيخ حليم تقي الدين في كتابه «قضاء الموحدين الدروز» ص ١٤ عن تــاريخ «الأمــراء آل تنوخ» بأنه «مخطوطة غير مطبوعة بحياطة صديقنا الأمير نسديم آل ناصر الــدين (التنوخي)». إلا أن هـــذه «المخطوطة» منشورة في مجلة «أوراق لبنانية»، الجزء السادس، حـزيــران ١٩٥٦، ص ٢٨٠ ـ ٢٨٨، وكذلك في نفس المجلة، الجزء السابع، تموز ١٩٥٦، وبتوقيع الأمير أمين آل ناصر الدين أيضاً».

<sup>(</sup>١١) حليم تقي الدين، قضاء الموحدين الدروز. ص ٢٨ ــ ٢٩.

<sup>(</sup>١٢) يوسف أبو شقرا. الحركات في لبنان. بيروت ١٩٥٢. ص ١٩٦.

<sup>(</sup>١٣) توفيق سلمان. أضواء على تاريخ مذهب التوحيد. بيروت ١٩٦٣. ص ٢١٠.

٤ ــ في حاصبيا<sup>(۱)</sup>: كان الشيخ حمد قيس أول من تبولى همذا المنصب في حاصبيا، ثم خلفه ولده الشيخ حسين الذي توفي سنة ١٩٣٣. فتسلم الشيخ نجيب حسين قيس الذي انتهت خدمته القضائية سنة ١٩٧٥، وتوفي عام ١٩٨٠، حيث قام الشيخ شريف شرف باملاء هذا المركز الشاغر.

(١٤) يوسف أبو شقرا. المرجع السابق. ص ١٩٦.

الفصل الخامس

## عدد الدروز في لبنان

لم يتفق المؤرخون حول التحمديد الصحيح لعدد المدروز في لبنان ابتداء من القرن الثامن عشر. ذلك لأن تاريخ الموحدين كان مليشاً بالحروب والمجازر التي شكلت عاملًا أساسياً في التأثير على الناحية العددية لهم. والحقيقة أن عدد الدروز كان فيها مضى أكثر منه اليوم ـ لـولا العوامـل المذكـورة ـ حيث ساهمت عـوامل متعـددة في نقصان عددهم إلى ما أصبح عليه حالياً، ابتداء من الصليبيين مروراً بالماليك والعثمانيين وانتهاء بالشهابيين والمصريين. في هذا الوقت الذي كان يتناقص فيه عدد الدروز بصورة متواصلة، كان عدد المسيحيين بالمقابل آخذاً بالإزدياد المستمر من جراء تدفق هجراتهم إلى لبنان وتشجيعها من قبل الشهابيين \_خاصة في زمن بشبر الثاني الذي شجع المسيحيين على الإقامة في جبل لبنان» ـ (١٠). يضاف إليه نجاح المخطط «التنصيري» الذي استهدف عائلات درزية بكاملها (كـآل أبي اللمع مثـلًا)، أو قسمًا منها (كآل أبي شقرا)، عندما سلخ عن الطائفة الدرزية قوة اقتصادية وسياسية واجتهاعية وعددية لعبت دورها الهام في التأثير على مقومات الطائفة ككل، والاخلال بموازين القوى في الجبل. . . والمعارك الدامية والحملات والفتن التي سقط على أثـرها من الدورز أضعاف ما فقده المسيحيون، كما لعبت الضغوطات المارونية المدعومة من القوى الأوروبية دوراً كبيراً على هذا الصعيد. وجميع هذه العوامل ساهمت في إحداث تغييرات وتعديلات في نسبة الطوائف المتصارعة على الجبل، كما يؤكد الاستاذ دومينيك شوڤالييه أن العنف نفسه، والصدامات الداخلية كانت إشارة واضحة في

Encyclopédie de l'Islam, op., Tome II, 1965, Page 652. (1)

تعديلات طرأت على القوة العددية والتوزيع الجغرافي ١٠٠٠.

ويتطرق الرحالة الفرنسي قولناي Volney، الذي زار جبل لبنان في أواخر القرن الثامن عشر، مشيراً إلى ذلك ومحدداً عدد المقاتلين الدروز باربعين الفا وخمسة وثلاثين الفاً من المسيحيين، مستنتجاً بأن عدد الدروز يبلغ مئة وعشرين ألفاً بينها يبلغ عدد المسيحيين مئة وخمسة عشر ألفاً ". إلا أنه، بعد ثلاثين سنة تقريباً، ينكر كورنسيه Corancey هذا التحديد الذي ذكره Volney محدداً عدد الدروز بسبعين ألفاً، منهم ستة عشر إلى سبعة عشر ألف رجل قادر على حمل السلاح. ويضيف قائلاً بأنها حقيقة ثابتة ومعترف بها (!!!)، وإن الموارنة هم أكثر عدداً من الدروز في جبل لبنان ".

بينها الانسيكلوبيديا الإسلامية تقول بأنه في منتصف القرن العشرين يعدّ الدروز حوالي مئتي ألفاً يسكنون مناطق مختلفة من سوريا وجبال لبنان وحوران. وهم من الناحية المبدئية مزارعون وملاكو أراض (٠٠). ويذكر القنصل الفرنسي في بيروت، هنري غيز بأن الدروز القادرين على حمل السلاح سنة ١٨٤٣ في ستة عشر مقاطعة، ابتداء من الشوف حتى جبيل، يبلغ ٥٠٠,٠٥ درزياً، ومجموع عدد الدروز، الذكور والإناث، يبلغ ٢٦٤٤٥ نسمة (١٠).

أما الدكتور عبد الرحمن بدوي، فإنه ذكر «حسب إحصاء سنة ١٩٤٤، بلغ عدد الدروز ٧١٧١١ شخصاً. وفي إحصاء ١٩٥٦، بلغ عددهم ٨٨١٠٠ نسمة وموضحاً بأن لهم في مجلس النواب اللبناني ـ وعدد أعضائه ٩٩ ـ ستة نواب (نائبان عن منطقة عاليه ـ نائبان عن منطقة الشوف. نائب واحد عن البقاع الغربي، ونائب واحد عن قضاء بعبدا)»(٧).

Dominique Chevalier, op., Page 38. (Y)

Volney, Voyage en Egypte et en syrie pendant les annèes 1783, 84, 85 Paris 1787, Tome (T) I, Page 416 et 456.

Dominique Chevalier, op., Page 39. (1)

Encyclopédie de l'Islam, op., Page 647. (°)

Henri Guys. Relation d'un sejour... Page 218. (7)

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بدوي. مذاهب الإسلاميين. الجزء الثاني. دار العلم للملايين بيروت ١٩٧٤. ص ٦٣٥.

ويذكر الأستاذ سليم أبو إسهاعيل أنه «بناء على إحصاء أجري في سنة ١٣٢٣ هـ بلغ عدد سكان المتصرفية ٤١٤,٨١٨ نفساً منهم ٢٦,٢٥٣ ذكراً درزياً، و٣٧,٢١, ٢٧ أنثى. ومجموع الدروز ٤٧,٢٩٠ نفساً. أما في عام ١٩٥٢، فقد بلغ عددهم ٨٢٦٦٨ نسمة «^›.

إلا أن القاضي أمين طليع يذكر بنوع التفصيل التوضيحي عدد الدروز حسب إحصاء أُجري عام ١٩٥١، واعتمد في الانتخابات النيابية عام ١٩٥٣ على الوجه التالي: «بيروت ٢٤٥٧ نسمة. جبل لبنان ٢١٥٦٩ نسمة. الشيال ١٩ نسمة. الجنوب ٦٨٩٣ نسمة. البقاع ٢١٩٧ نسمة. المجموع ٨٨١٣١ نسمة، أما الآن فإن عددهم لا يقل عن مئة ألف نسمة في لبنان، وعن نصف مليون في لبنان وسوريا وفلسطين»(١).

أما التحديد الصحيح هو الذي اعلنته سكرتارية دار الطائفة الدرزية في بيروت مؤكدة بأن عدد الدروز في لبنان عام ١٩٥٨، بلغ ٢٠٠,٠٠٠ (مئة وعشرين ألفاً) يسكنون في وادي التيم، والشوف والمتن وبيروت. إلا أن عددهم الاجمالي يصل اليوم إلى ١٥٠,٠٠٠ نسمة (مئة وخمسين ألفاً)، يتواجدون في نفس المناطق المذكورة.

#### الأعياد عند الدروز:

ككل الطوائف اللبنانية يحتفل الدروز بمناسبات دينية يعتبرونها جزءاً من وجودهم ومن صميم معتقداتهم، خاصة وأن الدين ما زال يحتل المكانة الهامة والأولى ربما ليس في لبنان فقط، بل وفي الشرق كله باعتباره مهداً لكل الأديان السهاوية. حتى أن استمرارية الزعماء الروحيين اليوم في الحياة الاجتماعية في البلاد تعود إلى قوة العامل الديني وتأثيره. فالبطاركة والعلماء، والعقال والخوارنة، يعتبرون زعماء زمنيين كما هم زعماء روحيون على حد قول الدكتور عادل إسهاعيل (١٠٠).

كان عيد الأضحى المبارك يعتبر العيد الديني الكبير الذي يحتفل به الـدروز كل

<sup>(</sup>٨) سليم أبو إسماعيل. الدروز. ص ٤٨ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٩) أمين طليع. أصل الموحدين الدروز. منشورات عويدات. بيروت ١٩٨٠، ص ٢٧.

Adel Ismail l'histoire du Liban. Paris 1955, Tome I Page 21. (\')

سنة. إلا أن سياحة الشيخ محمد أبي شقرا، شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان، كرس منذ سنوات عدّة، يوم الواحد والثلاثين من آب كل عام، عيداً رسمياً للنبي أيوب (عليه السلام). يقام الاحتفال بهذه المناسبة في المقام الذي يحمل اسمه في نيحا - الشوف، بحضور رئيس الجمهورية والوزراء والنواب وأعضاء السلك المدبلوماسي، يلقي خلالها رئيس الجمهورية كلمته، كيا يشارك بعض الوزراء والدبلوماسين في إلقاء الخطب. وتبقى كلمة سياحة شيخ العقل الكلمة المميزة والمؤثرة لأنها تنطلق من الإحساس الصادق والعميق، والالتزام المبدئي بقدسية المناسبة ونبلها. هذا ما أكدته جميع المناسبات التي احتفل فيها حيث يبقى العقال الدروز وجهالهم يتناقلون كلمات سياحته شهوراً وتصبح الشغل الشاغل لهم، نظراً لأهميتها وقداسة مناسبتها.

وكها كرّس سهاحته يوماً خاصاً للنبي أيوب، فقد كرّس يوماً مماثلاً للأمير السيّد عبد الله التنوخي، حدّد تاريخه في الرابع من أيلول من كل سنة. وقد أقيم احتفال كبير في ذكرى مرور خمس مائة سنة على وفاته في عام ١٩٧٩. والمعروف بأن عيد الأضحى المبارك هو عيد يحتفل به جميع المسلمين، إلا أنه يأخذ أهمية كبرى وقدسيّة مميزة عند الطائفة الدرزية. كها يشارك الدروز في أعياد الطوائف الأخرى انطلاقاً من مبدأ التسامح الذي عرفوا به، واحترامهم لسائر المذاهب والأديان عبر تاريخهم.

هذا ويحتل عيد الفطر المبارك قدسيّة هامة لدى الموحدين الدروز أيضاً، إضافة إلى عيد المولد النبوي الشريف الذي يكتسب أهمية بالغة واحتفاء مميّزاً، وكذلك عيد رأس السنة الهجرية.

#### الصحافة الدرزية:

لكل طائفة دينية في لبنان وسيلة أعلام تنطق باسمها وتعبر عن قضاياها، كما هي الحال في مختلف دول العالم. كذلك شأن الطائفة الدرزية باعتبارها إحدى الطوائف اللبنانية التي تمتلك وسيلة إعلامها الخاصة. تمتلك الطائفة الدرزية صحافتها المتمثلة أولاً وقبل كل شيء بمجلة «الضحى» التي يصدرها المجلس المذهبي للطائفة الدرزية، وتعتبر لسان حال دار الطائفة ومكتب مشيخة العقل، تصدر بصورة دورية

مرة كل شهر، وتعالج مختلف المواضيع الخاصة بالطائفة ضمن إطار أبواب محدّدة. كما تشتمل على باب خاص بالتبرعات التي تصلها مساهمة في إنماء المشاريع الحيوية التي تعود لصالح الطائفة.

أما مجلة «الميثاق» فإنها تهتم أيضاً بشؤون الطائفة الدرزية، وهي مجلة شهرية تبحث في الاجتماع والآداب والتاريخ والثقافة والعلم. أنشئت سنة ١٣٧٤ هـ الموافق ١٩٦٤ م في عبيه (مقر التنوخيين) قرب عاليه. صاحبها ومديرها المسؤول الأستاذ شكيب النكدي. تتوزع مواضيعها أيضاً أبواب ثابتة وصفحات مخصصة لأسماء المحسنين الذين يرسلون إليها تبرعاتهم لدعم «مؤسسة بيت اليتيم الدرزي» من ناحية، و«مدرسة عارف النكدي المهنية» التي بوشر العمل بها بعد وفاته سنة ١٩٧٥، من ناحية أخرى.

وقبل هاتين المجلتين كان هناك جريدة اسمها «الصفاء» أسسها سنة ١٩٩٨ الأمير علي، والد الأمير أمين آل ناصر الدين. وابتداءً من سنة ١٩٩٨، تسلم الأمير أمين إدارتها والإشراف عليها حيث كانت تتولى معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية، والنواحي السياسية والاجتماعية على وجه الخصوص. لكن جريدة «الصفاء» توقفت منذ عشرات السنين عن الصدور، إلا أن مجلتي «الضحى» و«الميثاق» ما زالتا تصدران باستمرار في مطلع كل شهر. لكنها توقفتا عن الصدور كالمعتاد بعد الاجتياح الصهيوني للبنان في حزيران ١٩٨٢.



# الفصل السادس

## المؤسسات الدرزية

#### ١ ــ مشيخة العقل:

تمثل مشيخة العقل الرئاسة الروحية العليا عند بني معروف. كما يعتبر شيخ عقل الطائفة، الزعيم الديني الأول بين العقال حسب تعبير هنري غيز". ويعتبر هذا المنصب ارثاً تقليدياً قديماً قدم الدعوة الفاطمية منذ ولادتها في مصر على أيدي الحاكم بأمر الله. ومشيخة العقل من المناصب الكبرى الحساسة والمسؤولة في البلاد، حيث كان يهابها الحكام - الشهابيون خاصة - لأهميتها وتأثيرها ووزنها الفاعل على كل الصعد. وقد أورد القنصل الفرنسي هنري غيز في معرض كلامه عن شيوخ عقل الدروز قائلاً: «أن شيوخ العقل نخبة من شيوخ الدين يعاونون الشيخ الكبير الدي كان يدعى شيخ المشايخ أو شيخ العصى» (").

أما في زمن الشيخ علي جنبلاط (شيخ عقل الدروز في عصره)، استطاع بنفوذه وقوته وتدّينه أن يجمع السيادتين في يده، السيادة الزمنية والسيادة الروحية، حيث «كان من أعظم رجال دهره وأجلّ سادة عصره إذ خصّه المولى بنصيب وافر من حميد الصفات وكريم المناقب والأخلاق وحلاه من الفضل والكهال والتقى مع عزّة الجانب ولين العريكة وشدّة البأس بخلال يندر وجودها فيمن سواه ولذا أحرز السيادة على

 <sup>(</sup>١) هنري غيز. بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن. تعريب مارون عبود. منشـورات دار المكشوف. الجـزء الثاني. بيروت الطبعة الثانية ١٩٥٠. ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) يوسف أبو شقرا. الحركات في لبنان. ص ١٩٢.

البلاد جسمانياً وروحياً» أن وعلى الرغم من قبوة الشخصية التي كنان يتمتع بهنا الأمير بشير الشهابي الثاني ـ ومن قبله الأمراء الشهابيين ـ فيإنه «كنان مجبراً إذا منا التقى شيخ العقل، أن يقبّل يده «<sup>(1)</sup>.

وبسبب هذا النفوذ والتأثير، عمل الأمير بشير جهده لإحداث الانقسام والشقاق الديني بين أبناء الطائفة، فنجح في تقسيم مشيخة العقل إلى مشيخة يزبكية وأخرى جنبلاطية، لهما نفس المسؤوليات والصلاحيات، وذلك عندما تأثر منصب المشيخة بأحوال السياسة الزمنية والغرضية التي سادت لبنان وتميز بانقسام ظاهر على حد قول يوسف أبي شقرا في «حركاته» (ص ١٩٢)، وقد بدأ عهد الانقسام هذا في الثلث الأخير من أيام حكم الأمير بشير. رغم أن الأمير أضاف مرة شيخاً ثالثاً هو الشيخ أبوحسين شبلي أبو المني (شانيه). لكن مشيخة العقل لم تعد إلى وحدتها وتماسكها إلا في عهد سهاحة الشيخ عمد أبي شقرا، شيخ العقل الحالي في لبنان بعد وفاة الشيخ علي عبد اللطيف في أواخر الستينات. وقد خبر سهاحته غايات الساسة اللبنانيين ومراميهم عبد اللطيف في أواخر الستينات. وقد خبر سهاحته غايات الساسة اللبنانيين ومراميهم ورؤساء الجمهوريات خاصة - في أعترافهم ودعمهم لمشايخ العقل، لتكريس الانقسام وبقاء الشقاق، فعمد بكل جهوده للقضاء على ذلك محققاً هدف وحدة الالدوز بشكل عام، عاملاً وفق مبادىء «التوحيد» وتماسك العقيدة.

وبعد انتخابه بسنوات قلائل، وبتوجيه من سهاحة الشيخ محمد أبي شقرا ورعايته وجدت «دار الطائفة الدرزية» في بيروت، وهي صرح كبير، ومن المنجزات الهامة على صعيد دروز العالم قاطبة، وبيتاً يجتمع فيه بنو معروف في الأفراح والأتراح، يستقبلون فيه الشخصيات الرسمية خلال المناسبات من أبناء الطائفة وخارجها. وقد أثبتت اللوحة الرخامية الموجودة في دار الطائفة عام التأسيس وأسهاء أعضاء اللجنة (لجنة دار الطائفة) على الشكل التالي:

«بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ﴾

بتوجيه شيخ عقل الدروز سهاحة الشيخ محمد أبو شقرا.

<sup>(</sup>٣) يوسف أبو شقرا. المرجع السابق. ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) هنري غيز. المرجع السابق. ص٥٣.

وبرعايته وضع حجر زاوية هذه الدار يوم الجمعة الواقع فيه ٣٠ ربيع الثاني سنة ١٣٧٢ هـ الموافق ١٦ ك٢ ١٩٥٢، وانجزت بأريحية بني معروف وبجهود لجنة دار الطائفة الدرزية المؤلفة من السادة:

توفيق عساف. أمين خضر. يوسف نويهض. سليم القاضي. محمود أبو الحسن. أنيس روضة. وديع النجار. عادل صعب. أسعد العقيلي. رامز أبي صعب. سامي عبد الباقي. نجيب الفقيه. رامز صعب. فريد أبو شقرا. سليم أبو حاطوم مادة. أنيس يونس. علي العود.

تصميم وإشراف المهندس المعهاري سامي محمد عبد الباقي».

\* \* \*

إن شيخ العقل لا يشغل أي وظيفة أخرى، ولا يتعاطى أي مهنة حرّة. يتم انتخابه العام من قبل الدروز الذكور الذين يملكون حق الانتخاب. ويشغل هذا المنصب مدى الحياة.

#### ٢ ـ المجلس المذهبي:

عالج القاضي أمين طليع، وبنوع من التفصيل، هذا الموضوع في كتـابه «أصـل الموحدين الدروز»(٥).

فبموجب القانون الصادر في ١٣ تموز ١٩٦٦، أنشىء للطائفة الدرزية في لبنان مجلس يسمى المجلس المذهبي للطائفة الدرزية يتولى شؤون الطائفة الزمنية والمالية وتمثيلها في الشؤون العائدة لكيانها الاجتهاعي والسهر على رفع مستواها والمحافظة على حقوقها. ومن صلاحياتها الإشراف على الأوقاف باستثناء أوقاف خلوات البياضة، والإشراف على انتخاب الهيئات الإدارية للجمعيات والتصديق عليها. والإطلاع على موازنات وحسابات المؤسسات والجمعيات والإشراف على المدارس الطائفية . . . يتألف هذا المجلس من أعضاء دائمين: شيخ العقل والوزراء والنواب الحاليون والسابقون. ومن أعضاء منتخبين هم: محاميان، ومهندسان من حملة شهادة الهندسة على اختلاف

<sup>(</sup>٥) أمين طليع. أصل الموحدين الدروز. منشورات عويدات ١٩٨٠، ص ١٤٩ ـ ١٥٠.

أنواعها. ثلاثة من حاملي شهادات الطب والصيدلة. ثلاثة من حاملي الشهادات الجامعية المختلفة الأخرى وينتخب هؤلاء بالاشتراك مع جميع أفراد هذه الفئات. ويتألف المجلس أيضاً من عمثلين عن المناطق: ستّة من قضاء الشوف. ستّة عن قضاء عاليه. ثلاثة عن قضاء بعبدا. واحد عن قضاء راشيا. واحد عن قضاء حاصبيا. واحد عن محافظة بيروت والمتن الشهالي وباقي المناطق. يجري انتخاب هؤلاء الممثلين من قبل المخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية ورؤساء وأعضاء البلديات الدروز، كل في منطقته. مدة المجلس أربع سنوات ويرأسه شيخ العقل.

#### ٣ ـ الأوقاف الدرزية:

هي عبارة عن مديرية على رأسها مدير برتبة مدير عام يعاونه عدد من الموظفين من مختلف الدرجات. وبقيت الأوقاف مدّة طويلة بعيدة عن التنظيم والاهتهام الجدّي بقضاياها وضبط أمورها بالشكل اللازم والمطلوب، إلى أن تسلّمها الأستاذ خالد جنبلاط في سنة ١٩٦٩ (وزير الاقتصاد والتجارة السابق) فأدارها بحكمة ودراية وتنظيم دقيق. وفي حزيران ١٩٨٠، أصدر البيان الشامل عن أوقاف الطائفة الدرزية الإدارية والمالية ابتداء من ١٩٦٨/١٩٨١ حتى ١٩٧٩/١٢/٣١ ضمّنه بالأرقام والتفصيلات كثيراً من المعلومات الهامة التي تعطي صورة واضحة عن الأوقاف ومراحل أزماتها وتطورها. وما زال الأستاذ خالد جنبلاط مديراً للأوقاف حتى اليوم، وهو من العائلة الشخصيات المشهود لها بالإدارة والاقتصاد والسياسة، ولا عجب، فهو من العائلة الجنبلاطية المعروفة بأصالة تاريخها الوطني العريق.

## ٤ \_ المحاكم المذهبية:

سبق الكلام عنها عند بحثنا لموضوع الأحوال الشخصية عند الدروز.

#### المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية:

كان سهاحة الشيخ محمد أبو شقرا، يرى منذ وقت طويل، حاجة الطائفة الماسة لمستشفى درزي، أو مؤسسة صحية تقدم العناية والاهتهام الضروري بأبناء بني معروف، على غرار ما هو متوفر لدى الطوائف اللبنانية الأخرى. وعندما سنحت له

الظروف بدأ بتنفيذ هذا المشروع الضخم حيث خرج إلى النور وبدىء بالعمل الفعلي فيه عام ١٩٧٨، في منطقة عين وزين في الشوف. ففي مستهل هذا العام خرجت فكرة إقامة «المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية» إلى حيز التنفيذ والعمل، ووضعت التصاميم الهندسية للبناء. وضع حجر الأساس للمؤسسة في احتفال كبير بتاريخ ٧ تموز ١٩٧٨، ونفذت الأشغال التمهيدية من شق طرقات وحفر أساسات وجر مياه وكهرباء وبناء مستودعات وغير ذلك.

تألف مجلس الأمناء برئاسة سماحة الشيخ محمد أبو شقرا، من السادة:

خالد جنبلاط نائباً للرئيس. عباس الحلبي أميناً للسر. سعيد عبد اللطيف أميناً للصندوق. حسيب رسامني محاسباً. والأعضاء: أنور الخليل. بهجت غيث. الدكتور سهيل الأعور. الدكتور صلاح سلمان. فريد أبو شقرا. فؤاد ذبيان. نبيه أبو شقرا. الدكتور محمود ربح.

وبتاريخ ١١ نيسان ١٩٧٩ تمّ تلزيم بناء المباني الثلاثة العائدة للمؤسسة: دار العجز ـ المستشفى والعيادات الخارجية.

أما التجهيزات، فقد تم استيراد المعدات والآلات اللازمة لإكمال التجهيز من مصادرها في أميركا والمانيا وكندا واليابان حسب مقتضى الحال، وبدأ تسليمها تباعاً منذ مطلع عام ١٩٨١.

وقد أقبل ما يزيد على المئة من الشبّان والشابات أظهروا استعدادهم للقيام للتمريض، حيث يتلقون الدروس والتدريب ليتخرجوا سنة ١٩٨٢، السنة التي كان مقرراً أن يبدأ فيها عمل المؤسسة. وسيتبع هؤلاء أعداد أخرى كل سنة، حتى يصبح هناك العدد اللازم من أصحاب الكفاءات، المزوّدين بالخبرة والمهارة الفنية. أما مهندس البناء فهو الأستاذ نبيه أبو شقرا. وقد بدأت المؤسسة الصحية بالفعل عملها ودورها بالشكل اللازم والمطلوب.

كما سيقام مركز صحي أيضاً في راشيا، في المكان الذي تبرع به أحد أبنائها، السيد نجيب علبي، بعقار مساحته (٦٠٠٠) ستة آلاف متراً مربعاً، وسيبدأ العمل فيه قريباً.

#### ٦ ــ المجلس الدرزي للبحوث والانماء:

مركزه بيروت قرب مبنى الأونيسكو. يضم هذا المجلس عدداً كبيراً من المثقفين الدروز من الدكاترة والمهندسين والأطباء والمحامين وذوي الاختصاصات المختلفة. تأسس هذا المجلس منذ سنوات خلال الحرب الأهلية التي نشبت في لبنان بدءاً من عام ١٩٧٥. يهتم اهتهاماً أساسياً في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتراث. وقد صادر عنه حتى الآن مجموعة مهمة من المنشورات التي تعنى بشؤون الطائفة الدرزية السياسية والاجتهاعية والاقتصادية والثقافية وعلاقاتها مع الطوائف الأخرى.

#### ٧ \_ مدرسة عارف النكدي المهنية:

مركزها عبيه، قضاء عاليه. أسست حديثاً بعد وفاة الأستاذ عارف النكدي عام ١٩٧٥. مهندس البناء هو الأستاذ نبيل يحيى. تؤمن هذه المدرسة اختصاصات متنوعة هي: الهندسة المدنية. ميكانيك عام. كهرباء. الكترونيك. سكرتارية. محاسبة. تكنولوجيا.

وقد استعانت المدرسة بخبراء يابانيين وتجهيـزاتها أمـريكية ويـابانيـة. وأول عام دراسي فيها كان ١٩٨١ ـ ١٩٨٢.

#### ٨ ـ بيت اليتيم الدرزي:

هو مؤسسة خيرية تضم ما يقارب من الخمس مائة يتيم ويتيمة. انشأها الأستاذ عارف النكدي في عبيه. وكان قد أنشأ قبلها بيتاً لليتيم في بيروت سنة ١٩٤١. كما كان قد أنشأ بيتاً لليتيم في السويداء ثم تخلى عنه للحكومة السورية. (١).

#### ٩ ـ المدارس الدرزية:

إن وجود هذه المدارس مرتبط أشد الارتباط بنظام الملل العثاني الذي أدى إلى

<sup>(</sup>٦) مقدمة كتاب «فقيد العروبة الخالد: عارف النكدي ١٨٨٧ ـ ١٩٧٥». مطابع قدموس الجديدة. فسرن الشباك. بيروت. بدون تاريخ. ص ٩ ـ ١٠.

وجود نظام الامتيازات الأجنبية وتغلغل الدول الأوروبية في الأقطار العربية عن طـريق الارساليات والمدارس، وإدعاء كل دولة منها بضرورة حماية طائفة دينية في لبنان وذلك من أجل تأمين مصالحها والمحافظة على امتيازاتها. ولكن الدروز اللبنانيين «لم يحتاجوا يوماً إلى حماية»™، رغم ادعاء الانكليز بحمايتهم، إلا أن الطائفة سعت إلى إيجاد مدارس خاصة بها دون الارتباط بأي دولة أو قوة أوروبية. وعند قيام نظام المتصرفية ابتداء من عام ١٨٦١، وكان المتصرف الأول داوود باشا، فقد عمل هذا الأخير على إقامة عدد من المدارس، كانت المدرسة «الداوودية» في عبيه (نسبة إليه)، إحدى هذه المدارس. ويشير الاستاذ عارف النكدي في معرض كلامه على ذلك قائلًا: «جدّدت (لقومي بني معروف) مدرسة قديمة كان قد أنشأها داوود باشا أول متصرف في جبل لبنان ونسبت إليه (الداوودية)، فوسّعت بناءها وأحدثت لها دوائر عديدة وجعلتها مدرسة ثانوية ربطت فيها في وقت من الأوقات ثلاثاً وثلاثين مدرسة ابتدائية في مختلف القرى اللبنانية. ذلك لما كنا نراه من معاكسة السلطة الفرنسية في نشر التعليم بين أبنائنا. وسعيت لدى الحكومة المصرية لمساعدتنا في نهضتنا فأرسلت إلينا بعثة مؤلفة من ثهانية معلمين كما ارسل إلينا الجامع الأزهر شيخاً من شيوخه لتدريس القرآن والعلوم الإسلامية. وأنشأت مدرسة للبنات في عبيه أطلقت عليها اسم المدرسة الداوودية للبنات، كما أنشأت في بيروت مدرسة مختلطة للبنين والبنات أطلقت عليها اسم المدرسة «المعنّية»، ثم عدت وافتتحت في عبيه المدرسة «التنوخية» إحياء لـذكرى هاتين الإمارتين»(^). وأصبحت هذه المدارس خاضعة لأوقاف الطائفة الدرزية وتحت إشر افها.

«وفي ٣١ آب عام ١٩٣١، وُكّل عارف النكدي على وقف الداوودية من قبل شيخي العقل حسين طليع وحسين حمادة وقاضي المذهب ملحم حمدان»(١٠٠ وبقي عارف النكدي وكيلًا على وقف المدرسة الداوودية حتى سنة ١٩٦٩، حتى تسلم

<sup>(</sup>V) كيال جنبلاط. هذه وصيتي. منشورات مؤسسة الوطن العربي. باريس ص ٤٦.

Kamal Jumblatt, pour le Liban, op., Page 71. وأيضاً

<sup>(</sup>٨) مقدمة كتاب: «فقيد العروبة الخالد عارف النكدي». المرجع السابق. ص ١٠.

<sup>(</sup>٩) حليم تقى الدين. قضاء الموحدين الدروز. بيروت ١٩٧٩. ص ٣٠.

الأستاذ خالد جنبلاط الإدارة العامة لأوقاف الطائفة الدرزية (ومنها وقف الـداوودية) في ١٨/٦/١٩٦٩(١٠).

أما المدرسة «المعنية» في بيروت، فإنها تأسست عام ١٩٤١. تخضع أيضاً لأشراف مديرية الأوقاف الدرزية بإدارة الأستاذ خالد جنبلاط. ولقد مرّت هاتان المدرستان بمرحلة من الضعف والتردّي، أدت إلى الشلل في هذه المؤسسات التربوية الدرزية حيث تدنى المستوى التعليمي «نتيجة لوجود عدد من المعلمين والإداريين من غير ذوي الاختصاص، والمنقسمين حزبياً وسياسياً. وهذا ما أدى إلى صرف هؤلاء والاستعانة باداريين ومعلمين من ذوي الاختصاص والكفاءات العالية. وهذا الأمر أدى إلى تأمين النظام والانضباط ورفع المستوى التعليمي والحصول على نتائج جيدة في الامتحانات الرسمية»(۱۱). وتؤمن هذه المؤسسات التربوية العلم لعدد كبير من التلامذة الدروز إما مجاناً وإما لقاء أقساط مدرسية رمزية أو منخفضة جداً «حيث ارتفع عدد الطلاب في المدرستين الداوودية والمعنيّة، إلى ما يقارب الألف وخمساية طالب نسبة الإناث فيهم خمس وستّون في المئة»(۱۱).

#### مدرسة العرفان:

يشرف على إدارتها الشيخ على زين الدين. تقع في بقعاتا من منطقة الشوف، قرب المختارة. تأسست بمساعدة الأستاذ كمال جنبلاط وشيخ عقل الطائفة الشيخ محمد أبو شقرا. يصل عدد طلابها إلى الألف وخمس مائة من الجنسين. ونظراً لتوسع المدرسة وضخامتها وارتفاع عدد طلابها فقد ألحق بها أيضاً مستوصف طبي - تحوّل إلى مستشفى - لمعالجة طلاب المدرسة وأبناء الطائفة، ويجمع عدداً كبيراً من الأطباء والاخصائيين.

#### مدرسة الإرشاد:

لها فرعان: الأول في قرية العبادية في المتن. والثاني في حاصبيا في الجنوب.

<sup>(</sup>١٠) خالد جنبلاط. التقرير الشامل عن أوضاع أوقاف الطائفة الدرزية الإدارية والمالية من ١٩٦٩/٦/١٨ إلى ١٩٦٩/١٢/٣١. بيروت حزيران ١٩٨٠. ص ٧.

<sup>(</sup>١١) خالد جنبلاط، التقرير الشامل (مرجع سابق). ص ١٢.

<sup>(</sup>١٢) المرجع نفسه. ص ١٤.

وكان لها فرع أيضاً في بلدة بعقلين في الشوف، إلا أنه توقف منذ سنوات قليلة. ويضم الفرعان عدداً كبيراً من الطلاب الدروز. بيد أن مدرسة العرفان، والإرشاد، هما مدرستان دينيتان للطائفة، يفرض على بعض طلابها اللباس الديني الخاص.

#### روضة أبناء الشهداء:

والجدير ذكره، إنه بتاريخ ٨ كانون الأول سنة ١٩٨٤، وفي نفس المكان الذي كانت تشغله مدرسة الإرشاد في بعقلين، ثم افتتاح «مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي» (روضة أبناء الشهداء) برعاية وحضور القائدين الحكيمين سهاحة شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ محمد أبو شقرا، ومعالي وزير السياحة والأشغال الزعيم الوطني وليد بك جنبلاط (كها جاء في نشرة المؤسسة).

وحول عملية تأسيسها وأهدافها، تضيف النشرة بأن «مؤسسات رعاية الأطفال ضرورة اجتماعية هامة. فهي ملاذ الأطفال وبديل أسرتهم إذا ما أصيبت الأسرة بكارثة تؤدي إلى تفكيكها وانهيارها. ومن البديهي أن تكون الدولة، الحافز على إنشاء هذه المؤسسات الإنسانية والمصدر الممول لاستمراريّتها. غير أن الوضع في منطقة الجبل عكس ذلك تماماً لندرة وجود مثل هذه المؤسسات، وعلى الأخص منها دُورُ الأيتام.

ولئن كان عدد الأيتام القصر في منطقة الجبل قبل الحرب غير قليل، شأنه شأن جميع المناطق اللبنانية، فقد زاد عددهم إبان سنوات المحنة وثقلت أعباء المسؤولية بهم أمام الأحياء المعوزين من ذويهم. وإذا تقاسم أفراد العائلة ألم المأساة، تبقى هناك حقيقة ثابتة، ألا وهي أن الطفل اليتيم هو وحده الذي عاني بالنهاية مأساة يتمه كونه الضحية دون سواه.

وفي غمرة هذه الحاجة الاجتهاعية الملحّة لوجود مؤسسات، وعملاً على تحسين الواقع الإنساني المؤلم، بادرت قيادة الجبل الحكيمة، لتعيد للجبل بعض ما ألحق به من غُبن، شاحذة همم الأخيار والمحسنين لبناء مجتمع يقوم على أسس المشاركة والتعاون الخير، يكون لليتيم القاصر فيه حق العيش الكريم أسوة بجميع المواطنين.

فهبّ السادة أبناء الشيخ علي غيث، بغيرة مكارم الأخلاق، ملتزمين بأداء

واجبهم الإنساني، إزاء هذه المسؤولية التاريخية، بأمانة وإخلاص، وأنشأوا «مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي ـ روضة أبناء الشهداء». أما عن أهدافها، فقالت: إن المبادىء التي بنيت عليها مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي نابعة من إيمان قيادة الجبل الحكيمة، وهي حق كل طفل بالحياة، وتأمين كل ما يحتاج إليه لبلوغ ذروة ما يستطيع تحقيقه من بناء شخصية قوامها العلم والعمل والتربية الصالحة، ليصبح الطفل مواطناً صالحاً لأسرته ولمجتمعه وبالتالي لوطنه. من هنا تلعب هذه المؤسسة دوراً فريداً ندر توفّره في أية مؤسسة تربوية أخرى. فهي تؤمن المناخ الذي يعيش فيه الطفل وكأنه في أحضان ذويه، مكتنفاً بعطف المشرفين عليه، ولا تقتصر العناية بالأطفال على تأمين المأوى والغذاء والكسوة والطبابة تأميناً متناهياً كيّاً ونوعاً، بل تتعداه إلى توفير تعليمهم في أرفع المدارس مستوى في الجوار، مع تأمين النقل اليومي إليها ومنها، إضافة إلى توفير أوقات معينة للعب والترفيه، وأخرى للدرس والتثقيف الحلقي.

كل ذلك يتم باشراف هيئة إدارية تجمع في تأهيلها بين الحرص على التربية الصالحة والإدارة الحكيمة انطلاقاً من مبدأ الإيمان بخدمة المواطن والعناية به.

ومما قاله الأستاذ وليد جنبلاط في يوم الافتتاح «إن الحرب ليست فقط مدافع ودبابات وكلاشينات، الحرب هي رعاية اجتهاعية للعائلات، للأيتام الذين دفعوا الثمن، ثمن الشهادة في جبهات القتال. وها نحن اليوم نلتقي لنفتتح هذا المركز الكريم الذي بناه أو ساعد في تشييده آل غيث المحترمين الذين رأوا أن هذا العمل الاجتهاعي ضروري من أجل دعم صمود أهل الجبل».

أما سهاحة شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ محمد أبو شقرا، فقال أيضاً في يوم الافتتاح هذا: «بعونه تعالى وعلى بركاته، نفتتح هذه المؤسسة الخيرية الإنسانية، مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي، التي أنشأها وجهّزها لوجه ربه المثيب طمعاً بالأجر الباقي، العامل الصامت، رجل المكارم والمبرات، الشيخ بهجت غيث، وفقه الله، ووفّق إخوانه الأفاضل أصحاب الأيادي البيضاء. . . وأبقاهم سبّاقين إلى المكرمات».

ورد الشيخ بهجت غيث في هذه المناسبة بكلمة قال فيها: «وفاء لبعض ما يجب علينا لشهدائنا الذين سقطوا في سبيل كرامتنا وبقائنا. . . وشعوراً بما يقتضيه استمرارنا

في هذه الظروف التي نعيش، ويقيناً أن أطفال شهدائنا أمانة في أعناقنا، ونحن بنو معروف معروفون بالشهادة والإيمان والوفاء... قمنا بهذا العمل المتواضع، بمؤازرة نخبة من ذوي المروءة والإخلاص، فكانت هذه المؤسسة». هذا، ويشرف على إدارة «روضة أبناء الشهداء» مجلس أمناء مؤلف من خمسة أعضاء. ويتولى إدارتها جهاز إداري يعنى بكل مستلزمات المؤسسة البعيدة والقصيرة المدى، معتمداً في ذلك على أسس ومبادىء وضعها وأقرها مجلس أمناء المؤسسة ".

## ١٠ ـ جمعية التضامن الخيري الدرزي:

تأسست عام ١٩٣٠ في بيروت. واتخذت اسماً لها هو: جمعية التعاون الخيري الدرزي، ثم عدّل اسمها بناء على طلب وزارة الداخلية اللبنانية تحت رقم ٣٢٤/ اد بتاريخ ٣١ تموز ١٩٦٧، بحيث أصبح اسم الجمعية: جمعية التضامن الخيري الدرزي. مركزها بيروت، وغايتها المحافظة التامة على وقف الطائفة الدرزية في بيروت.

والسبب المباشر لقيام هذه الجمعية تحسس دروز بيروت بالخطر الذي بدأ بالتعدّي على تربتهم (مقبرتهم) من قبل المعتدي انطون سيّور (يهودي كان قنصلاً لالمانيا سابقاً)، صاحب الدعوى الباطلة المشهورة على الوقف، وورثته من بعده، التي أثارت نفوس الدروز في كل من سوريا وفلسطين ولبنان حتى المغتربين الدروز في كل مكان.

وبنتيجة الجهود التي بذلتها الجمعية في اعلام الجميع عن هذا التعدي الفاضح على التربة، هبوا جميعهم بوجه المعتدي مستنكرين، وضد الانتداب الفرنسي الذي ساند انطون سيّور وورثته من بعده وذلك لأسباب سياسية، في ربح الدعوى على الوقف لدى المحكمة المختلطة \_ فقاوموا بشتى الوسائل وحالوا دون تمكين آل سيّور من تنفيذ الحكم الصادر عام ١٩٣٣، ولا يزال ورثة سيّور يحاولون حتى اليوم إحياء هذا الحكم الجائر الباطل.

<sup>(\*)</sup> آثرنا الإشارة إلى هذه المؤسسة نظراً لأهميتها على مختلف الصعمد، مع أنها لم تكن موجودة عند إعداد هذه الأطروحة.

لم تقم الحكومة العشانية بمسح العقار المذكور، بل اكتفت بشهادة قيد بملكية العقار باسم «درزي طائفة سي» في محلة رأس بيروت، وذلك في عام ١٢٨٦ هجرية.

إن تأخر مصلحة المساحة (الكاداستر) بمسح التربة وتحرير سند بملكيتها نتج عنه أن اغتصب البعض أقساماً منها، واقتطع الآخرون المجاورون لها أقساماً أخرى ضمت إلى أملاكهم المجاورة، وذلك بالسنين الغابرة.

تجاه هذا الواقع، تنادى دروز بيروت للاجتهاع والعمل على صيانة وقف مقبرتهم من التعدي، فألفوا لجنة منهم أخذت على عاتقها صيانة الوقف وإحاطته بتصوينة، وراجعت اللجنة سهاحة شيخ عقبل الدروز في عكا الشيخ محمد طريف، لأن دروز بيروت كانوا تابعين له في عكا، بحكم انتهائهم لولاية بيروت العثهانية، ومنفصلين عن متصرفية جبل لبنان وإخوانهم في الشوف وعاليه، بالبرغم من قربهم لهم. فها كان من سهاحة شيخ العقل المغفور له الشيخ محمد طريف، إلا أن عين نائباً عنه المرحوم الشيخ محمد أفندي روضة في بيروت «لرؤية وفصل المعاملات والمدعاوى المذهبية المتكونة بينهم بالنظر لعدم وجود رئيس روحي لهم بذلك النظرف وذلك سنة ١٣٢٦ هجرية» الموافقة ١٩٠٤ ميلادية (١٩٠٠).

لقد ساعد تعيين قاضي مذهب منهم على مؤازرة اللجنة الموكلة بالمحافظة على الوقف، والتقدم من الحكومة العثمانية للمراجعة والشكوى من التعدي، وبذلك تمكنوا من صيانة الوقف مؤقتاً، وكان ذلك في عام ١٣٢٦ هجرية الموافقة ١٩٠٤ م.

وبعد الحرب العالمية الأولى وذهاب الاتراك، تم تعيين فضيلة القاضي المذهبي للدروز في جبل لبنان وبيروت «الشيخ سعيد حمدان»، فأصبحت الطائفة الدرزية في بيروت تابعة له دينيا وشرعياً. وبحكم هذا التعيين أنيط بفضيلته أن ينوب عن صاحبي السياحة شيخي العقل بمارسة صلاحيتها بما يتعلق بتولية الأوقاف الدرزية في كل مكان. وعلى أثر هذا التعيين راجعت اللجنة المؤقتة المولجة بالمحافظة على الوقف من دروز بيروت فضيلة القاضي بشأن صلاحيتها فرأى أن يعطي هذه اللجنة صفة قانونية لإدارة وصيانة الوقف والمدافعة عنه من كل اعتداء خاصة بما يتعلق بالدعوى

<sup>(\*)</sup> انظر صك تولية الشيخ محمد على روضة في الملحق.

المقامة من قبل ورثة سيّور على الوقف، وعليه وبصفته السلطة العليا للأوقاف وبوكالته عن صاحبي السهاحة شيخي العقل المتوليين الشرعيين على الأوقاف حسب العرف والعادة والتقاليد الدرزية، أعطى اللجنة المذكورة الممثلة بشخص السيّدين الشيخ إبراهيم أفندي روضة والسيد عارف أفندي روضة، من دروز بيروت، وكالة قانونية بصفتها ناظرين قيمين على وقف التربة، وبأن يقوما بالمدافعة والمرافعة وتقدم كل ما يلزم لإدارة هذا الوقف، وأن يحضرا جلسات المحاكمة ويقدما للمحامين الموكلين من قبلها ملاحظاتها بدعوى المقبرة ورعاية مصلحة الوقف. . . إلخ (\*).

وبعـد أن فشلت دعوى سيّـور بتحديـد ملكيتها لقسم من الـوقف على مســاحة ٠ ٠٣٠٠ ذراعاً مربعاً غربي التربة (مركز دار الطائفة الدرزية اليوم)، استأنف ورثة سيّور المدعوى لدى المحكمة المختلطة باعتبار أن ورثة سيّور أجانب، وكانت المدولة الإفرنسية صاحبة السلطة العليا بيدها القضاء وإدارة البلاد، وكان الدروز لهم صبغة عداء للإفرنسيين بحكم مقاتلتهم السلطة الإفرنسية في سوريا أثناء الشورة السورية عام ١٩٢٥ ـ ١٩٢٦، ثم تحولت دعوى سيّور على الوقف إلى قضية درزية عامة وأخذت اهتهاماً بالغ الأهمية وتولد شعور لدى الدروز في بيروت أن الإفرنسيين لا بد من أن يخذلوهم لدى المحكمة المختلطة، فقاموا يستنجدون بـإخوانهم دروز جبـل لبنان ودروز جبل العرب في سوريا، وهكذا توحدت الصفوف وقاموا بمظاهرة كبيرة ضخمة قدر عدد المتظاهرين فيها بما لا يقل عن عشرين ألف نسمة من كافة أنحاء لبنان وسوريا دفاعاً عن حقهم تجاه الغاصب المعتدي سيّور. وقد اختير الأستاذ عـارف النكدي وكيلًا بموافقة دروز بميروت، للمدافعة عن هذا الحق باسم الدروز. وبعد تطور قضية سيّور، وجدت اللجنة المولجة بادارة الوقف والاشراف عليه أن تشرك جميع دروز بيروت بإدارته فعمدت إلى تأليف جمعية دعيت «بجمعية التعاون الخيري الدرزي»، غايتها المحافظة على وقف هذه التربة وصيانته من التعدي وإعماره وإنمائــه والقيام بأعمال خيرية تعود بالمنفعة العامة على كافة أفراد الطائفة المدرزية كمان ذلك في عام ١٩٣٠، إبان حكم الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا.

وعلى أثر ذلك، أرسل المفوض السامي الافرنسي (الكونت ده مارتيل) كتــاباً إلى

<sup>(\*)</sup> انظر صك توكيل السيدين إبراهيم وعارف روضة في الملحق.

سهاحة شيخي العقل ونسخاً عن هذا الكتاب إلى كل من الأستاذ عارف بك النكـدي وجمعية التعاون الخيري الدرزي بوصفها القيّمة على «التربة»، يؤكد فيه ما يلي:

«أكرر قولي أن طائفتكم سوف لا تحرم من قطعة الأرض المستعملة مقبرة حالياً مها كانت نتيجة المحاكمة». ثم استحصلت الجمعية على شهادة قيد بتملك «التربة» بكاملها (\*).

ولا بد هنا من الإشارة، إلى بعض القصائد التي القيت خلال هذه المظاهرة الضخمة، حيث كان لها صدى مؤثر، وما زال المسنون من الدروز يرددون بعض مقاطعها. منها قصيدة السيد شاهين حامد من عبيه، والتي تعبر عن الحدث بكل صدق وواقعية، موضحة نقمة الدروز على سيّور وأعوانه من ناحية، والوقوف بصلابة وعناد، كعادتهم، للدفاع عن حقهم المهضوم من ناحية ثانية. وهذا نص القصيدة:

هضم الحقوق تأبى النفوس قبولها وقد ما تكون السفيني محصني قد ما تكون السفيني محصني الحكم جائر والحقوق مبيني يما ابن سيّور لا تنزيد النفور سمعنا صدى أمواتنا ضمن القبور ورفرفت أرواحنا عرضاً وطول بحسامنا أرواح موتانا تجول هيذي الحقيقة عن براهين وثبوت حقنا وحقوق سلفنا ما نفوت قوم نحنا ليلاهانة ما نطيق يوم عز وفخر لا طيلة سنين يعدي عالموق وهنت الطيبين كف شرّك عالمقبور لا تعتدي

يخشى السورى من عاقبة مفعولها عليها خطر أن ثقلت محمولها عليها خطر إن لم تكن متوازي يسا ابسن آدم بسفكارك جولها اتسق السرحمن في يسوم الحسور أرواحنا صارت ترفرف حولها فسوق الأوزاعي حول تلك السرمول هيذي الحقيقة لا تكون مجهولها ابسن عشرة، ابن تسعة ما بموت ولسو هفينا بحد ماض نصولها يسوم عن ولا الحياة بسطولها عالضيم ما منام صرنا مجربين كيفنا شرك علنا منقولها السرحمن للحق اهتيد

<sup>(\*)</sup> انظر نص كتاب المفوض السامي ده مارتيل في الملحق.

الخيل في حوران باقي مسندي يطلقوها عندما يحمى النفيس أرواحنا منبيعها نفس ونفيس للحكم ما منرضخ لو مها جرى وبعد ستعشر سني تحت الثرى ما تعدد الانتداب موطنين ما تعدينا حقوق الأخرين بالحق سبحانه تعالى مسلمين وبسيوف عدلك يا فرنسا مجردين وانصفينا حقنا ظاهر مبين وحقوق دمانا آخذي مفعولها وعيال معروف كلها تحت الطلب

بيطلقوها عند عكف ذيبولها الله أكبر عند حميان البوطيس ضحية عظام البراقدين في رمبولها حتى جثثنا تضمها هالمقبرة منعود لها ولا بد من تحصيلها وبالسكيني قاطنين بلادنا قبوم نحنا واقفين ع حدّنا نحمي بها تسرب أبينا وجدّنا نحمي بها تسرب أبينا وجدّنا من عهد آدم هالتراب بسيدنا آخذي مفعولها بكيل العسرب من صفيد لبراق ليلشام لحلب

تحت السلاح جاهزي بخيولها(\*)

وما زالت والدي تردد قصيدة أخرى أيضاً حول هذا الموضوع، وقد حفظتها غيباً منذ أكثر من ثلاثين سنة، وقد نسيت بعض أبياتها. والمعروف أن هذه القصيدة لم تنشر بعد ويرددها بعض المسنين، حتى فترة الخمسينات، في مناسبات عدّة كدليل على تمسكهم بالحق ودفاعهم المستميت عنه. وهذه بعض أبيات القصيدة:

أنصفنا يا بحر الروم يا بيروت عا شطوط بحرك عا شطوط بحرك يا بيروت شبر من التربة ما نفوت هيلي التربة تربتنا بحاه فرنسا دولتنا

وتهيّج عالشاطي وعوم يا منغرق يا بنّا نعوم يا منعيش يا بنّا نموت وحق الميّت بدو يقوم ما منفوتا لو متنا منحصّل حق المهضوم

<sup>(\*)</sup> جمعية التضامن الخيري الدرزي في بيروت تقدم سجلًا تاريخياً وبياناً شاملًا لأعمالها بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها ١٩٣٠ ـ ١٩٨٠ .

والمسوت خمير مسن اللذتي ومنعبد حيّ القيّوم مع طايفة الدرزية موراني ومسلم وروم لا منسرضي ولا مسسايسر وعليهم منحط اللوم بحق العبدل احكمينا بستسسيري بسأرض روم ما منخلي عليسا دين ورفرف فوق الرمل وحوم والحيق منسأل عنو منحرم عينو طعام النوم وعلي بيتعدى عليسا وبأمرو منقعد ونقوم يقرأ تاريخ آبانا منتلذبيح عالرمل عموم

يا فرنسا الشكل حلي عا نبينا منصلي إسلام ومسيحيي إسلام بالوطنية ما منقبل حكم الجايس قاضي واعطى المدوايس يا فرنسا وانصفينا إنكان بتريدى تجافينا منصمد ما بين النهرين لاقهنا يا غراب البين یــا دروز بــیروت لا تـــذلـــوا ويلي بيحرمنا منو منهز الحكم بدينا وعارف بك (\*\*) أفندينا والسبد والسبد والسا بحرمة تربة موتانا

<sup>(\* \*)</sup> هو المرحوم عارف بك النكدي الذي كان له موقف مشرّف في هذا الموضوع.

# الفصل السابع

# التأثير الاقتصادي لدروز لبنان

منذ وجودهم في لبنان اتخذ الدروز من الجبال اللبنانية، وخاصة تلك المشرفة على الساحل مقراً وملجاً لهم، يستطيعون من خلاله حماية الساحل من غزوات الأعداء وحماية أنفسهم متحصّنين في هذه المرتفعات التي شكّلت حصوناً وقلاعاً منيعة بعد الاضطهادات التي تعرضوا لها. ونظراً لطبيعة هذه الأرض فقد فرض عليهم الاحتكاك بها مباشرة وتعاطي الزراعة بعد أن كانوا يشكلون الارستقراطية الزراعية وحكام المقاطعات. وقد بقي الدروز حتى اليوم يسكنون نفس المناطق التي تحصّنوا فيها من قبل - إلا القليل منها التي تركوها قسراً - والزراعة هي المورد الأساسي بالنسبة لهم، بالإضافة لبعض الأعمال الصناعية والتجارية. ولكن المزارعين من الدروز يشكلون الأغلبية الساحقة بين أفراد الطائفة، وأكثر تواجد الدروز اللبنانيين في الشوف والمتن ووادي التيم، ونادراً ما نرى نوعاً من الخضار والفواكه إلا وتنتجه هذه الأرض الي يديرها ويعتني بها المزارعون المدروز في مواسم مختلفة على مدار السنة، حيث تعرف الأرض الواحدة أكثر من موسمين وثلاثة في العام الواحد.

واضطر الدروز للعمل والاهتهام بالأرض بعد أن بدأ الاهتهام الأوروبي بالموارنة في لبنان وخاصة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي زوّدت الموارنة بتأييد سياسي لم تعرف الطوائف اللبنانية الأخرى مثيلًا له. ثم كان الجانب الثقافي الوجه الأخر لهذا التغلغل الغربي وذلك عن طريق الرهبان والمدارس والارساليات التي نشرت التعليم بين أبناء الموارنة فتولّوا أعلى المناصب في الحياة العامة، والسيطرة على مقاليد الأمور السياسية بعد ظهور البرجوازية المتمثلة بالمسيحيين خاصة. وهذا ما عبر عنه قولناي

Volney بقوله(١): «كانت الفائدة الجلّى التي نتجت عن نشاط هذه الارساليات الدينية أن فن الكتابة أصبح أكثر شيوعاً بين الموارنة، مما جعلهم في هذه المناطق بمقام الأقباط في مصر، أي أنهم أصبحوا هم الكتّاب، والنظار، والحجاب عند الأتراك، وخصوصاً عند جيرانهم الدروز».

ومن خلال تمركز الدروز في المناطق الجبلية ذات السرية الخصبة والمياه الوافرة والمناخ المعتدل، نرى أن لهم اليد الطولى في التأثير الاقتصادي في لبنان وذلك للارتباط الوثيق بين مقومات الاقتصاد الأساسية (الزراعة والصناعة والتجارة). وهذا الاحتكاك الدرزي بالأرض جعلها أن تصبح جزءاً منه ولا تنفصل عنه، فتعلق بها تعلقه بروحه وحياته ولا يمكن أن يتخلى عنها نظراً لما تمثله من قدسية وعطاء بالنسبة إليه. فبواسطتها يكسب المال الحلال ويبتعد عن الحرام الذي ينهي عنه التوحيد، وذلك تشبها بالشيخ الفاضل، محمد أبو هلال، كبير مشايخ دروز العصر المعني، الذي كان متعلقاً بالأرض، يزرعها بيده وينكشها بمعوله لكي ياكل خبزه بعرق الجبين أو كما يقول المؤرخ محمد كرد علي عن الدروز: «قد يعتاشون من عمل لهم خاص، يتعاطونه بأنفسهم من زراعة وصناعة» ".

وتجدر الإشارة إلى أن الدروز لا يتعاطون زراعة التبغ (الدخان)، لأن هذه الزراعة تعرف «في المناطق الساحلية، من ضواحي بيروت إلى اللاذقية (سوريا)، ويقع ثلث المساحات المخصصة له في متصرفية جبل لبنان. ويشغل الناس من شباط إلى أيار، ثم من آب إلى أيلول»(أ). وابتعاد الدروز عن زراعة التبغ لا يعود فقط إلى أنهم لا يسيطرون على أراض ساحلية تصلح لمثل هذه الزراعة، بل وبصورة خاصة لأن المذهب الدرزي ينهي عن الدخان. وأكثر الزراعات التي يهتم بها الدروز تشمل الأشجار المثمرة وأهمها الزيتون «الذي يحتل المكانة الأولى من حيث المساحة»(أ)، وأكثر

volney. Voyage en Egypte et en syrie. Paris 1959, Page 227. (\)

<sup>(</sup>۲) توفیق سلمان، مرجع سابق. ص ۱۵۲.

<sup>(</sup>٣) محمد كرد على. خطّط الشام. الجزء السادس. دار العلم للملايين. بيروت ١٩٧٢. ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) جاك كولان. الحركة النقابية في لبنان. تعريب نبيل هادي. دار الفارابي. بيروت ١٩٧٤. ص ٣٧.

<sup>(</sup>٥) جاك كولان. الحركة النقابية في لبنان. تعريب نبيل هادي. ص ٣٧

Jacques Couland. Le mouvement syndical au Liban. Paris 1970 Page 35.

المناطق التي تعرف زراعة الزيتون في لبنان، فإن منطقة الشوف والمتن والشويفات (أي المناطق التي تمثل فيها الطائفة الدرزية الأغلبية الساحقة)، تحتل المساحات الواسعة من هذه الزراعة. وكذلك التفاح والإجاص والدراق والمشمش والجنارك والحمضيات والتين والكرمة (العنب)، كلها من انتاج الأرض التي تسيطر عليها الأكثرية الدرزية.

ومن الملاحظ أن تربية المواشي تسير جنباً إلى جنب مع الزراعة حيث من النادر أن نجد مزارعاً جبلياً لا يملك من الأبقار والأغنام والماعز ما يتلاءم مع مساحة أرضه الزراعية، وكذلك الحمير والبغال التي تشكل وسيلة النقل المفضلة لانتاجه عبر الطرقات الوعرة التي يصعب على السيارة سلوكها لنقل الانتاج. بالإضافة إلى أن الحليب واللبن والجبن واللحم، مع ما تنتجه أرضهم من الخضار، تشكل الغذاء الرئيسي للمزارعين.

فتعلق الدروز بالأرض هو تعلق بالحياة نفسها. فهم يفضلون الموت في أرضهم على أن يتركوها تدّنس بأقدام الغزاة والمحتلّين. ويعتقدون تماماً أن كرامة الإنسان مرتبطة بأرضه ولا كرامة لإنسان بدون وطن وأرض. كها أن دروز فلسطين رفضوا التخلي عن أرضهم بعد قيام دولة الاحتلال الصهيوني. لقد فضلوا الموت دفاعاً عنها، على أن يتركوها سائبة لشدّاذ الأفاق الصهاينة. ورغم كل المصادرات التي يتعرضون لها، فإنهم يقاومون جميع مشاريع التهويد والتشريد، ويواجهون المحتلين بكل عزم وصلابة وإيمان، تجسيداً للعلاقة الحقيقية بين الأرض والإنسان.



# الفصل الثامن

## الشعر والأدب عند الدروز

اشتهر العرب منفذ القدم بشعرهم وشعرائهم، حيث كان لكل قبيلة عربية شاعرها أو شعراؤها الذين يمجّدونها ويعدّون مآثرها، كما يعملون على هجاء القبيلة المنافسة. وبكلمة موجزة، فقد كان الشاعر العربي منذ القديم «الناطق الرسمي» باسم قبيلته ولسان حالها.

وبما أن الدروز عرب أقحاح، كمان لهم منذ نشأتهم شعراؤهم أيضاً، ولكن هؤلاء الشعراء يختلفون عن شعراء القبائل، لأن شعرهم «كمان محصوراً في الأغراض الروحية ولا يتعداها، ولذا بقي هذا المنظوم مطوياً عن الكافة لا يعلم أمره إلا قلة من الناس. وأما الناظمون فكانوا على الأكثر من أبرز الجهاعة علماً ومعرفة، ولذا كمانوا علماء بالنسبة إلى سواهم من أفراد الجهاعة»(١).

ومنذ أن وصلت الطائفة الدرزية الأرض اللبنانية، كان لها شعراؤها الذين نظموا الشعر، ولكن ليس على غرار شعراء المصانعة والتكسّب، بل كان هذا الشعر نابعاً من تراثهم الديني، ومقتبساً من العادات والتقاليد الدرزية التي تمثل منهج سلوكهم الاجتماعي ككل. لقد كان شعرهم وأدبهم «أدب الحكمة والصلاح والزهد والتقوى. وكان لرسالة الدين أثر بعيد المدى في هذا الأدب، بل هو مصدر الإلهام الأدبي، وقد جاء أدبهم مطبوعاً بالطابع الديني»(").

<sup>(</sup>١) عارف أبو شقرا. ثلاثة علماء من بني معروف. بيروت ١٩٥٧. ص ٥.

<sup>(</sup>٢) عارف أبو شقرا. المرجع السابق. ص ٦-٧.

وكما لعب التنوخيون دوراً سياسياً وعسكرياً منذ وجودهم في لبنان، كذلك كان منهم الشعراء والأدباء الذين تكن لهم طائفتهم احتراماً كبيراً، كما يعترف شعراء الطوائف الأخرى بقوة أسلوبهم وشعرهم وأدبهم العربي ويتفاخرون به. ومن أشهر الشعراء التنوخيين الروحيين كان سيف الدين يحيى بن فخر الدين عثمان بن يحيى بن صالح، الذي «ولد في عبيه، وعاش خس وسبعين سنة في ظل الإمارة التنوخية العربية في جبل لبنان» أن

وتذكر معظم المصادر أن شعر الأمير سيف الدين التنوخي كان بعيداً عن النهج الديني في البدء، ولكن بعد صحبته للأمير جمال الدين عبد الله التنوخي، وهو قريبه، وتأثره بتعاليمه ونصائحه وخطته في التديّن، انصرف عن الغزل وكفّ عن المدح، وكرّس شعره للتغزّل بعظمة الخالق وجلاله، ثم قضى عمره بصحبة الأمير السيد وعلى خطته الدينية وتاب توبة صادقة. لقب «بشاعر الدارين» (مصر والشام)، لأن الماليك كانوا يحكمون بلادنا وكانت عاصمتهم القاهرة.

وكان في كل سنة يتنقل على دابته متجولاً في القرى الـدرزية، يساعد الفقـراء والمحتاجين من أبنـاء الطائفـة حتى ذاع صيته واشتهـر في كل الأنحـاء لأنه كـان يتمتع بثقة الدروز جميعاً. وما زالت كلمته المأثورة «حط بالخرج» تتردد حتى اليوم.

## الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخي:

ولد في عبيه سنة ١٤١٧ وتوفي فيها عام ١٤٧٩. استلم الديانة على يمد الشيخ أبو علي مرعي زهر الدين من الفساقين قرب عبيه. ودرس الفقه حتى توصل أن يكون المرجع الدرزي الوحيد لأهل عصره. (٥٠).

له مقام كبير في عبيه، يؤمه الدروز من مختلف الأنحاء تبركاً وتديّناً. لم يكن شاعراً ولكن شرح كتب العقيدة في مجلدات عدة تعتبر مرجعاً أساسياً ومهماً لكل أبناء الطائفة في كل مكان، حيث أطلق عليها «شرح الأمير السيّد». وله معجم ضخم في

<sup>(</sup>٣) عارف أبو شقرا. المرجع السابق. ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) توفيق سلمان. المرجع السابق. ص ١٣٥. وعارف أبو شقرا. ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) حافظ أبو مصلح، واقع الدروز. (مرجع سابق). ص ٣٦.

لغة العرب اسمه «سفينة اللغة»، وكتاب آخر «سياسة الأخيار» و«شرح كمالات النبي المختار»(١).

كان محباً لجميع الناس، حتى أنه أوصى لجيرانه المسيحيين في عبيه. و«بموجب وصيته ورث مسيحي من آل سركيس ما أوصاه له الأمير السيد» ...

## الشيخ يوسف الكفرقوقي:

هو الشيخ يوسف سعيد برّو من كفرقوق في راشيا، وعرف بهذا الاسم (الكفرقوقي) نسبة لقريته. كان شاعراً دينياً ومن كبار اتقياء وعلماء الموحدين. له كتاب ضخم اسمه «دور النحور في التوبة إلى الملك الغفور»(^). توفي في قرية «ينطا» بعد عودته من دمشق ودفن فيها عند أقاربه من آل تمراز(^).

## الشيخ الفاضل محمد أبو هلال:

ولد في قرية صغيرة من جبل الشيخ تدعى «الشعيرة»، وسكن كوكبا قرب راشيا الوادي. تيتم منذ طفولته وكان راعياً للماعز يتنقل في الطبيعة من مكان إلى آخر، عند الشيخ محمد أبو عبادة. لكنه كان ذكياً جداً منذ صغره. فانكبّ على القراءة والمطالعة، حتى أتقنها وبدأ بقراءة كتب المعتقد فحفظها غيباً. وبدأ نجمه يلمع ويتألق حتى توصل لمرتبة شيخ عقل المدروز كافة ونال ثقة الموحدين ومجبتهم واحترامهم حتى أصبحوا يطلقون عليه اسم «الشيخ الفاضل»، وما زال معروفاً بهذا الاسم حتى اليوم، والكثير من الدروز لا يعرفون اسمه (محمد أبو هلال)، حيث غلب اللقب على الاسم الحقيقي. وبرع في شعره براعة فائقة. وجميع الدروز في كل أنحاء تواجدهم يرددون شعره وشعر رفاقه الشعراء الروحانيين في اجتماعاتهم الدينية لأنها تمجيد للخالق، والمآثر الدينية الحميدة. هذا وقد كتب عنه وعن آدابه أحد تلاميذه، الشيخ

<sup>(</sup>٦) توفيق سلمان. مرجع سابق. ص ١٤١.

<sup>(</sup>٧) حافظ أبو مصلح . مرجع سابق . ص ٣٦.

<sup>(</sup>٨) توفيق سلمان. مرجع سابق. ص ١٦٢ ـ ١٦٣. وعارف أبو شقرا. ص ٣٦.

<sup>(</sup>٩) توفيق سلمان. مرجع سابق. ص ١٦٣. وعارف أبو شقرا ص ٨٠.

أبو على عبد الملك، ضمن كتاب اسمه «آداب الشيخ الفاضل». وفيه وصف حياة سيده الفاضل في مرحلة تدينه وتقواه، وهي المرحلة التي كتب فيها الشعر حيث كان يبلغ من العمر الأربعين أو خمسة وأربعين عاماً. توفي في بلدة عين عطا ودفن فيها(١٠٠).

وهناك عدد كبير من الشعراء والأدباء الدروز الزمنيين، الذين يحتلون مكانة كبرى في هذا المضار. وجميع كتاباتهم الشعرية والنثرية تدور حول القضايا الوطنية والقومية والتراثية واللغوية. نذكر منهم على سبيل المثال: الأمير شكيب أرسلان الملقب بأمير البيان، والأمير عادل أرسلان، وسعيد تقي الدين، وأمين آل ناصر الدين، وعجاج نويهض، وسليان أبو عز الدين، وطارق آل ناصر الدين، وكال جنبلاط الشاعر والأديب والمؤرخ والفيلسوف والمفكر إلخ. . . والدروز يرددون في معظم المناسبات الشعر الحاسي الخاص بالحروب والذي نظم لهذه المناسبات، وهم الذين اشتهروا بالفروسية والقتال. كما تردد النساء هذه الأشعار أيضاً لإيقاد الحاسة ودبّ النخوة في نفوس المقاتلين لخوض غهار القتال والانتصار.

(۱۰) عارف أبو شقرا. ص ۸۲.

# الفصل التناسع

### العادات والتقاليد الدرزية

للطائفة الدرزية عادات وتقاليد تعتبر جزءاً من تبراثها التاريخي والتي تستمد وجودها وأصالتها من تعاليم العقيدة ومبادىء التوحيد.

يحتل الكرم والضيافة المكانة الرئيسية بين هذه العادات، كما يعتبر واجباً مقدساً. وتمثل البيوت الدرزية «فنادق مجانية» لكل زائر وضيف، أجنبياً كان أو غير أجنبي، مع ما يتطلبه ذلك من استقبال وترحيب كبيرين. وهذه الميزة، التي تحمل الأصالة العربية وعراقتها يؤكدها كثير من الأجانب بالإضافة لأبناء الطوائف الأخرى الذين عاشوا مع الدروز وبين ظهرانيهم، يأتي العلامة محمد كرد علي وحنا أبي راشد والجنرال أندريا في مقدمتهم (۱).

ويشتهر الدروز أيضاً بالصداقة المخلصة، حيث ينطبق عليهم قول المثل: صديقك من صدقك لا من صدّقك. ويتفانون في الدفاع عن الصديق حتى ولو كلفهم ذلك غالياً، ويعدون التهرب من نصرته غدراً وخيانة لمن وثق بهم، والغدر والخيانة لا مكان لهما في نفوسهم ولا في قاموسهم، وشجاعتهم في هذا المضمار قلما يجاريهم فيها أحد، لأنها نابعة من مبادئهم التوحيدية وتحثهم للذفاع عن كل حق مهما كان الثمن.

<sup>(</sup>۱) محمد كرد علي. خطط الشام. الجزء ٦. ص ٢٩١ ـ ٢٩٣. والجنسرال أندريـا. ثورة الـدروز وتمرد دمشق. ترجمة حافظ أبو مصلح. بيروت ١٩٧١. ص ٦٠ ـ ٦٦. وحنا أبي راشد. جبل الـدروز. الطبعـة الثانيـة. بيروت ١٩٦١. ص ١٩٨.

وتعتبر الشجاعة والفروسية توأمين عند بني معروف، لأنهم اشتهروا تاريخياً بالحرب والقتال واتقان فنونها بكل مهارة. ودروز الشوف خاصة، ولبنان عامة يذكرون عن القرن الماضي حادثة الشيخ رافع عبد الصمد الذي استطاع أن ينتزع من المتصرف واصا باشا عفواً عن ابنه حسن باعجوبة. وقد نشر الأستاذ عارف أبو شقرا هذه الحادثة في مجلة «أوراق لبنانية» (أ).

وملخصها أن الشيخ حسن ابن الشيخ رافع عبـد الصمد كـان قد اتهم بخيـانة ولموحق عليها، وكان يقضي أيامه متوارياً عن عيون رجال الأمن. فعز على والده أن يمضي ابنه إلى السجن، كما عنز عليه أن يظل محروماً من مخالطة الناس، وشهود المحافل الاجتماعية، وكان على صلة طيبة بنسيب بك ونجيب بلك جنبلاط، فكلفهما أن يساعداه في المراجع المختصة لعلهما يجدان للمشكلة حلًا. وعندما تـولى نسيب بك جنبلاط قائمقامية الشوف عام ١٨٨٤ من قبل متصرف جبل لبنـان واصة بـاشا، قــرر هذا الأخير زيارة المختارة لتهنئة القائمقام بمنصبه الجديد. استغلها الشيخ رافع وولده فرصة مناسبة لاصدار عفو عن المتهم، ولما كان الموعد المحدد، حضر الشيخ رافع وولده كل على فرسه إلى قصر المختارة. وبدأت أعمال الفروسية في باحة القصر وكان هذان الشيخان من روادها الأوائل. وعندما لاحظ الشيخ رافع أن رجال الأمن سيهمون لإلقاء القبض على ولده، أشار إليه بأن يتبعه، وصعد على حصانه على درج القصر حتى وصل إلى الطابق الشالث بأعجوبة والناس في الباحة ينتظرون سقوط الشيخ وحصانه إلى الميدان والموت بين لحظة وأخرى. إلا أن هذا الخوف انقلب فجأة إلى دهشة وتعجب وفرح، عندما وصل الشيخ رافع بفرسه مشرفاً على البهو الواسع في الطابق الثالث حيث كان المتصرف قد تصدر الناس وحوله نسيب بك ونجيب بك وسواهما من وجوه القوم.

وكانت المفاجأة التي أدهشت الجميع والمتصرف خصوصاً الـذي وقف متعجباً. فترجل الشيخ رافع عندها، وأمسك ابنه حسناً بيده اليمني وتقـدم به نحـو المتصرف،

<sup>(</sup>٢) عارف أبو شقرا في مقاله بعنوان: «يوم كان في لبنان فرسان وفروسية»، مجلة «أوراق لبنانية» الجزء السادس، حزيران ١٩٥٦. ص ٢٥١ - ٢٥٤.

ولما اقترب منه وقف باحترام وأدى له تحية شبيهة بالتحية العسكرية، ثم وضع يده على كتف ابنه وقال: يا مولاي! هذا حسن المتهم، وهو الآن بين يديك فاصنع به ما تشاء.

لم تنته تلك الزيارة حتى كان الشيخ حسن ينعم بأمان العفو الذي انتزعه له أبوه من المتصرف، باعجوبة من أعاجيب الفروسية، فراح طليقاً حراً. بالإضافة لذلك يتميز الدروز بالشوارب الكثيفة التي تحتل أهمية كبرى في حياتهم وتعاملهم مع باقي السطوائف. ويشير الفرنسي دومينيك شوفالييه إلى هذه النقطة قائلاً: لا شرف ولا شجاعة ورجولية، دون شوارب، كما أن القروي في الجبل يقسم بشواربه للدلالة على قدسمه قدسمه شوارب.

ومن المستحيل أن نجد شيخاً من عقال الدروز إلا وشارباه الكثيفان هما جزء من وقاره وعنفوانه. والدروز، وخصوصاً مشايخهم، لا يأكلون خبزهم إلا بعرق جباههم، لذلك يفضلون الزراعة والعمل اليدوي على باقي المهن الأخرى لأنهم يعتقدون أن مالها فيه من الشبهة ما يمنعهم عن تداوله والتعامل به. كما أن الحرية والاستقلال لها عند الدروز قدسية مميزة، وقد أثبت تاريخهم الطويل صدق تمسكهم بها رغم كل المصاعب والتضحيات.

لذلك نراهم أول من وضع المدماك الأساسي في بناء دولة اسمها لبنان، كان التنوخيون والمعنيون من روادها العظام. وقد تطرق سهاحة الشيخ محمد أبو شقرا إلى ذلك قائلًا بأن «المعنيين (الدروز) هم أول من أقاموا دولة مستقلة في المنطقة العربية»(1).

جبليون نشيطون محاربون، ذوو بأس وشجاعة، ومن أمهر الرماة على حد قول الامنس(٥).

ولم يخرج الدروز بشكل عام، عن أخــلاقية الأسرة التنــوخية العــريقة بــدرزيتها

Dominique Chevalier, op., Page 32. (\*)

<sup>(</sup>٤) مجلة «الضحى» عدد كانون الثاني عام ١٩٤٨.

H. Lammens. La syrie précis historique. Beyrouth 1921. Tome 2. Page 69-70 et (0) Bouron, op. Page 106-107. et A. Ismail. op. Page 31-32.

والتي وصفها المؤرخ المقريزي بأنها «بيت حشمة وأدب». ويشير المؤرخ العلامة محمد كرد علي قائلاً: «لم يبرح الدروز يعدون من المحافظين على عاداتهم القديمة وأخلاقهم العربية من اباء ووفاء وحسن عشرة وكرم وحسن وفادة» كما يؤكد المؤرخ ميخائيل مشاقة وبنوع من التفصيل المركز حول هذا الموضوع قائلاً بأن «الدروز يتجنبون فحش الكلام أكثر من جميع الطوائف وعندهم مزيد من القناعة في معيشتهم وعدم الشراهة مع الاحتشام في ملابسهم. . . ويراعون حق الجوار لمن يسلك معهم بالاستقامة ، ويصبرون على الضيم ، وعندهم من عزة النفس ما لا يقاس بهم غيرهم . فضر بك أحدهم بالسلاح مع كلامك معه بالاحتشام مقبول عنده أكثر من هدية سنية مع كلام مهين» ".

حتى أن الجنرال الفرنسي ويغان، الذي كان مفوضاً سامياً على لبنان بعد الجنرال غورو وإبان الحكم العسكري، قال عن الدروز الذين خبرهم عن قرب «بأن الدرزي يتحلى بفضائل ومحاسن تغبطه عليها أرقى الأمم»(^).

هذا ولم يقتصر الموضوع على الفرنسيين، بل كان للامريكيين أيضاً رأيهم بالدروز بشخص رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور دانيال بلس، الذي قال فيهم: «إن صفاتهم تحسدهم عليها أرقى الأمم». كما «يعدون من أكثر الناس عزة واشجع رجال الحرب لا في سورية ولبنان وحسب، بل في الشرق كله»(١٠). وجاء على لسان «فيريه» قوله: «بأنهم القوم الأعرق بداوة بين جميع حضر الشرق»(١٠).

أما الغربيون الذين اشتهروا بالصاق التهم والافتراءات بالموحدين الدروز، فقد بقي الكثير منهم صادقاً من نفسه ومع الآخرين، عندما الـتزم الحقيقة قـولاً وتدويناً، مؤكداً بأنها لا يمكن أن تبقى مغمورة ومحاطة بأسوار من الأكاذيب والتحريف. فانـبرى

<sup>(</sup>٦) محمد كرد على. المرجع السابق ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) ميخائيل مشاقة. منتخبات في الجواب على اقتراح الأحباب. ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٨) مقدمة كتاب بورون. ترجمة عادل تقي الدين.

<sup>(</sup>٩) و(١٠) سلام عبيد. الثورة السورية الكبرى، ص ٦٩ و٧٦.

الكابيتان بورون مثلاً إلى القول «إنهم (الدروز) يحرّمون الكذب والخمرة والتدخين وشهادة الزور والاغتياب والنميمة»(١١).

كما يؤكد بيجيه دي سان بيير بأن «الدروز قوم طيبو السريرة، نـيرو الفكرة ذوو مشاعر محببة، ولهم قامات كبيرة. وهم يتمتعون بقوة غريبة، وخفة فائقة. صبورون، نشيطون، مستقيمون، أمناء، إنسانيون، يتمسكون بمثلهم حتى حـدود الخرافة. وفي الوقت ذاته لا يخلفون وعداً ولا يغدرون»(١١).

أما الدكتور عمر فروخ فيقول: «كان للدروز في حركتهم الدينية عبقرية عملية تلفت الأنظار.. لقد استطاع المذهب الدرزي أن يقر في نفوس اتباعه نظاماً أخلاقياً عملياً يندر أن نجد مثله بمثل هذه القوة، وذلك الاستمرار عشرة قرون متوالية ويظن أن حسن الأخلاق في المذهب الدرزي جزء من الدين. والدرزي متصف بالعفاف والصدق وإتيان الفضائل. وليس مكان العبقرية أن يأمر المذهب الدرزي بهذه الأخلاق التي أمرت بها المذاهب كلها وأتت بها الفلسفات جميعها، ولكن مكان العبقرية أن هذا الأمر لم يفقد سلطته إلى اليوم». ويضيف الدكتور فروخ قائلاً: «لقد أصبحت الأخلاق جزءاً من الحياة الدرزية»(١٥).

أما بالنسبة للزواج، حيث تشكل العائلة أساس المجتمعات البشرية، وخلال حكم العائلات المقاطعجية اللبنانية، كان الزواج قائماً على أساس العادات والتقاليد المفروضة من قبل هذا المجتمع الذي يتألف من مجموع هذه الأسر من الأعيان، ولا يمكن تجاوزها وتخطيها، لما يجعله هذا التجاوز من عواقب كبيرة قد تنعكس بشكل سلبي على الأفراد والجهاعات أحياناً. من هنا كان على الفلاح أن يتزوج إلى فلاحة. والشيخ لا يتزوج إلا من طبقته الاجتهاعية التي تحمل نفس المرتبة واللقب. وكذلك الأمير لا يتزوج إلا أميرة. . .

وهكذا كان الزواج في الماضي يتم حسب المراتب الاجتماعيــة والألقـاب.

<sup>(</sup>١١) فؤاد يوسف الأطرش. الموحدون الدروز تهم وتاريخ وحقائق. بيروت ١٩٨١. ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>١٢) بيجيه دي سان بيير. الدولة الدرزية. ترجمة حافظ أبو مصلح. بيروت ١٩٦٧. ص ١١٠.

<sup>(</sup>١٣) عمر فروخ. عبقرية العرب. الطبعة الثالثة. ص ١٨٥.

والمحافظة على ذلك ضروري جداً ومقدس. وعندما صادف مرة أن الشيخ سرحال العياد تجرأ على طلب يد أميره معنية خلال حكمه لمقاطعة الشوف بدلاً من الأمير أحمد المعني، رأينا هذا الأخير، يعمد بعد عودته إلى الحكم عام ١٦٦٤، إلى قتل الشيخ سرحال لأنه تجرأ على هذه المغامرة متجاوزاً «قوانين» المراتب والألقاب المتعارف عليها في الإمارة. وقد أشار المؤرخ طنوس الشدياق إلى هذه الحادثة في كتابه «أخبار الأعيان في جبل لبنان» (الجزء الأول. بيروت ١٩٧٠. ص ١٥٥) إلا أن الوضع اختلف اليوم عما كان عليه في الماضي حيث لم تعد الألقاب والمراتب تقف حائلاً في طريق الزواج.

إلا أن الدروز لا يعترفون بزواج الموحد أو الموحدة إلا من أبناء مذهبهم فقط، ويرفضون الزواج من «الخوارج»، أبناء الطوائف الأخرى. ويشير سهاحة الشيخ حليم تقي الدين في إحدى محاضراته التي ألقيت في مقر رابطة العمل الاجتهاعي في بيروت (رابطة الجامعيين الدروز) عن «زواج المرأة الدرزية وطلاقها» قائلًا: لا يجوز عقد زواج بين رجل وامرأة إلا إذا كانا من الموحدين ليصبح قائمًا وصحيحاً وقد يأخذ مفعوله إذا حصل في بلاد خارج البلد الذي شرع فيه النظام، نظام الموحدين، وأكد على وحدانية الزوج من أجل العدل في المعاملة»(١٠).

أما بالنسبة للطلاق، فقد أثبته قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية «إذ ورد في نص المادة ٣٧ منه ما حرفيته: «لا يحل عقد الزواج بالطلاق إلا بحكم قاضي المذهب»(١٠).

وأكد الشيخ حليم تقي الدين ذلك قائلًا: «إن الطلاق اللفظي عند الدروز لا يحل الزواج، إنما يتم ذلك عبر طريقتين: الفسخ بالتراضي أو بناء لطلب من أحد الزوجين. الأول يتم أمام قاضي المذهب، والثاني يتم بناء لإصدار من أحد الزوجين، ويتعين وجود شاهدين لمعرفة أسباب الطلاق وإتاحة الفرصة للتسوية إذا أمكن (١٠٠٠. من

<sup>(</sup>١٤) جريدة السفير «البيروتية. السنة الثامنة. العدد ٢٨٠٤. السنت ١٩٨٢/٢/٢٠.

<sup>(</sup>١٥) المحامي زهير عبد الصمد، في مقاله «حق الزوج في الطلاق مقيّد أم مطلق؟». مجلة «قضايا المرأة» (تصدرها لجنة حقوق المرأة اللبنانية)، عدد ٨ آذار ١٩٨٢. ص ٥٠ ـ ٥١.

<sup>(</sup>١٦) جريدة «السفير». المرجع السابق. نفس الصفحة.

ناحية ثانية، يحرّم المذهب الدرزي زواج الموحد من أكثر من امرأة، واحدة، ولا يجيسز تعدد الزوجات لاستحالة العدل، وفقاً للآية: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم».

وإذا أردنا تسجيل ما ذكره جميع المؤرخين والكتاب في أخلاقية الدروز وصفاتهم نصبح بحاجة إلى مجلد ضخم لاستيعابها، حيث تضيق بها هذه الصفحات القليلة. إلا أن همنا الأساسي يتمحور حول إثبات الحقائق التي ذكرها بعض المؤرخين العرب والأجانب، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك مصداقيتها مها حاول المفترون تشويهها وتحريفها.

وقد تطرق الكثيرون من الشعراء للكتابة عن الدروز وتاريخهم، نذكر منهم على سبيل المثال: الشاعر أحمد شوقي. وحافظ إبراهيم. ووديع تلحوق. وإلياس فرحات. والشاعر القروي (رشيد سليم الخوري) ومسعود ساحة. والشيخ سليان ضاهر. والأمير عادل أرسلان.وعادل شعبان. حتى أن أحد شعراء الانكليز قال فيهم: «شجعان أشداء أباة، ذوّادون عن الحرية، انهم هم وحدهم، بينها كل من حولهم يركع ضارعاً خاشعاً للسيف العثماني»(۱۷).

(١٧) فؤاد الأطرش. المرجع السابق. ص ٢٤٣.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ملحق رقم ا شهادات رجال الفكر والقلم \* نثراً وشعراً \*



# شهادة الشيخ ابراهيم اليازجي<sup>(\*)</sup> «في مجلته الضياء»

\* \* \*

«... وننقل إلى حضرات القرّاء شذراً من كتاب وقفنا عليه لأحد أئمة الدروز، لم نهتلا إلى اسم مؤلفه لأن الكتاب ناقص من أوله. وإنما العبرة للقول والعمل، لا للقائل. ولا جرم أن من تأمّل في هذا المنقول، من الحكم الناصعة والزواجر الرائعة، وما اشتمل عليه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتزام جانب الله، واتباع الحق والزهد والتقوى، علم ما في هذه الطائفة المسترة من الفضل والكهال، وما تحت تلك الأعبئة الغليظة، من كرم الشهائل وطيب الخلال، ومن الدعوة إلى مراعاة الذمّة وحفظ حق النعمة، وتسليم الأمر إلى صاحبه، وإيثار العدل والصدق، والحق والاستقامة...».

ومضت هذه الطائفة على هذه السنة الحميدة، والشرعة السديدة، والأحلاق الكريمة، والتقاليد المستقيمة، حتى كان إذا خرج أحد أبنائها ـ ولا سيها المتصلين بالدين منهم ـ عن هذه الأداب، قاطعته ونبذته نبذ النواة، وحرَّمت عليه مجالسها، وابتعدت عن مخالطته ومعاملته، مهها كان من مقامه وشأنه. وبهذا اكتسبت هذه الطائفة هذه المنزلة الرفيعة والمكانة السامية، وحفظ لها كيانها وصان استقلالها، استقلالاً نزيهاً كريماً مثات السنوات ما كانت لتبيعه بالألوف والمثات، فضلاً عن الليرات المعدودات...».

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> مجلة «الميثاق». الجزء الثالث. آذار ١٩٧٤. ص ١١٣ ـ ٨١١٤

# شهادة إسبر الغريب (\*)

\* \* \*

«نكتب هذا الفصل إظهاراً للحقيقة. والحقيقة يجب أن تقال لا أن تعلم. وتنويراً للقرَّاء في حقيقة مسلم من الشعب السوري العربي الكريم لم يفهمه سوى القليل من الناس، من السوريين أنفسهم، وهذا الجهل، جهل حقيقة أخوان لنا تربطنا معهم روابط أصل وفصل ودم ولغة وعادات، أدَّى إلى تسهيل دس سموم التعصب الديني في عقول أكثرية سائر الطوائف العربية في سوريا...

«إن التاريخ العربي يترصَّع بأوسمة الفخر والمجد... وكها يترصَّع تاريخ العرب بأولئك البدور، فتاريخ سوريا كان وما زال يترصَّع بآثر الدروز ومكارمهم... قد يكون في سوريا رجال أريحية وكرم وفضل، نحن لا ننكر، ولكن اشتهار أفراد هذه الطائفة عموماً لها قصب السبق في هذا الميدان وعقد التاريخ لها وحدها عقدة النصر.

«... لكن تمسك الدروز بتلك الصفات العالية والمبادىء السامية، مبادىء الكرم والأنفة وعزة النفس والتضحية في سبيل الغير، وبذل الدم لحماية الضعيف المستجير، وفتح الصدور قبل المنازل للاجئين إليهم مهما يكن نسبهم ومهما اختلفت مذاهبهم، وروح التسامح لخصم يستظل شهامتهم، كل هذه الصفات أصبحت أعلاماً للدروز لأكثريتهم...».

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> راجع: فؤاد الأطرش «الدروز: مؤامرات، تاريخ وحقائق». ص ١٥.

# شهادة الأستاذ الياس ربابي<sup>(\*)</sup> (أحد قادة حزب الكتائب اللبنانية)

\* \* \*

كان من طفرات الكلام في دورانه على شؤون سورية وشجونها في الأونة الأخيرة، ما كان من الواجب ألا يكون.

فقد أبت دعايات وأقوال خمارج لبنمان ـ في غمرة الهيماج والصخب وتموتر الأعصاب ـ إلا أن تنحرف عن جادة الإتزان والإنصاف، فزلقت إلى غمز ولمز كان من أهدافهما محاولة النيل من وطنية (بني معروف) الأشاوس.

وكان الانحراف وحده كافياً لإثارة الامتعاض، وكان وحده كافياً للطعن في الطاعنين بدافع من دسِّ أو افتراء وتجنُّ .

ما وراء إخواننا الـدروز من رصيـد ضخم عـلى صعيـد الكـرامـة والمـروءات والبطولات يغنيهم حتى عن ابتسامة الهزء يطلقونها استخفافاً بالمتهجمين والمتطاولين.

فالبانون على الجماجم معاقل الإباء والعز.

والسائرون في طليعة الطلائع إلى رفع ضيم وإشاعة فضل.

والباذلون ما هو أغلى من شقشقات الألسنة وغرغرات الحناجر. . .

الباذلون مهجاً وأرواحاً من أجل حرية وسيادة واستقلال.

والصامدون بوجه المغريات والأهوال وفاء لعهد قطعوه، وبرًا بجبدإ اعتنقوه، وضنًا بشرف أعزّوه. والمندفعون في يوم نكر وكريهة، سيبوفاً للحق، وألوية للبأس، ومشاعل للصدق والإخلاص والجهاد النبيل.

والمستعدون اليوم وفي كل يوم للبـذل الجديـد، والتضحية الجـديدة، في سبيـل سؤدد الوطن ورفع شأنه...

هؤلاء يجوز لهم أن يتهموا كثيرين من مواطنيهم بالقعود عن واجب، والتخاذل عن تبعة، والإنسياق في تيَّار خيانة، وإنما لا يجوز لأحد أن يرميهم حتى بوردة نضرة نديّة: فالاتهامات تحقر وتصغر إزاء أعمالهم الجبَّارة والكبيرة.

ليس المجال هنا مجال الشهادة بما لإخواننا الدروز من مكرمات ومحامد في نصرة القضايا الوطنية في كل من لبنان وسورية.

وليس الموقف بموقف نشر ما كتبوه من صفحات مشرقة في ثوراتهم على العبودية وانتصاراتهم للحرية.

وليس الظرف ظرف الإشادة بما كان منهم ولهم في ميادين النضال والكفاح. . .

وهذه كلها حقائق يموت التاريخ ولا تمـوت، وينسى النسيان نفسـه وتظل مـاثلة بالجبين العالي في الحي من الخواطر والأذهان.

وإنما إزاء هبات محاولة التشويه والإفساد كان من الواجب أن نشهد الحق والحقيقة.

كان من واجبنا ذلك كي لا يعتقد الواهمون من صغار الأحلام أن إنكار الجميل والتنكر للخير في عداد السلع الرائجة السوق حتى يوم الأخلاق في فجيعة والرجولة في مناحة.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> نشرت في جريدة «العمل» الكتائبية بتاريخ ٩ شباط ١٩٥٤، أثناء حملة أديب الشيشكلي لإذلال أبناء جبل العرب في سوريا والتنكيل بهم .

# شهادة بولس سلامة (\*) بعنوان: من بولس سلامة إلى سعيد فرنسيس

\* \* \*

حضرة الصديق الكريم السيد سعيد فرنسيس حفظه الله.

تحية عاطرة. وبعد فقد كنت آليت ألا أسطِّر كلمة في نقد لفرط ما تراكم عندي من المؤلفات في الآونة الأخيرة، فشقَّت المهمة حتى لتنوء بمطالعة هذه الكتب وتقويها العصبة من الأدباء ذوي السواعد الغلب فضلاً عن المريض الناقه. بيْد أن كتابكم (بنو معروف في ساحات المجد) أيقظ في نفسي شعوراً يصعب معه الصمت أو الاعتذار، وأثار في خاطري شؤوناً كنت أحسب أن قد طواها الزمن. وإنها لتنتشر في صدري الساعة فأتمثلني في ميعة أحداثها؛ إذ أن هذا الحسّ ترسَّخ في ما هو أبعد من الذاكرة، فأصبح مني جزءاً شائعاً في كياني، فها أستطيع منه انسلاخاً.

أما كتابكم فلئن افتقر إلى البيان الأنيق، والأسر العربي المحكم، لقد حفل بالصدق وتنزه عن الهوى، فيا أنبله قصداً، وما أشرفها غاية. وإذا خفي عليكم العامل الذي حفّز قلمكم الإنساني للذياد عن الحق وإنصاف الموحدين الألى ظلمهم التأريخ، فإني بإبرازه لقمين، ذلك أن بينكم وبين الدروز من القربي الروحية ما يزري بوشائج النسب الطبيعي.

أفلم يولد ويترعرع جدكم البطل المغوار، الشيخ يوسف فرنسيس الحاج الحاصباني في مشارف ذلك البلد الطيب، فكان أول ما تفتح عليه بصره تلك العمائم الزُهر، تيجان العرب، والعباءات المخططة، أوشحة المهابة، وهالات الوقار. وكان أول ما رنَّح مسمعه حداء الحماسة، وزغردة البنادق، تشوبها حمحمة الجرد المذاكي بين مباسط سوق الخان وخمائل النبع الألفاف وتلاع (زعلا والشميس).

إذن فإن أبا ملحم درج في شعاب وادي التّيم وبطاحه، وأيضع في غياضه حيث انطلقت لُهاته بالزمجرة فنودي بأبي الأشبال شيخاً لشباب الوادي. أوَلست أنت يا

سعيد نجل راعي الحصان سليم الذي كان يقارع الفرسان ويعتمـد الخطأ في إطـلاق الجريد على منازليه لئلا يوردهم حقوقهم، أو يراهم على الجدالة صرعى، لما في ساعده الشمشوني من العضل الوشيج، والقوة المتراكمة؟.

ولم يتح لي أن أشهد جدك أو أباك وأعهامك فرسان الميادين، وأقطاب الوغى، فكان علمي بمآتيهم الغُرّ مما نقله لي ولأترابي، الثقات شهود العيان، وبينهم أبي. وما أعلم أن في الرّواة من هو أجدر منه بالحديث على البطولة، فهو من قد عرفت صلابةً وبأساً وتمرّساً بالرجال.

غير أن الحظ أمكنني من رؤية عمتكم «عليا» حين كنت ضيفكم سنة ١٩٢١، فذكرت عهدئذ ما قرأت في تأريخ الفتوح عن خولة أخت ضرار بن الأزور ونظائرها اللائي بيَّضن وجه حواء. وأثبتن أن التي تهزّ الأسرّة يمناها تستطيع - إذا هي أغرتها البطولة فصدَّت عن الهوى - أن تهزّ الأعنة يُسراها فيكون مثار النقع حجابها، ودويّ البارود زفّتها الكبرى.

وكأني بها - رحمها الله - وقد بلغت السن العالية فذرّقت على التسعين، طفقت بعد العشاء تحدّثنا بما أوتيت من التوفيق في معالجة المرضى، ابتغاء وجه الله، معتمدة أساليب الرازي وابن سينا، ولا غروى فقد نذرت صباها للمجد والشرف، وكهولتها والهرم للموآسات وبذل الخير. وما كنت ولأنسى مجلسنا في اليوم التالي وقد كلَّفتها أنا الفتى الجذع أن تحدّثني عن عهدها بالسيف اليانيّ، والصواهل الأعوجيات، فوسعني حلمها بعد عبوس، وحدَّثتني على قدر الطاقة؛ فرجح لديّ أنها تكاد تعرف من أمر الفروسية ما يعلمه أبوها مؤلّف (سراج الليل في سروج الخيل). ويوم ذلك أدركت أن الخيل العتاق تردّ إلى سلالات خمس هي (كحيلاء العجوز والصقلاوي جدران والعبيّا والمعنقي والحمداني). وعلمت أن جدك النبيل كان يرتبط في ساحة داره ثلاثين أصيلًا، بينها الكميت، والأشقر، والمحجّل، والأبلق، والمصمت، واليهيم. يسمّيها بأسهائها ويفصّل ألوان أوظفتها وسوقها ولبّاتها. ولا يفوته الوصف لأية شيّة كانت بين أعرافها وعسبانها. فكأنه وهو اللبناني الخالص ـ الآخذ من حضارة عصره بنصيب غير يسير ـ نشأ في البادية بين المهاريّ والخيل العراب. وعلمت أن ذلك الشيخ كان عفّ يسير ـ نشأ في البادية بين المهاريّ والخيل العراب. وعلمت أن ذلك الشيخ كان عفّ يسير ـ نشأ في البادية بين المهاريّ والخيل العراب. وعلمت أن ذلك الشيخ كان عفّ يسير ـ نشأ في البادية بين المهاريّ والخيل العراب. وعلمت أن ذلك الشيخ كان عفّ

الضمير واليد واللسان وأمير خلق وسخاء. ولعمري إنها الإمارة الحق التي ترين على عدد وافر من أمراء الزمن الأخير، مطايا المال، وعبيد الشهوات.

ولقد تأمَّلت في تلك الساعة محدَّثتي العجوز التي تمادى بها العمر وما برحت يدها على سبحة الصلاة رفيقتها في ربيع الحياة وشتائها، وقرنت بين يومها ذاك وأمسها المحجّل إذ تتبوَّأ صهوة فرسها الأدهم بين إخوتها الأشبال الأربعة وأبيها أسد العرين. فتبيَّنت في تلك اللبوءة المخدرة بقايا صيت عريض، وأيقنت أنه ليتعذَّر على الزمن محو عليا فرنسيس من الخواطر المولعة بالبطولة ولو بيَّض الرمس رفاتها.

أفرأيت أيها الصديق بعد هذه العجلى وجه القرابة بين بني معروف الميامين وبيتكم العريق؟ فلقد وردتم في المعالي حوضاً واحداً، ثم صدرتم عن المنهل نفسه، فتوحّد المشرب وتعدّدت الأسهاء.

وإني لأعتبرها برهة من حياتي ماثلة أبداً تلك الأيام التي سلختها في حاصبيا إذ كنت قاضياً. ويا طالما ذكرت \_ وأنا مسمَّر على السرير \_ طيب أصباحها، إذ يباركني نسيم حرمون من صوب (عين قنيه)، وحلاوة عشاياها ونور القمر يفرش دربي إلى قنن (شويا) إذا الطلّ يتنزَّل على شعاف الجبال الشرقية، فيبلّ أجنحة حجلانها. وكأيّن من سحر أزعجت فيه الطيور عن مجاثمها. وأنا في نفر من شباب الدروز، أعلام الفتوة والنخوة، وألوية الشجاعة التي عليها فطروا، فهي قوامهم والجوهر الذي به يعيشون. وإنما البسالية تجري في أفشدتهم مجرى المهج. فلو حاولوا النوم على الخسف والهوان لنبت بهم المضاجع ونبذتهم جلودهم، فازورت عنهم الحلائل، وأعرض الأبناء. ألا ترى أن الأسد لو شاء تقليد الظبي في نزيبه، لتمرَّدت عليه لهاته، لأنها على الزئير بريت، وفي الأجم اخشوشنت، فها هي ربيبة الكناس وما ينبغي لها.

وها أنذا أمحو من رصيد حسابي في سجل الزمن سحابة ربع قرن ليخفق في صدري ذكر اليوم الذي توقّلت فيه الربى إلى (البيّاضة) منسك الموحدين، وقدس أقداسهم، وإني لأتصورني محاطاً بصفوة من الأجلّة الأجاويد الألى يصحّ فيهم قول الذكر الحكيم: «الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» وقوله «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً».

يومئذ شهدت وداعة الأكابر في تُسْمعُ الأصوات إلا همساً، وما ينطلق الكلم الرصين إلا بمقدار، وقد اقترن بتلك البشاشة الطافحة بين العمائم واللحى، في أكرمها ضيافة، وما أهيبه مجلساً.

وأحسب أنك وققت كثيراً في (اختيار) عنوان كتابك: «بنو معروف في ساحات المجد» إذ لو لم يقم بينهم سوى الأمير فخر الدين المعني لكفى به المجد ملاذاً، ولساحاته لواءً، وكأن الذي سهم رفع له المستقبل، وسقط حجاب الغيب، فجاء اسمه أصدق صفة لموصوف. ألا وإن أبا علي فرج آفاق لبنان، فأمست المروج بين الشهباء وعريش مصر ملاعب حصانه، وبساتين التوت والزيتون وغابات الصنوبر آي عمرانه، وغدت النجود قواعد أبراجه. ولقد أظل جناحه المديد كل صنديد سل حساماً على اسم الوطن، وهز قناة على أجنبي، فذاب في معمعان بطولته ضباب الطائفية، وتآخت البيارق في عنجر وصوفر وطرابلس وعكار، فريعت الآستانة لاتحاد البواتر وائتلاف الأسنة، وكان ما كان من الغدر والإيقاع بالأسد الرهيص، أولست أنا القائل فيه:

يا مطلق الخيسل وأرسانها لبنان من كفيك روض الندى تخص بالريحان آفاقه واستكسر الأرز فأغصانه فعيج سلطان الربي زاهياً

أطلقت شعر الشاعر الألمعي وواحة الركبان في البلقع من موضع فيه إلى موضع تساخت للفلك الأرفع وماس في أذياله اللمع

ولقد استمر فخر الدين حياً متعدداً بالمناجيد من بني معروف، فكأن الخلود يضنّ على الفناء بالمروءات العلى، فيسلّم الراية إلى آحادٍ يتداولونها فيبلغون بها الشأو الأمدي والغاية التي لا غاية فوقها.

ألا وإن أصحابك وأصحابي ليتوجون مآثرهم بما يعرفه كل آدمي في حيّتهم للذّود عن أعراضهم وأعراض خصومهم على السواء: فما أعفّهم في الوقائع حين تطيش الحلوم، وتنفلت الغرائيز، ويثبتون هم في المزعازع، فما يهتكون ستراً، وما

يدنّسون حريماً. هذا بعض ما أيقظه في نفسي كتابك يا صديقي، حفظك الله للخلق الطيب، وللجهر بالحق، وحفظ الموحدين لعزة التأريخ ورفعة لبنان الحبيب.

بيروت في ١٦ نيسان سنة ١٩٥٩. **بولس سلامة** 

<sup>(\*)</sup> طبعت هذه الرسالة على نفقة صديق الدروز النائب الأميركي حليم شبلي الفغالي.

# شهادة الشيخ بشارة الخوري (\*)

\* \* \*

«لا يعتلي خطيب منبراً ولا يتلو سياسي لائحة ولا يلقي مرشد نصيحة إلا ويذكر الطوائف، كأنما هذا الوطن بؤرة نزعات الأديان. . . أو كأنما سورية لا تريد أن تعترف بغير هذه الفرق لها سمة الدين وصبغة الدين.

قرأنا الجرائد ونقرأها فإذا هي لا تذكر من طوائف هذا الوطن سوى المسلمين والنصارى واليهود... ثم تتوسع في التفصيل فتعدد الطوائف الإسلامية ولوكان لليهود بطون وأفخاذ لعددها فرداً فرداً. تفصّل ذلك وهي لا تشاء أن تذكر أن في سورية طائفة لها مقامها ولها نفوذها، لها آدابها ولها قوميتها، لها أخلاقها ولها وطنيتها... ألا وهي الطائفة الدرزية الكريمة.

إن الطائفة الدرزية التي اشتهرت بالإباء والمروءة والبسالة والعفة يجب أن يكون لها المقام الذي تستحقه فضائلها، إن الطائفة التي سبقت أشد الأمم تمدناً ففرض دينها العلم على أبنائها ذكوراً وإناثاً وأمر بإبطال الاسترقاق وتساوي المرأة والرجل في الحقوق يجب أن يكون لها مقاماً في الطوائف السورية، لا سيها لا تعرف سوى سورية وطناً ولا تعده وطناً.

«إن المسلمين والنصارى واليهود هم أقل حباً لوطنهم من الدروز؛ إنهم وزعوا حبهم بين مكة والمدينة والقدس وسائر الأمكنة المقدسة، ثم وزعوه على الدول والبلدان الإسلامية والمسيحية الأجنبية عن سورية بخلاف الدروز الذين حصروا حبهم بلبنان وسورية.

عشقوا الحرية ولم يبيتوا على ضيم . . . » .

<sup>(\*)</sup> راجع: فؤاد الأطرش «الدروز: مؤامرات، تاريخ وحقائق». بيروت ١٩٧٤. ص ١٤ ـ ١٥.

# شهادة الكابيتان الفرنسي «بورون» (\*)

\* \* \*

. . . ولأتقياء الدروز في ممارسة الصدق عزائم صادقة وأحاديث طريفة ، فلا ينقض (الجويّد) قوله ولا ينكث عهده ولا يحنث بيمينه ولو تعرض للهلاك . . .

أما القسوة المعزوّة إليهم فهي من أطباع البداوة؛ غير أنها مقرونة بـأرق عواطف الإنسانية وأقصى غايات الشرف، وهو عدم التعرض لنساء العدو، لا بل المحافظة على كرامتهن وأعراضهن في السلم والحرب.

فحسبنا أن نجاهر بالحقيقة والحقيقة هي رائدنا فنقول: إن الدرزي بشجاعته أو ببراعته في ساحة الحرب يوازي أحسن جندي أوروبي. ولسنا نعمد إلى الثناء على فروسية الدروز لنبين فضلنا في الانتصار عليهم، بل إننا مرغمون على إعطائهم حقهم من المدح والإطناب لنكون من المنصفين. وبقطع النظر عن الشجاعة والفروسية فإن معدات الدروز وهجهاتهم المتتابعة واستبسالهم في الدفاع وثباتهم في وجه عيارات البنادق وقنابل المدافع وقذائف الطيارات تجعل منهم خصاً عنيداً جباراً ومقاوماً لا تلين قناته.

وإذا دعي غريب لوليمة أقامها له أحدهم، فترى جميع أفراد العائلة يجلّون الضيف ويبتسمون له كما لو كان أعزّ أقربائهم.

<sup>(\*)</sup> بورون «الدروز»...

# كلمة جورج فرنسيس (\*)

# إلى سلطان باشا الأطرش يوم زحف دروز لبنان إلى الجبل الأشم

\* \* \*

على أثر عودة صاحب العطوفة سلطان باشا الأطرش من شرقي الأردن، زحف دروز لبنان لتهنئة هذا المجاهد الأكبر. وبهذه المناسبة السعيدة وجه جورج سعيد فرنسيس إلى سلطان باشا الأطرش هذه الكلمة الدالة على عاطفة فياضة:

«وإذا مشت بيض العائم للوغى خم القضاء فكل شيخ بيرق»

لمعالي زعيم زعماء المجاهدين الأبرار، الزعيم سلطان باشا الأطرش، قائد الثورات الوطنية وحامي حمى الجبل الأشم.

لا غرابة، ولا عجب، أيها الزعيم إذا ما سار الخلف على غرار وتراث السلف. إن الجبل الأشم، كان ولم يزل، عريناً للأشبال، ذاك العرين الرابض بين أحضانه وربوعه، بنو معروف الأشاوس. بنو معروف جبابرة التاريخ، ومفاخر التاريخ، وأبطال التاريخ. بنو معروف أباة الضيم، أولئك المجاهدون الأبرار، الذين جبلت بدمائهم الزكية مراراً، وتكراراً، تربة الوطن المفدّى.

لقد ثار أسلاف عطوفتكم أيها القائد المفدّى، من أجل الحرية والسيادة والإستقلال، أجل لقد ثاروا على الطغيان، لأن النفس الأبية الشريفة تأبى المذلة والهوان، فحملوا بيارقهم الخفاقة عالياً تموج من حولها الأبطال، وفاء لعهد قطعوه، وبراً بجبدإ اعتنقوه، وضناً بشرف أعزوه.

لقد ثار بنو معروف على الغازي الكبير، والقائد الخطير، إبراهيم باشا المصري، ذاك الغازي، الذي دوّخ وقهر جيوش السلطان، غير أن الجبابرة الأشبال، قهروه بغير معركة ومعركة، خلدها التاريخ، عبرة للتاريخ، ولأبطال التاريخ.

وإبّان العهد العشاني، أجل إبان ذاك العهد، فاسألوا أسلافكم الراقدين في أضرحة فرشت من أغصان الخالدين، ومن زنابق الحقول ورياحينها، أولئك الأبطال الذين لا تزال ذكراهم خالدة في القلوب ومحفورة برؤوس الأسنة، على صخور اللجاه الصلبة، على تلك الصخور السرمدية، والشاهدة التاريخية لمواقع الأبطال، ولتلك الأيام الغابرة والمحجّلة.

إسألوا البطل الخالد خلود الأجيال، المغفور له عبد الغفار باشا، الحيّ بكل ضمير حيّ، كم وكم من مرة شتّت بفتيان الجبل شمل الفيالق والطوابير التركية، أجل أيها الزعيم، جيوش سلطان البرّين، وخاقان البحرين.

إن قادة فرنسا العظام، وأمراء جيش الشرق، أولئك الذين نازلوا سلطان الجبل، وجيوش سلطان، بيوم المزرعة والكفر، إن هؤلاء القادة قد تغنوا وأشادوا في بلاغاتهم الحربية بشجاعة بني معروف وبطولتهم، فلا غرو، لأن الشجاعة يقدسها ويحترمها ويفاخر بها الأبطال.

بالأمس القريب، وبالظرف العصيب، شاءت الأقدار ولا مفرّ ولا مهرب من المقدر المحتوم. أجل، شاءت الأقدار أن تمتحن مجدداً همم وعزائم أهل الوفاء والجهاد، وتضحية أشبال الجبل. فلم يبخلوا بالدماء، لا بل جادوا بها وبالمهج أيضاً وأيضاً بكرم دونه الكرم الحاتمى، وما ذلك إلا في سبيل سؤدد الوطن وعزته وكرامته.

إن القائد الأكبر، على الرغم من وطأة السنين والأعوام، ومن أهوال الجهاد، وعلى الرغم من الجيوش الجرارة التي تألبت على حصن حامي الحمى، ومعقل الشهامة والوفاء (القريّة) للنيل من كرامة سلطان.

أجل، إن هذه الجيوش قد عرفت، وتحققت أن سلطان لا يزال سلطانًا، والأشبال الغرّ الميامين أشبالًا.

بهذا اليوم التاريخي، الذي نقشت ذكراه على جبهة الخلود وعلى مفرق الدهور، بهذا اليوم تزحف أشبال لبنان، أشبال أرز الخلود، أرز السرب، لزيارة الجبل الأشم، جبل بني معروف وحصن المجاهدين الأشاوس، موطن الآباء والشمم وعزة النفس، بهذا اليوم تـزحف الأشبال معقـودة اللواء لزعـماء بني معروف وقـادتهم ومفكريهم من

رجال الدين والدنيا. لقد زحف لبنان هذا الزحف الجبار، من مواطىء مضرب أمواجه حتى قمم جباله وثلوجه، مستعيضاً بزحفه هذا عن متون العتاق الصافنات بمتون من الحب والوفاء والإعجاب. حاملة الفتيان والعذارى أغصان غار لبنان، لتضفر على مفارق الأبطال ولتجعل أكاليل لشهداء سالت دماؤهم الزكية في سبيل سؤدد الوطن وكرامته، ولسان حالهم يردد معنا الآن، من أعاق القبور، ما قاله الشاعر:

«يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول» عاش سلطان، وعاش بنو معروف.

\* \* \*

# شهادة الأميرة الإيطالية «بلجيو جوزو» (\*\*)

قالت الأميرة الإيطالية «بلجيو جوزو» التي جابت جبل المدروز مراراً خلال ثلاث سنوات:

«كنا ثلاث نساء غربيّات، فلم تسمع إحدانا في خلال السنين التي قضيناها كلمة، أو رأت حركة، أو شعرت بريبة تحمرّ منها وجوهنا».

\_\_\_\_\_

<sup>(\*)</sup> راجع: سعيد فرنسيس «بنو معروف في ساحات المجد». ص ٤٤ ـ ٧٧.

<sup>(\*\*)</sup> راجع: بورون «الدروز». ترجمة عادل تقي الدين.

# شهادة الرئيس كميل شمعون (\*) أثناء الاحتفال بتدشين دار الطائفة الدرزية في بيروت

«للطائفة الدرزية في قلبي مكانة توطدها مودة عالية واحترام متبادل العواطف تفعمني اغتباطاً بحضور هذا الاحتفال؛ وما نشأ الدروز إلا على غرّ من السجايا، فهم في أيام الفاطميين والعباسيين مثلهم في يوم نزلوا وادي التيم وامتدوا إلى قمم الشوف والعرقوب والجرد والمتن، ومثلهم في صفد وحوران واللجاه، سادة وأباة ضيم «كينبوع الصفا خشنوا ورقوا» عزة في همم واتضاح في شمم ووفاء للجار وذمة للأخوة وشجاعة دونها الدرع والمجنّ، وصفحات مشرقة ترتقي إلى القرن الخامس للهجرة يوم تأصلوا عروقاً في لبنان فكانوا له من أبرّ الأبناء وكان لهم من أعزّ الأوطان.

فبنو معروف قطعة من صميم الجبل عمرت صدورهم إيماناً بمحبته، وتعلقاً بأرزته، يؤمنون بكيانه ومصيره كأيمانهم بالخالق الحيّ، ويحرصون على حريته وكرامته كحرصهم على أقدس مفاخر النفوس. وقد درجوا في بيوتاتهم الكبيرة وبيئاتهم العامة والخاصة على مبدأ الوفاء له والذود عنه والاستهاتة لأجله، وهي حقيقة يطيب في أن أشيد بها في هذا الجو العابق بروح الوطنية الحقة والإلفة الشاملة».

#### \* \* \*

# شهادة المؤرخ والمجاهد حنا أبي راشد (\*\*)

إذا جئت تعدَّد فضائل الدروز، فهي تنحصر في ثلاثة أمور:

أُولًا: الدرزي يحافظ على عرضه كمحافظته على دمه.

ثانياً: يحافظ على استقلاله كما يحافظ على ضيفه.

شالثاً: الـدرزي سلام وحـرب في آن واحـد. فالسلام يعـطوه لمن يـرغب في السلام، والحرب يندفعون إليه ولو ماتوا جميعاً...

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(\*)</sup> نشرت هذه الكلمة في عدد من الصحف والمجلات اللبنانية. كما أثبتها المدكتور سليم حسن هشي في كتابه «الإسهاعيليون عبر التاريخ» بيروت ١٩٦٩. ص ١٢٩.

<sup>(</sup> ١٢٩ م ميخائيل مشاقة (منتخبات في الجواب على اقتراح الأحباب، ص ١٢٩.

# شهادة الشاعر الفرنسي «لامارتين» (\*)

إن كرم الضيافة عندهم (الدروز) أمر مقدس، فلا وعد ولا وعيد يحمل الدرزي على تسليم ضيف لاذ به ولو طلبه أميره. وحدث في زمن معركة «نافارين» أن الأوروبيين الذين كانوا مقيمين في مدن سوريا وخافوا انتقام الأتراك لجؤوا إلى جبل الدروز ومكثوا عندهم عدة أشهر آمنين مطمئنين كل الطمأنينة. وشعارهم الأدبي أن كل الناس إخوة، وهذا ما يقوله الإنجيل لنا، غير أن القوم يحفظونه أكثر منا.

\* \* \*

# شهادة الجنرال شارل ديغول (\*\*) رئيس الجمهورية الفرنسية

خلال زيارة كان يقوم بها الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول للبرازيل، أثناء محاكمة نواف غزالة، الذي اغتال العقيد أديب الشيشكلي هناك، سئل ديغول عن رأيه بالعشيرة المعروفية، فكان جوابه بمثابة شهادة دامغة، خفّفت كثيراً من مدة الحكم على نواف غزالة. قال الجنرال ديغول إن «العشيرة المعروفية من أشرف العرب وأكسرمهم. بيوتها ومضافاتها فنادق مجانية ومقاهي مجانية. إنها تحب الحق وتموت في سبيله. لا تتعدّى على أحد، ولا تنام على ضيم. تحمي الضيف والدخيل بالدم وتبذل الغالي والرخيص فداء كرامته، وحمايته واجب مقدس عندها. عاداتها وتقاليدها من أشرف العادات. . . حاربناها لكنها هزمتنا. ولم يذل الجيش الفرنسي إلا أمام العشيرة المعروفية فقط، رغم كل الانتصارات التي حققها في أكبر المعارك المصيرية».

<sup>(\*)</sup> راجع: سعيد فرنسيس «بنو معروف في ساحات المجد». ص ١٠١٠

<sup>(\*\*)</sup> من مقابلة مع نواف غزالة أجراها المؤلف معه نهار الاثنين الواقع فيه ١٧ أيلول ١٩٨٤ في مدينة السويداء، عاصمة جبل العرب، في منزل ابن عمه أبو بسام علي نايف غزالة (راجع: كتابنا: أسرار من التاريخ \_ الدبلوماسية السوداء. دار الكاتب. بيروت. الطبعة الأولى. ت، ١٩٨٥ ص ٢٢٩).

# شهادة الجنرال ويغان (الفرنسي)<") (إلى الكابيتان «بورون» مؤلف تاريخ الدروز)

\* \* \*

يمكننا القول أن المدروز عنصر حربي لا غنى عنه لنجاح كمل ثورة. فيجب إذاً لإدارتهم واجتذابهم أن تنظر إليهم فرنسا بعين الحقيقة غير مغترة بالتباينات المدهشة التي تبدو في كل مكان بسوريا سواء في الطبيعة أو في الناس. . .

وحق لك أن تصرّ على مشروعك هذا، وبعد أن تستعرض الحضارات الغابرة على هذا الأديم السوري قبل أن يطأه الدروز؛ تصل إلى تاريخ هذا الشعب الدرزي المضطرب المضرّج بالدماء، وإلى درس أخلاقه وعاداته وطبائعه، فيظهر لنا جلياً تحلّيه بفضائل ومحاسن تغبطه عليه أرقى الأمم. ثم تشيد بطهارة حياتهم العائلية، وبشاشتهم في الإحتفاء والضيافة، واستقامتهم في الأعمال، وتعجب كجندي بشجاعتهم التي لا تقمع وبجسارتهم في المعارك. . .

<sup>(\*)</sup> راجع: بورون «الدروز». ترجمة عادل تقي الدين. ص ٨ ـ ٩.

### شهادة الأستاذ سعيد فرنسيس (\*)

\* \* \*

لا يسلم الشرف الـرفيع من الأذى حتى يـراق عـلى جـوانبـه الـدم

إن الشرف والإباء، والشمم، وعزة النفس، هذه الصفات التي يزدان بها المرء، أجل هذه الصفات تقضي على كل امرىء شاء الحفاظ عليها، والدفاع عنها، امتشاق الحسام، والتضحيات الجسام.

إن الطائفة الدرزية الشقيقة، التي كانت ولا تـزال تستميت في سبيل كـرامتها، وتقاليدها الشريفة الموروثة، لم تحمل بيارقها الخفاقة يوماً، ولم تسل دماء أبطالها إلا بوجه كل باغ جرّب الحطّ من كرامتها، والنيل من شممها، وإبائها، أو خرق حـرمة أوطانها، واستقلالها.

إن كتابنا هذا، الحامل بكل جدارة واستحقاق شعاره، وعنوانه الراثع (بنو معروف في ساحات المجد)، إن هذا الكتاب يتضمن بين دفتيه أمجاداً تاريخية وطنية، وتضحيات جساماً، كنا قد نشرنا بعضها على صفحات جريدة العمل الغراء، لسان حال الكتائب اللبنانية التي كرست حقولها لهذا الواجب الوطني المقدس، وذلك إثر شورة الجبل الدرزي على حكومة الشيشكلي. إذ أن بعض من يجهلون التاريخ ويجهلون الحقائق، ويجهلون جهاد وتضحيات جبابرة الشرف، بني معروف، يفسرون هذا الجهاد النبيل الأخير وما سبقه من تضحيات وثورات على عمر العصور، بما لا يتفق ولا بوجه من الوجوه مع الواقع.

فهذا ما حملني على نشر ما نشرت عن أمجاد أبطال الاستقلال التقليديين، وعن حروبهم الدوليّة، في سبيل العزة والكرامة، وحب الأوطان. وعسى أن تبقى هذه الصفحة المكتوبة بدماء شهداء بني معروف الأشاوس، ومحفورة برؤوس الحراب على صخور حرمون وصنين واللجاه، ستبقى صفحة مشرقة بتاريخنا الوطني، وأمشولة خالدة للجهاد النبيل تذكرها الأجيال المقبلة بالفخر والإعجاب.

<sup>(\*)</sup> راجع مقدمة كتابه «بنو معروف في ساحات المجد»، ص ٣ ــ ٥

# شهادة يوسف سلامة (\*) بعنوان : لماذا نحترم الدروز؟

\* \* \*

في الأمثال المأثورة: من لا يحترم نفسه لا يحترمه غيره ـ والشاعر يقول: «ومن لم يكرّم نفسه لم يكرّم»

فبنو معروف تتوفَّر فيهم صفات وأخلاق وطباع وعوائد ثابتة راسخة لا تتوفَّر في سواهم من الطوائف، وذلك بفضل التربيتين: الدينية والاجتماعية. فالتربية الدينية ترسخ في نفوسهم ست صفات طيبات هي عنوان سمو الأخلاق وكرم المحتد:

ا ـ منع المسكرات: ولا يختلف اثنان فيها لهـذه السموم من عـاهات وويـلات تجرّها على العقول السليمة، فتبدل الشيء الكثير من صفات الرجل النفسية وأعضائه الجسميّة، ولذلـك فالـدروز يمتنعون عن تناولها، فهم في أصحّ ما يكـون من تركيب الطبيعة.

٢ - منع القار: الداء الفظيع والمرض القتّال لـلإرادة ولعزة النفس وللمال وللوقت؛ والدروز يمنعونه ولا يتعاطونه.

٣ ـ منع التدخين: فبذلك تسلم الرئتان والقلب والدماغ وتحفظ الذاكرة،
 والدروز لا يدخنون.

٤ ـ المحافظة على العرض: ولا يخفى ما في هذه النظرية من إباء وشمم، وعزّة نفس وسمو أخلاق، وتحفّظ أدبي يرفع بصاحبه إلى أسمى درجات المنعة والإعتزاز.
 والدروز متحفّظون مصونون.

الضرب بالخرافات عرض الحائط والاعتباد على العقبل وعلى المنطق الصحيح. وهذه نظرية فلسفية لإخوان الصفاء يتمشى عليها بنو معروف ويسيرون بموجبها.

٦ ـ العقيدة بالقدر المحتوم الذي يولد في نفوس الـدروز تلك الشجاعة الهائلة وذلك الإقدام الجريء دونما تخوف أو جبن؛ فهم أباة الضيم حماة الحمى ـ كلما دق الزناد وصاح ـ .

أما التربية الاجتماعية فمبنية على أسس التربية الدينية، وأهمها اربع صفات عاليات:

١ ـ حبّ الضيف وإكرامه والترحيب به، وهذه صفة إنسانية شريفة.

٢ ـ الكرم والندى. وذلك دليل كرم المحتد العربي وتجليه.

٣ ـ مداراة الجار ومراعاة المستجير. وما أطيبها من خلَّة عزيزة ثمينة.

٤ - الابتعاد عن البهرجة والخلاعة وحب الظهور الفارغ، وذلك دليل الرصائة والرزانة.

ولـذلك فبنـو معروف أبـاة أشاوس أبـطال، أعزاء النفـوس، أوفيـاء عـاقلون، عبـوبون وعـترمون. ولـذلك نحـترم الدروز ونقـول للطوائف الأخـرى مـع الشـاعـر العربي:

«وتشبه وا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبّ بالكرام فلاح».

عن بیروت فی ٦ شباط ۱۹۳٤

<sup>(\*)</sup> مجلة «الميثاق»، الجزء الثالث، آذار ١٩٧٤، ص ١١٨ ـ ١١٩.

# الدروز أو بنو معروف بأجمعهم عرب صراح بقلم أمير البيان المغفور له الأمير شكيب أرسلان (\*)

\* \* \*

ورد في مقالة مترجمة عن الألمانية كلام عن الدروز يزعم الكاتب فيـه أن الدروز كسائر أهل سوريـا من أجناس مختلفـة، وهذا الكـلام خبص في خبص كسائـر تخليط الإفرنج إذا شرعوا في الكلام عن الشرقيين.

فالدروز في النسب عرب أقحاح لا يوجد في العرب الحاليين من جزيـرة العرب أصلح عروبية منهم، ونستدلّ على ذلك بما يأتي:

أولاً: من سحنتهم العربية الصرفة وتشابه بعضهم لبعض إذ لا يوجد قبيل يشبه بعضه بعضاً مثل الدروز، وكان أستاذنا الإمام محمد عبده ـ رحمه الله ـ كثيراً ما يفضي إلي بعجبه من شدة هذا التشابه فيقول لي: إذا رأيت الرجل المعروفي فكأنك رأيتهم جميعاً.

ثانياً: من نقاوة لغتهم العربية وإخراجهم الحروف من مخارجها الصحيحة فلا تجد في الخارج عن جزيرة العرب من يتكلم بالعربية مثل الدروز ولا من يتلفّظ بالعربية مثل الدروز. وإن المرأة منهم لتسوق الحديث بعبارة إن لم تكن معربة فهي فصيحة صريحة متينة مستعملة فيها الكلمات بالمعاني التي وضعت لها فتجدها أصح لغة من الرجل العالم النحوي من غيرهم، والفصاحة التي اشتهر بها الدروز رجالاً ونساء آتية من كونهم عرباً.

ثالثاً: التواريخ التي عند الدروز والتي عند الطوائف الأخرى المساكنة لهم في جبل لبنان متفقة على كونهم أبناء اثنتي عشرة قبيلة عربية هاجروا من ديار حلب إلى لبنان في أوائل عهد العباسيين، ولا تزال بقية منهم في الجبل الأعلى بجهات حلب. وهذه القبائل كانت في بلاد معرة النعمان منذ أوائل الفتح العربي، ثم إن التواتر فيما بينهم المأثور من الخلف عن السلف يؤيد هذه التواريخ المكتوبة.

رابعاً: إنهم كانوا من الشيعة السبعية أي القائلين بالأثمة السبعة، وهم فرقة من الشيعة وكانت الدعوة الفاطمية فتلقُّ اها بعض الشيعة وكان منهم الاسماعيليون، وكان منهم الدروز. وانقسمت بعض العائلات إلى قسمين منهم من بقي على التشيّع الأصلي ومنهم من غلا غلو الفاطميين. ولكن هذه العائلات التي أصلها واحد معروف كثير منها إلى هــذا اليوم، وهم يعـرفون أنهم أقــارب وهؤلاء دروز وأولئك متــاولة أي شيعة، وذلك مثل بني أبي علوان وبني عبد الصمد وبني المصري وبني القنطار وغيرهم. وكذلك موجودة قرابات عصبية بين كثير من الدروز والمسلمين والسنّيين وإن كانت هذه القرابات أكثر منها بين الشيعيين والـدروز، وذلك مثـل بني أبي شقرا وبني الأعور وغيرهم. ولا يخفى أن الشيعة في سوريا عرب أقحاح أيضاً، وبالدهم جبل عـاملة إنما سُمَّيت كـذلك لنـزولة عـاملة وهي قبيلة من عرب اليمن بـذلـك الجبـل. كذلك نجد أسهاء كثيرة منسوبة إلى قبائل يمانية مثل السكسكية في ساحل عاملة بقرب صيدا وهي نسبة إلى السكاسك من عرب اليمن وغيرها مما لم يحضرني الآن بدون مراجعة كتب. وتجد بيوتات كثيرة محفوظة إلى قبائل العرب مثل إخواننا الأمراء آل الحرفوش ببعلبك المنسوبين إلى خزاعة، ومثل إخواننا البكوات آل الصغير المنسوبين إلى وائل وغيرهم مما لا يحصى. فإذا تقرُّر أن الشيعة عرب فالذين أصلهم من الشيعة عرب؛ أما الذين أصلهم من السنّة فلا بد أن يكونوا من أهـل السنّة العرب أيضاً، بدليل السحنة، إذ أن السحنة العربية لا تخفى. ثم بدليل أنهم منذ تسعماية سنة، أي منذ وقع هذا الانشقاق من الشجرة الواحدة لا يزال بعضهم يعرف بعضاً ولا يـوجد حفظ الأنساب إلى هذا الحد مع تعاقب القرون الجديدة إلا عند العرب. فلو كان أولئك المسلمون الذين تشعُّب من دوحة نسبهم كثير من بني معروف هم من الأراميين أو الكلدانيين أو من الذين أسلموا من اليونان أو الرومان أو من الترك أو الكرد، ما كان نسبهم محفوظاً.

خامساً: في الدروز أنفسهم بطون وأفخاذ معروفة الأنساب إلى قبائل العرب، هـذا إلى لخم، وذاك إلى طي، وأناس إلى تميم، وأناس إلى كلب. ومنهم من درست سلالتهم بأقاربهم من القبائل، ومنهم من لا تزال معروفة مثـل بني عزام الـذين لهم

أقارب في الشرارات، ومثل بني قعيق وبني ركين وبني خميس الذين لهم أقارب في العراق. نعم يوجد في الدروز بعض عائلات وجيهة أصلهم من الأكراد والأتراك هم معروفون وعددهم قليل جداً، وهذا لا يخرج هذه الطائفة عن صراحة النسب العربي، لأن العبرة بالسواد الأعظم كما لا يخفى.

<sup>(\*)</sup> نشرت هذه المقالة. لأهميتها، في عدد من الصحف والدوريات. وقد أثبتها سعيد فسرنسيس أيضاً في كتابه «بنو معروف في ساحات المجد»، ص ١٢٧ ـ ١٣٠.

# من قصيدة أمير الشعراء، أحمد شوقى (\*)

سلام من صبا بردى أَرَقُ دمُ السُوّار تعمرفه فرنسا وتعلمُ أنه نورٌ وحقُّ وما كان المدروز قبيل شرّ ولكحن ذادة وقراة ضميف لهم جبلٌ أشمُّ له شِعاتٌ للكلِّ للبوءة ولكلِّ شبلً نضالٌ دون غايت ورَشقُ

ودمعٌ لا يُكفكف يا دمشقُ وإن أخــذوا بمسالم يــســتـحــقــوا كينبوع الصف خشنوا ورقوا مواردُ في السَّحاب الجون بُلْق كأن من السَمَوْال فيه شيئاً فكل جهاته شرف وحلق وحلق

### من قصيدة الشيخ سليهان ظاهر (\*\*)

العمرف ما ينفلك فيهم عمرفه خضر مسرابعهم وفي جنباتها الخيل العتاقُ السابقاتُ صفونُ نصروا العسروبسة في المواطن كلها وهُمُ لها في النائبات حصونً لم يخلفوا عهداً ولا إلا لها بمواقف فيها الأمين يخونُ أقلامهم مشحوذة كسيبوفهم لم يَنْجُ منهم هارب وحصين

تستاف حقب نشره وقسرون

<sup>(\*)</sup> ديوان أحمد شوقي (أمير الشعراء)، دراسة ونصوص فوزي عطوي. دار صعب، بيروت، الطبعة الشانية، ۱۹۷۳، ص ۳۲۱ ـ ۳۲۷.

<sup>(\*\*)</sup> أمين طليع، «أصل الموحّدين الدروز»، منشورات عويدات، بيروت ـ بماريس، الطبعة الثانية، ١٩٨٠،

#### من قصيدة مسعود سهاحة (\*)

\* \* \*

قالوا بنو معروف قالت أعزة غرسوا بحوران الحديد فأينعت إن راودوا أمراً ولو عرضت لهم أو زوحموا سبقوا الورى بصنيعهم فخلالهم كظبى السيوف بعزمها كرم على شمم على شرفاً بني معروف لوجمع الوفا وحبا قبيلاً برده ولواءه فنزيلكم ربّ المضيف وجاركم

خلق الزمان وفضلهم لم يخلق ونمت أسنته بغوطة جلق جن الفلاة وأنسها يتحقّق فمدى جميل صنيعهم لم يلحق وبلطفها كالكوثر المترقرق عنى أصل نقي عز على حزم على أصل نقي أعوانه في الغرب أو في المشرق لحباكم بردائه والبيرق في ظلّ روض بالصوارم مورق

<sup>(\*)</sup> أمين طليع، «أصل الموحّدين الدروز»، منشورات عويدات، بيروت ـ بــاريس، الطبعــة الثانيــة، ١٩٨٠، ص ١٩٣ ـ ١٩٣.

# قَصَيْنة الشّاعِرُ الاستاذمَارُون عَبُّود فِت وَصَفِ بَني مَعُرُوف

«العَقلُ، دِنِيُّ، وَالْوَفاءُ «الْمُوثَقُّ » بُرِّوُا وَانْ نَطَعُوا بِإِخْرِيصَدُفُوا وسَخَا المِحَاتِمَ طَيِّ إِنْ يَطِرَّ قُولًا طاروا إلىك عَصَائِبًا نَتَدَفَقُ تحكِمي العكِرين ، فائنَ مِنْهُ الأَبْلَقُ؟ قَلْبَ ٱلْعُرِفِيَةِ وَاسْتَعَزَّ ٱلمَشْرُقَ حُمُّ القَصَاءُ ، فَكُنُ شُيْخٍ بِسُيْقُ فكأنما تخت العكباءة فكيكن وسكيوفهم كواكب تكألق وتخسالهم جستا إذام اطبقوا قَوْمْ لَاهُمْ فِي كُلِّ كَال مِنْطِقُ العَقَلُ يَعَقَدُ وَالسَّيُوفُ تُكُلِّقُ العَقلُ دِبْنُ وَالوَفَاءُ ٱلمَوْثِقُ مُتَنَسِّكِينَ ، وَإِنْ جَنَفْتَ اسْتَنْغَرَقُوا كرُوا وَفِي أَفْقُ ٱلْبُطُولِةِ حَالَمُوا فَاسْنَنْطِهُوا تَارِجُهُمُ تَسَنُونُقُوا

قَالُوا الدِّرُونُ فَقَلْتُ، جَيْلُ مُغْرِقُ وَالصِّدْقُ شِرْعَتَهُمْ فَ إِنْ عَاهَٰذَتُهُمُ تخلق الاسُوْدِ مَنَّى يُسَنُّ حِكَمَاهُمُ تتَ مَرُوتهُ مَر فَانْ سَادَيْتَهُمُ بَرْبَضُوا بِهَابِ الشِّرقِ خَدْيِرَضُ اعْمُ عَنْتَ سُبُوفِهُمُ أَنَاشِيدًا شَجَتَ فإذامَشَتْ بيضُ العَمَاثِمِ لِلْ وَعَي وَفَنَاهُ مُ لَلِقَى ٱلْجُهُ مُوعَ مُحَانِرَهُ الْمُ نَتَلَتْمُ الآفَ اقُ مِنْ نِبْرَانِهِمْ وَتَضِي الْوَجُهُ هُمُ إِذًا طَايَبُنْهُ مُ فَاذَا سُئِلْتَ عَن إلدُّرُونِ فَقُلْ: هُمُ إِنْ تَشَتَفِرُهُمُ ، فَقُلْ خَابَ الرَّجَا قَالُوا الدّرُوزِ، فَقَلْتُ شَعَبُ مُعَرَّفُ يَسَتَاهِمِونَ ٱلبِرَّفِي «خَالُواتِهِمْ» وَاذِا ٱلكِرْبِهَةُ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا مَاقَصَرَتْ عَنْ غَايِرةٍ فَرُسَانِهُمْ

صُرْفًا صُرْحًا ، وَالدّليْلُ ٱلمنطِقُ وَالْبَابُ فِي وَجَهِ الْبَهِيَّةِ مُعْلَقٌ ؟ حَلُوّا مُرْبَاهُ وَفِي ذُمُرُهِ تَعَسَّلَقُوا وعلى ذواتب الصواعق تسزلن حُضنًا لَكُمْ عَكِزُوابُهِ وَتَعَوَّقُوا فَرَعَتْ سِكِيادَنهُ قلوكِ تَخَفَّفُنْ وَاذَا تُنْفِيرُالِيَهِ كُفُّ أَبْرُقُولًا وَالصَّدْقُ فِي نَدَوَاتِهِ مِرَانُ يَنطِقُوا العَقُ وِيْنَ ، وَٱلْوَفَ ا الْمُنْظِقُ بله ظِلهُ مُ الْمِنْيَفُ المُتُ وَرِقُ يُبِلِيٰ عَلِيَّ ، فمَّاهُ نَاكُ تَكُلُّقُ وَالْفَصْلُ يَعْفِهُ الدُّرُوزِ السُّتَّبَقِي الجسكاده مرالاً تكران يُنفَقُ وَإِذَا سَلَتَ سَلَلْتَ سَيْفًا بِفَ اقْ أَشْفِرْفَإِنَّ ﴿ السَّكِيفَ ، حَيُّ كُورُزَقُ الرُّوخُ تَبقى، وَالقَيمَيْسُ يُرَّزُقُ

يَشِيٰ الدّمُ العُ*رُنِيُّ فِي* اعَلَاقِ **هُمُ** لِمَلَا تُصَانُ أَصُولِهُ مُوَفِهِ عُلَمْ فَهُمُ ذَوُو ٱلْحِبَلِ الطَّوتِيلِ نِحِادُه لتُدَهُورُ ٱلأبرياحُ عَن جَهَا تِلْهِ لاذول به مُستعفِيمين ، وَمُذ عَدًا وَتَالْبُواعُصِبًا تَصُونِ فِمَامَعُ ف إذا نع كرض لِلْمَطَامِعِ أَمْرِعَدُوا السَّيْفُ يُخطبُ عَنْهِمُ إِنْ هُوْجِمُوا قَالُوا الدُّرُوزِ نُهُ فَعَلَتُ : شُعَكَ مُعْرِقُ ستبغ وعشرون انقضت في ظِلهم فَإِذَا أَقُولُ عَشِيرتِي ، فَهُوَ الْوَفِي ا فأنامُواطِنهُمْ بفِصَنْ لِمِنْهُمُ فَأَنَّا مُواطِنهُمْ فَانْتَامُوا لَمِنْهُمُ قَدُ هُوَّتَ ٱلمَوْتَ اعْنَقَادُ هُمُ فَكَمَا فَإِذَا هَزَرْتَ هَزَرْتَ مُرْجُعًا طَيِّعًا وَاذِا تُنتَرَطُ إِن مُحَاحُوا بِهِ: نحنُ آلأُلَى هَانَ ٱلمُمَاتُ عَلِيْهِمِ

# من قصيدة «الشاعر القروي» رشيد سليم الخوري (\*)

\* \* \*

خففت لنجدة العاني سريعاً وحولك من بني معروف جُمْعً كأنك قائد منهم هخاباً تخذْتَهمو لدى الجلّ سيوفاً وأيَّ دريئة تعصى حساماً ألمْ يلس عداك التنك درعاً كأنّ به إلى الافرنك جوعاً تكفّل للثرى بالخصب لما فخر الجند فوق التنك صرعى فيا لكِ غارةً لولم تُلِعُها ويالكُ «أطرشاً» لما دعينا

غضوباً لورآك الليث ريعا بهم - وبدونهم - تفنى الجموعا تبعن إلى الوغى جبلاً منيعا لها لَعَن الله الموغى جبلاً منيعا لها لَعَن الفرنسيُّ الدروعا تعوَّد في يمينك أن يطيعا فَسَلْهم هل وقى لهُمو ضلوعا؟ وسيفك مثل ضيفك لن يجوعا هفا برقاً فأمطرهم نجيعا وخير التنك تحتهم وصريعا أعادينا لكذّبنا المذيعا لشأر كنت أسمعنا جميعا!!

<sup>(\*)</sup> ديوان القروي (رشيد سليم الخوري)، منشورات وزارة الإعلام، دار الحرية للطباعة ـ مطبعة الجمهـ ورية ـ بغداد، ١٩٧٣، ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩.

#### من قصيدة الياس فرحات (\*)

\* \* \*

مرحى بني معروف إنَّ لكم جيش من المجد الذي رفعت للشام تاريخ بصفحتكم هي صفحة تعتزّ ما تليت بلظى الوغى الحرّى مؤطرة يما سائلي عنهم أتجهلهم وهم بنو معروف همتهم البأس يركب كلا ركبوا والعدل يجعل شيخهم حملاً

جيشاً تضيق بخيله السبلِ أعلامه الخطية الذبلِ صفحاته الغرَّاء تكتملٍ كلماتها وأعيدت الجمل وعلى الوفا والفضل تشتمل وهم الذين على العلى جبلوا بين الكواكب والورى مثل والحزم ينزل حيثها نزلوا فإذا ظلمت استأسد الحمل وهي اللوءة والعدى حمل

<sup>(\*)</sup> أمين طليع، وأصل الموحّدين الدروز»، منشورات عويدات، بيروت ـ باريس، الطبعة الثانية، ١٩٨٠، ص. ١٩٠٠.

### من قصيدة معروف الرصافى (\*)

عملى التجمالمد مما كلُّوا ولا سئموا كالأسد ترتد خلفا ثم تقتحم عيش القناعة لاحلو ولا دسم إذ هُمْ بسياء حب الموطن اتسموا كسما رنسا للطبيب المدنف السّقم إلا ذكت فيه نار أو أريق دم منها إلى جمعهم أبطالها البهم صينت له من قديم عندهم ذمم فليس يثنيهم ثانٍ إذا هجموا وكالجبال الرواسي هم إذا التحموا حتى حكين الغوادي حين تهتزم

لله درّ بسني مسعسروف إذ صسروا أخملوا منازلهم للكر ثانية ولازموا القفر، عاشوا في مجاهله بذاك حبهم الأوطان يامرهم باتت دمشق لهم ترنو نواظرها أيام لم يَبْقَ من بيت بغوطتها ثم انضوى بعدما اجتيحت معالمها فاستقتلوا في سبيل المذود عن وطن كانوا أشد مضاء من صوارمهم عند الهجوم كموج البحر تُبْصِرهُمْ صلّت سيــوف بــايــديهم يســلّنَ دمـــاً

# من قصيدة حافظ ابراهيم (\*)

ومسن غــطارفــة في جـــلّق نــجـــب عــافــوا المـــذلّــة في الـــدنيـــا فعنـــدهـم

ومن غنطارفة في أرض حنوران عز الحياة وعز الموت سيان لا يصبرون على ضيم يحاوله باغ من الإنس أو طاغ من الجان

<sup>(\*)</sup> ديوان معروف الرصافي، الجزء الثاني، مكتبة النهضة ـ بغداد، ودار العودة ـ بسيروت، ١٩٧٢، ص ٣٧١ـ

<sup>(\*)</sup> ديوان حافظ ابراهيم.

الملحق رقم ٦ يتضمّن عدداً من الوثائق



# وثيقة رقم ١

#### مرسوم لويس الرابع عشر بوضع الطائفة المارونية تحت الحماية الفرنسية ٢٨ نيسان ١٦٤٩

(نقلاً عن «وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث» ١٩٢٠ ـ ١٩٢٠ مجمها وعلَّق عليها الدكتور عبد العزيز سليهان نوار، جامعة بيروت العربية، ١٩٧٤، ص ٨٥ ـ ٨٦).

#### نص الوثيقة

نحن لويس بنعمة الله، ملك فرنسا ونافار تحية إلى كل من تقدم إليه هذه:

ليكن معلوماً أننا بتوجيه من الملكة الوصية، سيدتنا وأمنا ذات الشرف الرفيع، قد أخذنا ووضعنا تحت حمايتنا ورعمايتنا الخماصة بهقتضى توقيعنا بيميننا صاحب النيافة البطريرك وكل الاكليروس والموارنة المسيحيين من رجال دين أو علمانيين الذين يقطنون جبل لبنان خاصة واننا لنرغب في أن يدركوا هم ذلك، ولهذا الغرض أمرنا السيد لاهاي دي بنتيته المستشار في مجالسنا وسفيرنا في الليقانت وكل من يخلفه في منصبه أن يبدو كل اهتمام، بهؤلاء سالفي الذكر فرادى كانوا أم جماعات، بالعناية بهم والرعاية لهم والعطف عليهم وبالتوسط من أجلهم وبحمايتهم سواء أمام الباب العالي لعزيزنا السلطان صديقنا الوفي، أو أمام جهة أخرى تتطلب ذلك، حتى لا يتعرضون لأية معاملة سيئة، بل العكس سيتابعون شعائرهم ومسئولياتهم الدينية.

ومنذ الآن وفي المستقبل، نوصي قناصل ووكلاء قناصل «الأمنة الفرنسيـــة».

في موانى الليفانت، وغيرهم بمن يرفع العلم الفرنسي أن يبدو اهتهامهم بأقصى ما لديهم من قوة نحو نيافة البطريرك المشار إليه ونحو أولئك الموارنة المسيحيين في جبل لبنان سالف الذكر، وأن يساعدوا في تسفير الشباب وكل ماروني مسيحي قد يرغب في السرحيل إلى بلد مسيحي، سواء أكان ذلك من أجل الدراسة أو لأي عمل آخر، وذلك دون أخذ أو تقاضي أية رسوم غير تلك التي يستطيعون دفعها، ومعاملتهم بآخر منتهى الرقة والكرم.

إننا نطلب ونريد من أصحاب السعادة والفخامة الباشوات ومن موظفي عظمته (أي السلطان العثماني) أن يبدو اهتمامهم وأن يساعدوا صاحب النيافة رئيس أساقفة طرابلس وكل الاكليروس والموارنة المسيحيين، متعهدين من جانبنا بأن نقوم بالمثل نحو كل من توصون به.

### وثيقة رقم ٢

### رسالة أبو نوفل الخازن إلى بابا روما لتوسيطه لدى ملك فرنسا لتثبيته قنصلًا لفرنسا في صيدا ١٦٥٧

(نقلًا عن نسيب وهيبة الخازن والأب بـولس مسعـد الحلبي اللبنـاني: الأصول التاريخية، لبنان، المجلّد الأول، الجزء الثالث، ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣).

#### نص الوثيقة

حضرة عالي الجناب الأب الأقدس

نقبّل الأرض وننحني تحت مواطىء أقدام سيدنا الحبر الأعظم خليفة مار بطرس الرسول ووكيل سيدنا يسوع المسيح ريس الرؤساء الجالس على الكرسي المعظم الروماني أدام الله تعالى عزه وناموته (صحها: ناموسه) وتدبيره على جميع النصاره المؤمنين زمان طويل آمين وبعده.

يوضع العبد بين أيديكم الشريفة الجليلة أن لما بلغنا أن الحق سبحانه وتعالى شرفكم واختاركم وأقامكم على الكرسي المعظم راعياً لشعبه المؤمنين انسرينا غاية السرور نحن وجميع طايفتنا الموارنة القاثوليقية الطايعين مواطي أقدامكم وللكرسي الرسولي الروماني ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم قداستكم على روس المسيحيين زمان طويل آمين وخاصة امتلت قلوب المومنين فرح وسرور في زود غيرتكم وناموتكم (الصح: وناموسكم) على بيعت (الصح بيعة وقد وردت أخطاء نحوية وإملائية كثيرة في هده الرسالة) الله وفي سعيكم الصالح في الصلح بين السلاطين المومنين (يقصد ملوك وأمراء أوروبا المسيحيين) انشا الله تعالى بيصير هل (هذا) الصلح على أياديكم الطاهرة المقدسة ونحن نطلب من جود سيدنا يسوع المسيح أن بعد الصلح وفي أيامكم المقدسة ونحن نطلب من جود سيدنا يسوع المسيح أن بعد الصلح وفي أيامكم السعيدة تتقدم خطوات الفرج والخير لهذه الجوانب وإلى القدس الشريف وليس على الله شيء عسير حتا نكون نحن وكل تباعنا من أكبر المجاهدين بدالك وبعده على الله شيء عسير حتا نكون نحن وكل تباعنا من أكبر المجاهدين بدالك وبعده

نوضح إلى قداستكم أن السنيور فرنسيس بيكت قنصل حلب معرض علينا قنصلية بيروت ونطلب في مراحم قداستكم تشرفونا في مكتوب شريف لحضرة عالي الجناب سلطان فرنسا المسيحي عن نصره حتا يتنعم علينا في أمر شريف في تثبيته (تثبيت) القنصلية المذكورة علينا وينعم في الإجازة بضان قنصليت صيدا على جاري عادتها من أصحابها بوصاطت (بوساطة) قداستكم وهدا وجه خير وإصلاح ونفع إلى التجار والرهبان ورفع أيادي الظرر (الضرر) عنهم من الحكام وغيرهم وبنضر (بنظر) قداستكم لنا أيادي لرفع الظرر عنهم ونحن مترجايين من مراجعكم أن يكون حسن نضركم السعيد على عبدكم في قضى هذا الأمر كها هو مأمولنا ورجانا بجنابكم العالي الكريم ولا تخلو من نضركم الكريم حتا ناموس الكنيسة والنصاره بهذا الجانب منقام ونحنه دايما داعيين لجنابكم العالي في دوام البقا لأن إحسانكم على عبدكم من زمان الذي تفضلتم علينا في إطلاق منصور البسير (الأسير) في محروست مالطة.

الله يديمكم على روس المومنين زمان طويل آمين يا رب العالمين باقي الدعا.

عبوديت

أبو نوفل ابن الخازن



صك توكيل السيدين أبراهيم وعارف روضه

ونيقة رقم ٤

Haut-Commissial at du la République Françatus an Syria et au Liban

a country to 12 becoming 1932

#### CONTROLE DES VAKES ET DE

#### LILMARRIOULATION FOLCIERS

T0211

Cartil and I

Vous avez bien voulu me nitre part de d'inquiérode qui s'unt manifestée deus voume communaté à le suite du jugement n'ann anne l'enterce hoire salout - communauté druss par 10 triounal civil mixte de Beyrouth.

vous confirme que votra communauté ne saca pas, qualle que soit l'insue junicuaire da l'antaire, déposaédée du terrain à usage de cimetie e cont suis jouit activile ment.

Vauilluz agréor, Exosffence, les accurences de ma haute ochsidérate n./.

Swine : D. un MARTEL

Pour simplification.

Son skeell onen

CHAIRN HOSELIR HARAD

Chelkh Akl da la Communaute Druze

صورة عن المفوضية الفرنسية بشأن الوقف الدرزي أيام المفوض السامي دي مارتيل

وثيقة رقم ٤

Haut—Commissariat de la Republique Rrancaise en Syrie et au Liban

BEYROUTH, Le 12 Decembre 1933

#### CONTROLE DES WAKFS ET DE L'IMMATRICULATION FONCIERE IO211

Evcellence,

Vous avez bien voulu me faire part de l'inquietude qui s'est manifestée dans votre communauté a la suite du jugement rendu dans l'affaire hoirs SAYOUR — communauté druze par le tribunal civil mixte de Beyrouth .

Comme vous en aviez deja Reçu l'assurance, je vous confirme que votre communauté ne sera pas, quelle que soit l'issue judiciaire de l'affaire, depossedée du terrain a usage de cimetière dont elle jouit actuellement.

Veuillez agréer , Excellence , les assurances de ma haute consideration  $\cdot$ 

Signe: D de MARITEL

pour ampliation

Son Excellence

Cheikn Hossein Hamadé

Cheikh AKL de la Communauté Druze

صورة عن المفوضية الفرنسية أيام المفوض السامي دي مارتيل بشأن الوقف الدرزي

John Company ( Second S روده الطام والمام والدات بيران من روده و مرمان المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام ا The second of th الله المران الربه رفعي السابعة ما النظري الربعة الما المالية المسام العرف المرام العربي العربي المالية مدحن الإرالفيزود للروع سيامي يول العربها كالكران للماليفيدي لموليا ال عاء المعدائي في وي ربعالها

مك تولية الشيخ محمد علي روضه وثيقة رقم ٥

من بيرنا والمنتقدل من احل مان ففي قدولانا اهدنا الفاهر الا من قد إلى الرقيد وانه من المناه ا مروماء بحا برروسه سعد لل على مامدا حق مدولانا المدنا المفاهر المسام عاميرات المعلمة المفاليل فترامت كالمعالم فترمت كالمعالم المعالم المعالم في المعالم المعال وروس معتبر المستريد مويد حصر بياس بوم وحونا الطحيمية المدني ووضعه والملهند والدن طفراً والمدنية والدن طفراً التربي ووضعه والدن المرابية والمربية والمدنية المنافقة المربية والمدنية المنافقة ال من من من سرح سماة إنها دي بيرتا حل كان سم اواعدا امرا إلى التريد دوما إحد ما در ومن سبت اعاد سري المعبدا اعلا خدوم ومن ديوز د معداتم القضي نفاه اهذا الديجانس لهم الذي وبرنسترح من فكارس المدهونه عدنا هم وفادت باتدانتها ابيهم دوما إبرقع فاريده عن الاربي المفنا وعن عفلة الدرزاقي المذكر المدهونه عدنا هم وفادت باتدانتها ابيهم دوما إبرقع فاريده عن الاربي المفنا وعن عفلة الدرزاقي المذكر المدهونه عدنا هم المرابع المدونة

صورة الوثيقة رقم (٦)

# وثيقة رقم ٦

رسالة بشارة نصر الله إلى قنصل روسيا باسيلي للتوسط لدى الأمير بشير

> قسطنطين باسيلي قنصل دولة المسكوب الأفخم أدام الله بقاه

غب تقبيل أياديكم والمدعا بدوام بقاكم المعروض ليس منا في شريف علمكم أنه لنا عند جناب الشيخ عباس نكد مبلغ ثمانية وأربعين ألف غرش وكسور شركة فيها بيننا وبين عمنا الخواجة ابىراهيم مشاقبة بدير القمر وبين الأخ الخواجة يعقوب أبيلا في بيروت كل منا بحق الثلث وقد استرهنا تحت هذا المبلغ محلات ملك جناب الشيخ المذكور بموجب حجة شرعية معلّم عليها جناب قاضي ومفتي بيروت ومنطوق الحجة المذكورة أن المحلات المرقومة تبقى بيدنا ونأخذ غلالها من أصل مالنا فنحن قد وكلنا أحدنا الخواجة ابراهيم مشاقة بهذه الرهينة وأنه يستلم الغلال وكلما جهز شي يعرفنا عنه تعرفه خاطرنا به وهكذا قد تم والخواجة مشاقة وضع يده على المحلات لأجل أخذ الغلال فمن مرة أكم يوم حضر لنا تعريف منه أنه جاهز لنا وإلى الخواجة يعقوب أبيلا زيت مبلغ أربعة عشر قنطار بالتقريب وطلب خاطرنا بشانهم فنحن جاوبناه أنه يـودولنا الـزيت المذكور لدير القمر ليد الخواجة الياس صوصه وعرفنا الخواجه صوصه المذكور انه يستلم لنا الزيت المرقوم ويباشر في طبخـه صابـون ويشتري مـا يلزم لذلك من قلو وحطب وخلافه وقد استورد هذا الزيت ووضعه في المصبنـة والأن حضر لنـا منه كتـاب يخبرنـا أن الخواجـة ابراهيم دومـاني أحضر أمر من سعــاد الأمير الأفخم بأن هذا الزيت يحجز له بـدعواه ان لـه دراهم عند جنـاب الشيخ عباس أبو نكد وقد حجز الزيت حقنا مع انه بكل الشرايع المصرفية والمـدنية مــا له حق لا أحد ياخذ من غلة الأرزاق المرهونة عندنا إلا لحين نحن نستوفي مالنــا حكم الحجة التي بيدنا وإن يكن له دين عند الراهن ومعلوم سعادتكم بواصطة حجزه الزيت يحصل لنا ضرر عظيم بسبب توقيف طبخ الصابون ويتلف وما نحن مشترينه لهذه المصلحة وعبدكم انه لولا الشيخ المذكور كان حايط شريف علمه الحجة التي بيدنا فلم كان سمح باعطاء أمر الى الخواجة دوماني حسبا ذكر ومن حيث الحالة هذه ونحن من جملة خدمكم ومن يلوذ بسعادتكم اقتضى تقديم هذا الأعراض لديكم الذي به نسترحم من مكارمكم تحرروا لسعادة الأمير الأفخم بأن يأمر الخواجة ابراهيم دوماني يرفع قارشه عن الزيت حقنا وعن غلة الأرزاق المذكورة المرهونة عندنا حكم منطوق الحجة التي بيدنا والأمر أمركم أفندم في ١٨ ك ١ سنة ١٨٤٠.

بشارة نصرالله

رسالة قسطنطين باسيلي إلى الأمير بشير

الجناب المهاب فسيح الرحاب سعادة الأمير بشير قاسم المعظم أدام بقاه

تقدم لنا هذه الأعراض من الخواجا بشارة نصر الله غب اطلاع سعادتكم على مضمونه نرجوكم اجراء ذلك بوجه الحق الشرعي حسبها هو دأب سعادتكم وأدام بقاكم.

قسطنطین باسیلی مسکوب دولة روسیا فی ۱۹ ك ۱ سنة ۱۸٤٠ مكان الختم

### قضية الدروز في جامعة ألمانيا

سبق لمجلة «الضحى»أن نشرت في صفحات: ٢١ ـ ٢٢ ـ ٢٣ من عدد شباط الماضي، ما حصل للطالب سقراط أمين شاهين، في جامعة ألمانيا الغربية، حول الدروز وعاداتهم، وموقفه الشجاع، واتصاله بساحة شيخ العقل، الذي تفضل فزوَّده بما يلزم من مستندات أدَّت إلى ما يلي:

كتاب جديد من الطالب سقراط:

بسم الله الرحمن الرحيم

لحضرة سهاحة شيخ عقل الطائفة الدرزية المحترم.

تحية واحترام

تحية من الأعماق من صميم الفؤاد أهديها لشخصكم الغالي الكريم راجياً منه سبحانه وتعالى أن يصادفكم تحريري هذا وأنتم على ما أتمناه لكم من الخير والصحة والعافية التي أرغب دوامها لكم على مر الزمن.

سماحة الشيخ الكريم، أردت أن أطمئنك بأن رسائلك القيّمة قد وصلتني جميعها «وإني أشكرك من صميم قلبي» على هذه الرسائل والمعلومات القيّمة...

سهاحة الشيخ الكريم، اتصلت بي السفارة اللبنانية «ببون» المانيا، ذهبنا إلى السفارة اللبنانية ببون وقابلنا قنصل لبنان في «بون» المدعو السيد فيكتور بيطار وأخذت الكتاب معي للسفارة في بون ليروا الكتاب والمكتوب فيه. . .

فقرأ القنصل فيكتور المقال فأخذه وأعطيته كل ما يلزم من معلومات عن الكتاب واتفقنا على أن تعمل السفارة اللبنانية ببون من جهتها، وسنبقى دائماً على اتصال مع بعضنا البعض هنا.

وأنـا أعمل من جهتي: فلله الحمـد من جهتي أبشرك خيراً فـإن كل شيء ماشي على ما يرام بعون الله تعالى وعونكم لي بالذات.

وسأبقى دائماً بالاتصال بكم لأطمئنك بكل ما يحدث...

ملاحظة: سهاحة الشيخ أرسلت الأستاذ الى قريتي لعند الأهل والأعهام والأخوال ليتعرف من هم الدروز. أقسم لقد جماء مذهبولاً بما رأى من المدروز لعاداتهم الأصيلة ولأخلاقهم الرفيعة النبيلة وسخاء كرمهم... فهو اليوم من أشد المساعدين لي ويساعدني كثيراً كثيراً لالغاء هذا المقال بعدما عرف الحقيقة.

وفي الختام أدعو لك يا سهاحة الشيخ الفاضل بطول العمر والصحة والعافية لتبقى سنداً قوياً للطائفة.

بإخلاص سقراط شاهين نقلًا عن مجلة «الضحى»

#### «كل من يدخل ديرهم لا نسمح بأن ينمسك»

نص الصك الذي بموجبه وهب الشيخ كنعان أبي نكد أرض الدير للرهبانية اللبنانية:

«بسم الله الرحمن الرحيم» سبب تحريره وموجب تسطيره،

هـو أننا أعـطينا إلى حضرة أعـزازنا الـرهبان وهم القس جـرجس قشـوع السرئيس العام ومدبريته المعروفين القس اقليموس والقس رافيائيل والقس نهرا وجميع الرهبان القائمين هؤلاء الرؤساء عليهم في وقت تاريخه دون غيرهم وهـ و مكان دير يعمروه بأرض الناعمة وينشئوه نشوءاً كـاملًا ويكـون وقفاً مخلداً في سبيل الله تعالى ويكون ملكاً لهم كباقي ديورهم وأمـلاكهم الشرعية وووقـوفاتهم العادلة. وقد أوقفنا للدير بستان المشمش وشهـرته تغني عن تعـديده وقفــاً مخلداً للدير كباقي حدود الدير بلا مبرر ولا خراج وأعطيناهم أرض معدة لا بحدودها. . . مهما كان عندهم شركاء نأخذ منهم جوالة على كل رجل قرشين ونصف لا غير والسخرة مرفوعة عنهم أي عن شركائهم وأجرائهم ورعيان عنزاتهم وعن بقرهم ودوابهم وقلم الميري مرفوع عن خدامهم وعن رعيانهم وأجرائهم وسائقتهم من بقر وماعز ودواب ونخل وعداد زيتون ومرفوع كــل قلم براني من خولية ونطارة وتسفير وبلص وخدمة وإذا حدث تـوازيع أو بلص عـلى الأديرة لا نكلفهم نحن شيء لأنهم ساعين مسلمين. وأشرطنا على أنفسنا أننا لا نعارضهم في قوانين دينهم وترتيب ديـرهم ورهبانهم ولا نقبـل عليهم دفوعــة لا من حاكم ولا من كهناء ولا من رهبـان ولا من رؤساء ولا أحــداً في الدنيــا أبداً كلهـا ولوكـان من رهبانهم ولـو جاءنـا من القرش إلى الكـرا ولهم منـا السعفــة والحماية والصيانة هم وجميع رهبانهم كـذلك. كـل من يدخـل إلى ديرهم وكــان مظلوم أو متهوم لا نسمح أن ينمسك في الدير لأجـل وقار الـدير، لأن نـاموس الدير المذكور وناموس حارتنا واحد. وكل من يتجرأ على الدير أو على الرهبان بشيء ينكد عليهم نقاصره جد المقاصرة ويخرج من خاطرنا ولهم عندنا الشفاعة والطهاعة ونفوذ الكلمة وقيام الحرمة وعلى ما وقع عليه الشرط في باطن هذه الحجة قول الله ورأي الله ومحمد رسول الله. لا تغيير ولا تبديل لا منا ولا من كل من يظهر من ذريتنا لأن ذلك الشرط مخلد بذلك القول المعهود، وكل من غير أو بدل عن ما نحن شارحون من ذريتنا يكون محروم من جميع رزقنا المسمى مبذا الدير، ولأجل ذلك القول الصادق والتكرير الواثق حررنا لهم هذه الحجة وجميع شروطها باسمنا وختمنا إثباتاً لصدق قولنا وقد جرى ذلك برضانا وصحتنا وصحة عقلنا وصفاوة فكرنا من غير عَيْطة ولا تكلف وعملنا تلك الشروط علينا في سبيل الله تعالى وقفاً عنا وعن الذرية. تحريراً في شهر جمادي الأول سنة في سبيل الله تعالى وقفاً عنا وعن الذرية. تحريراً في شهر جمادي الأول سنة

الفقير إلى الله تعالى «كنعان نكد»

#### مشيخت عقلاالغا انفتا الالانتة

الن أخفوالها واخبواها الكنوام

لناكنان الانتخاب واجسا وطنيسا

ويها إن المتلع في ترة بن اخوالنا واخواها الدروز بن الاقتراع في

﴿ لَكُنَّا وَإِنَّهُ ۚ إِلَّا لِيَعْلَا بِهِنَّا صَمَعًا ۚ فَي ﴿ بِيانَ وَاتَّى ٱلطَّائِلَةِ وَيَضِن يَخْصُلُونِكُما الْعَامَة ﴾

وبما انه لل خصيص للنساء اللام التراع بمارس فيها حقون الانعجابي

أشس بطاي الحفاظ والجفر والحدية البقر وفيط

لد عسو اللاختوارة و الأخوات الن إدا" واجيمم الانتخابي و ﴿ وَلا مواخِدَةُ

لَّهُ يَكَيْسُهُ عُلِي أَبِنِ الْهِارِسِ هِذَا الْبِحِقِ ابْنِي النَّفَاءُ - ا

فِسِيَ 4 ٹیسان ۱۹۹۸



بيان مشهيخة عقل الطائفة الدرزية بشأن الاقتراع في الدورات الانتخابية كواجب على الرجال والنساء الدروز.



بربه را ولمد دم من محدد رد ب مث ا ولغه اوزره جب لبنانه با بع علم قصر سنده م دمد رمسوک می بعد فاحد الدیر مصف نامذه عرب بررس نشان م المصف فاحد من و مدر مسؤلی می بعد فاحد المدان به من واقعی ماده در این مت فیصل مدفع من مدر الله من مدر الله من المواد المقالم المفاح المواد المقالم المفاح المواد المقالم المفاح المواد المقالم المواد المقالم المقال



، د د. قد اب دا كمنفذمة معلى باد نا مرا لديد صاحب حرب ذا لصعًا بث رنسرمجلة تحت عنواند الاصلاح تنشر فا علير وبحث شددُ لدا صلاحة وادبت تصدر شرش ومدت ما فعر اللما دفيات ني دا فيكم مدف نول للطبوعات وبعب نداعل هذا العلم ففراس المعطودي ما كالدفين المستحدد المارين.

وثيقة تاريخية من البابا بيوس السابع إلى الشيخ بشير جنبلاط بتاريخ ١٥ شباط سنة ١٨١٧:

#### نص الوثيقة(٥):

من البابا بيوس السابع إلى الشيخ بشير جنبلاط الـذائع الصيت، الكبـير السطوة.

أيها الأمير الشهير والمقتدر، سلام ونور النعمة الإلهية. شملنا فرح كبير إذ بلغ مسمعنا لأول مرة، أن من جملة المزايا الرفيعة التي تتحلى بها نفسكم، عطفكم الخاص على الكاثوليك الموارنة. هذا ما أخبرنا به الابن العزيز يوسف السمعاني المدبّر الأول للجمعية (الرهبانية) الحلبية اللبنانية. وبما أنه يستعد للرجوع إلى نواحيكم حاملاً بعض الأحكام الموجهة إلى بطريرك الطائفة المارونية وأساقفتها، فإننا لم نشأ أن يبارح هذا المكان دون (أن نزوده) برسالة تخبر بمحبتنا لكم.

وفي الرسالة عينها نطلب منكم ـ والنفس واثقة ـ أن تسهروا بحمايتكم واهتمامكم على أولادنا الأعزاء الكاثوليك الموارنة وتتابعوا إعادة سلطتكم وخدماتكم فتنفذ أحكامنا المذكورة، العائدة بالخير على قوانين الطائفة الكنسية. (واعلموا) إنكم بعملكم هذا تحققون أمراً عزيزاً علينا، وتساهمون في سبيل ازدهار الطائفة المارونية الكريمة وتوطيد السلام (بين أبنائها).

هـذا واننـا نضرع إلى الله العـزيـز قـدره لكي يمنحكم نعمتـه السـماويـة والسعادة الحقيقية.

أعطي برومة في ١٥ شباط ١٨١٧، السنة السابعة عشرة لحبريّتنا.

<sup>(\*)</sup> نشرت هذه الوثيقة ورد الشيخ بشمير جنبلاط عليهما، في مجلة «التضامن» في عددها رقم ٢٦، الصفحة ٧١. كذلك في نشرة «الجبل» (التي كانت تصدر عن الإدارة المدنية في الجبل) في عددها الأول، الخميس ٢٠/١٩/٢٠.

## مكتبة البحث

# المصادر والمراجع العربية

- ١ أبو شقرا ، يوسف. الحركات في لبنان إلى عهد المتصرفية. بيروت ١٩٥٢.
  - ٢ ـ أبو شقرا، عارف. ثلاثة علماء من شيوخ بني معروف. ١٩٥٧.
- ٣ أبو شقرا، سامي. مناقب الدروز في العقيدة والتاريخ. مكتبة ناصيف.
   عماطور. ١٩٧٩.
- ٤ أبو مصلح، غالب. الدروز في ظل الاحتلال الإسراثيلي. منشورات مكتبة العرفان. بيروت ١٩٧٥.
  - مصلح، فريد. تقويم الأود والسير في الجدد. بدون تاريخ.
- ٦ أبو مصلح ، حافظ. واقع الدروز. معتقداتهم. خلواتهم. أدبهم. ترجمة نازك فواز. المكتبة الحديثة للطباعة والنشر. بيروت. بدون تاريخ.
- ابو زكي، فؤاد. ثلاثة أدباء روحانيين من بني معروف. رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة اليسوعية عام ۱۹۸۰ بإشراف الدكتور جبور عبد النور. (لم تنشر).
  - ٨ أبو راشد، حنا. تاريخ جبل الدروز. الطبعة الثانية بيروت ١٩٦١.
  - ٩ أبو راشد، حنا. تاريخ حوران الدامية. الطبعة الثانية. بيروت ١٩٦١.
- 1 أبـو صالـح، عباس. ومكـارم، سامي. تـاريخ المـوحدين الـدروز السياسي في المشرق العربي. منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء. بيروت ١٩٨٠.
- ١١ أبو خاطر، هنري. من وحي تاريخ الموارنة. المطبعة الكاثوليكية. بيروت
   ١٩٧٧.

- 17 الأحدب، عزيز. فخر الدين مؤسس لبنان الحديث. دار الكتاب اللبناني. بروت ١٩٧٤.
  - ١٣ ـ الأطرش، فؤاد. الدروز تاريخ ومؤامرات وحقائق. بيروت ١٩٧٤.
- ۱۶ ـ الأطرش، فؤاد يوسف، الموحدون الدروز تهم وتاريخ وحقائق. بيروت ١٤٨٠.
  - ١٥ ـ الأسود، إبراهيم بك. ذخائر لبنان. مطابع الرهبانية اللبنانية. بيروت ١٩٧٠.
- ١٦ أندريا، الجنرال. ثورة الدروز وتمرد دمشق. تـرجمة وتعليق حـافظ أبو مصلح.
   المكتبة الحديثة. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٧١.
- ۱۷ ابن الأثير. الكامل في التاريخ. دار صادر. بيروت. الجزء السابع ١٧٠ ١٩٦٥.
- ۱۸ ابن إسباط. حمزة ابن الفقيه شهاب الدين أحمد: تــاريخ ابن إسبــاط. الجامعــة الأميركية. بيروت (مخطوط).
  - ١٩ ـ الأشرفاني، محمد مالك. عمدة العارفين (مخطوط).
- ٢٠ -أرسلان، الأمير شكيب. الـروض الشقيق في الجــزل الــرقيق (السجــل الأرسلاني). دمشق. مطبعة ابن زيدون. ١٩٢٥.
- ٢١ ـ الأنطاكي، يحيى بن سعيد. تاريخ يحيى بن سعيد الأنطاكي. تحقيق لويس شيخو. المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٠٩.
- ۲۲ أبو إسماعيل، سليم. الدروز، تعريف وتأليف وتصنيف. بيروت. مطابع فضول ١٩٥٥.
- ٢٣ ابن يحيى، صالح. تاريخ بيروت. نشر الأب شيخو اليسوعي. بيروت ١٩٢٧. والطبعة الأخرى تحقيق فرنسيس هورس اليسوعي وكمال سليمان الصليبي. بيروت دار المشرق ١٩٦٩.
- ٢٤ ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد. زبدة الطلب في تاريخ حلب. دمشق.
   المعهد الفرنسي للدراسات العربية. ١٩٥١ ـ ١٩٦٨.
- ۲۵ ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة. ذيل تاريخ دمشق. بيروت. نشر الأباء اليسوعيين ۱۹۰۸.

- 77 ـ ابن خلدون، عبد الرحمن. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيـام العرب والعجم والبربر. دار الكتاب اللبناني. بيروت ١٩٥٩. الجزء الرابع.
- ٢٧ ـ المقريزي، تقي الدين أحمد. أتعاظ الحنفاء بأخبار الفاطميين الخلفاء. تحقيق
   جمال الدين الشيّال. القاهرة. دار الفكر العربي ١٩٤٨.
- ٢٨ ـ المقريزي، تقي الدين أحمد. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق مصطفى
   زيادة. القاهرة ١٩٣٩. الجزء الأول. القسم الثالث.
  - ٢٩ ــ المقريزي. تقي الدين أحمد. خطط المقريزي. الجزء الثالث والرابع.
- ۳۰ ـ باز، رستم. مذكرات رستم باز. المطبعة الكاثوليكية بيروت. الطبعة الثانية ١٩٦٨.
- ٣١ ـ بدوي، عبد الرحمن. مذاهب الإسلاميين. الجزء ٢. دار العلم للملايين. بروت ١٩٧٤.
  - ٣٢ ـ بليبل، إدمون. تاريخ لبنان العام. بيروت. دون تاريخ.
- ٣٣ ـ برستيد. تــاريخ الشرق القــديم. تعريب أحمــد بدوي. الــطبعة الأولى. مصر. دون تاريخ.
- ٣٤ بيير، بيجيه دي سان، الدولة الدرزية. ترجمة حافظ أبو مصلح. المكتبة الحديثة. بروت ١٩٦٧.
  - ٣٥ ـ بيهم، محمد جميل. فلسفة التاريخ العثماني. بيروت. الكتاب الثاني ١٩٥٤.
- ٣٦ ـ بشارة، عفيف بولس. أعرف لبنان. الجزء الخامس. بيروت ١٩٧١ ـ ١٩٧٢.
  - ٣٧ ـ بورون، الكابيتان. الدروز. ترجمة عادل تقى الدين.
- ٣٨ ـ تقى الدين، زين الدين عبد الغفار. مختصر البيان في مجرى الزمان (مخطوط).
- ٣٩ ـ تقي الدين، حليم. قضاء الموحدين الدروز في ماضيه وحاضره. بيروت 19٧٩.
  - ٤ تقي الدين، حليم. الأحوال الشخصية عند الدروز. بيروت ١٩٨١.
- ٤١ جنبلاط، كمال. هذه وصيتي. منشورات مؤسسة الوطن العربي للطباعة والنشر. باريس ١٩٧٨.

- ٤٢ ـ حتى، فيليب. لبنان في التاريخ. دار الثقافة. الطبعة الثالثة. بيروت ١٩٧٨.
  - ٤٣ ـ حتى، فيليب. تاريخ العرب. الجزء الثاني. دار الكشاف. بيروت ١٩٥٠.
    - ٤٤ ـ الحصري، ساطع. الولايات العربية والدولة العثمانية.
- ٤٥ ـ حسين، محمد كامل. طائفة الدروز. دار المعارف بمصر ١٩٦٢. والطبعة الثانية
   ١٩٦٨.
- ٤٦ ـ حقي، إسماعيل. لبنمان مباحث علمية واجتماعية. جزءان. بميروت ١٩٦٥ ـ ١٩٧٠.
- ٤٧ ـ حجار، جوزيف. أوروبا ومصير الشرق العربي. ترجمة بطرس حلاق وماجد نعمة. مراجعة حسن فخر. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت ١٩٧٦.
- ٤٨ الخازن، فيليب وفريد. مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن
   سوريا ولبنان. مطبعةالصبر. جونية ١٩١١.
  - ٤٩ ـ الحَتُوني، منصور. نبذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية. لبنان ١٨٨٤.
- ٥٠ الخوري، منير. صيدا عبر حقب التاريخ. منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. ببروت ١٩٦٦.
- ٥١ ـ خالدي، مصطفى. وعمر فروخ. التبشير والاستعمار في البلاد العربية. المكتبة العصرية صيدا ـ بيروت. الطبعة الخامسة ١٩٧٣.
- ٢٥ خوري، إميل. وعادل إسهاعيل. السياسة الدولية في الشرق العربي. دار النشر
   للسياسة والتاريخ. بيروت ١٩٦٠. الجزء الأول والثاني.
  - ٥٣ ـ الدويهي، إسطفان. تاريخ الأزمنة. المطبعة الكاثوليكية. بيروت ١٩٥١.
  - ٥٤ ـ الدويهي، إسطفان. تاريخ الموارنة. المطبعة الكاثوليكية. بيروت ١٨٩٠.
    - ٥٥ ـ الريحاني، أمين. النكبات. دون تاريخ.
    - ٥٦ ــرزوق، أسعد. الصهيونية وحقوق الإنسان العربي.
- ٥٧ ـ رستم، أسد. آراء وأبحاث. منشورات الجامعة اللبنانية. المطبعة الكاثـوليكية بيروت ١٩٦٦.

- ٥٨ ـ الـزعبي، محمد عـلي. الدروز ظاهرهم وباطنهم. دار الهلال. بـيروت. دون تاريخ.
- ٥٩ ـ زين، نور الدين زين. الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريــا ولبنان، بيروت دار النهار للنشر ١٩٧١.
  - ٦٠ ـ سلمان، توفيق. أضواء على تاريخ مذهب التوحيد. بيروت ١٩٦٣.
- 71 ـ سويد، العقيد ياسين. التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين. الجزء الأول. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت ١٩٨٠.
- ٦٢ الشهابيون بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم. تحقيق سليم حسن هشي.
   مديرية الآثار. بيروت ١٩٧١. مخطوطة رقم ٦٤٦٨.
- ٦٣ شهاب، حيدر أحمد. لبنان في عهد الأمراء الشهابيين. منشورات الجامعة اللبنانية، قسم الدراسات التاريخية. ثلاثة أجزاء. بيروت ١٩٦٩.
- 75 الشدياق، طنوس. أخبار الأعيان في جبل لبنان. منشورات الجامعة اللبنانية. المطبعة الكاثوليكية جزءان. بيروت ١٩٧٠. ومنشورات مكتبة الوفاء. بيروت ١٩٧٠.
- ٦٥ شرارة، وضاح. في أصول لبنان الطائفي. دار الطليعة. الطبعة الأولى. بيروت
   ١٩٧٥.
- 77 الصليبي، كمال سليمان. تماريخ لبنمان الحمديث. دار النهمار للنشر. بميروت 197٧.
- 77 ـ الصليبي، كمال سليهان. منطلق تاريخ لبنان. منشورات كارفان. بيروت ـ نيويورك ١٩٧٩.
  - ٦٨ ـ الصغير، سعيد. بنو معروف (الدروز) في التاريخ. بيروت ١٩٥٤.
- ٦٩ ـ الصفدي، أحمد الخالدي، لبنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني.
   منشورات الجامعة اللبنانية. المطبعة الكاثوليكية. ببروت ١٩٦٩.
- ٧٠ ـ صعب، محمود خليل، قصص ومشاهد من جبـل لبنان. منشـورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء. بروت ١٩٨٠.

- ٧١ ـ ضاهر، مسعود. تاريخ لبنان الاجتماعي. دار الفارابي. الطبعة الأولى.
   بروت ١٩٧٤.
- ٧٢ ـ ضاهر، مسعود. الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية. منشورات معهد
   الإنماء العربي. بيروت ١٩٨١.
- ۷۳ ـ طليع، أمين. أصل الموحدين الدروز وأصولهم. منشورات عـويدات. بـيروت / ١٩٨٠.
  - ٧٤ ـ طليع، أمين. التقمص. منشورات عويدات. بيروت. طبعة أولى ١٩٨٠.
    - ٧٥ ـ ضو، بسام. الدروز في معترك العروبة (أصل مخطوط).
      - ٧٦ ـ العقيلي يوسف. خبايا الجواهر (مخطوط).
  - ٧٧ ـ عوض، عبد العزيز محمد. الإدارة العثمانية في ولاية سورية. القاهرة ١٩٦٩.
- ۷۸ ـ عبيـد، سلامـة. الثورة السـورية الكـبرى ١٩٢٥ ـ ١٩٢٧. دار الغد. بـيروت ١٩٧١.
- ٧٩ ـ العقيقي، أنطون ضاهـر. ثورة وفتنـة في لبنان. نشر يـوسف إبراهيم يـزبك.
   ببروت ١٩٣٩.
- ٨٠ عنان، محمد عبدالله. الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. الطبعة الثانية. القاهرة ١٩٥٩.
- ۸۱ ـ غيز، هنري. بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن، تعريب مارون عبود. دار المكشوف بيروت. جزءان. ١٩٤٩ ـ ١٩٥٠.
- ٨٢ ـ غالب، الخوري بطرس. فرنسا صديقة ومحامية. المطبعة الكاثـوليكية. بـيروت ١٩٧٨.
  - ٨٣ ـ فاخوري، رياض. لبنان تحت الرماد. مطابع دار الوقائع. بيروت ١٩٧٨.
- ٨٤ ـ فراج، عفيف. دراسات يسارية في الفكر اليميني. دار الطليعة. بيروت ١٩٧٠.
  - ٨٥ ـ فروخ، عمر. عبقرية العرب. بيروت. الطبعة الثالثة.
- ٨٦ ــ «فقيـد العروبـة الخـالـد عــارف النكـدي ١٨٨٧ ــ١٩٧٥». مـطابـع قــدمـوس الجديدة. فرن الشباك بيروت.

- ٨٧ ـ قربان، ملحم. تـاريخ لبنـان السياسي الحـديث. الجزء الأول. الأهليـة للنشر والتوزيع. بيروت ١٩٧٨.
- ٨٨ ـ قازان، فؤاد. لبنان في محيطه العربي من التكوين الجيولوجي حتى أيامنا. الجزء الأول. دار الفارابي. بيروت ١٩٧٢.
- ٨٩ ـ قرألي، بولس. الأمير فخر الـدين المعني الثاني حاكم لبنـان ودولـة تـوسكانا
   ١٩٣٥ ـ ١٦٣٥)، الجزء الثاني. رومية ١٩٣٨.
- ٩٠ ـ كولان، جاك. الحركة النقابية في لبنان ١٩١٩ ـ ١٩٤٦. تعريب نبيل هادي.
   دار الفاران ببروت ١٩٧٤.
- 91 ـ كوثراني، وجيه. الاتجاهات السياسية والاجتماعية في جبل لبنان والمشرق العربي. ١٩٦٠ ـ ١٩٢٠. منشورات معهد الإنماء العربي. بيروت. طبعة أولى ١٩٧٦.
- ٩٢ ـ كوثراني، وجيه. بلاد الشام: السكان، الاقتصاد والسياسية الفرنسية في مطلع القرن العشرين. منشورات معهد الإنماء العربي. بيروت. طبعة أولى ١٩٨٠.
- ٩٣ ـ كردعلي، محمد. خطط الشام. دار العلم للملايين ستّة أجزاء. بيروت ١٩٦٩ ـ ١٩٧٢.
- 94 ـ كحالة، عمر رضا. اعلام النساء في عالمي العرب والإسلام. ج ١. المطبعة الهاشمية يدمشق ١٩٤٠.
- ٩٥ ـ مكارم، سامي. أضواء على مسلك التوحيد «الـدرزية». دار صـادر. بيروت ١٩٦٦. المقدمة بقلم كهال جنبلاط.
- ٩٦ ـ المحبي، محمد الأمين بن فضل الله. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. القاهرة ١٢٨٤ هـ. الجزء الثالث والرابع.
  - ٩٧ \_ مزهر، يوسف. تاريخ لبنان العام. جزءان. بيروت. دون تاريخ.
- ٩٨ ـ المعلوف، عيسى إسكندر. تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني. المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩٦٦.
- ٩٩ مشاقة، ميخائيل. منتخبات في الجواب على اقتراح الأحباب. بيروت. نشر
   رستم وأبو شقرا. مديرية الآثار ١٩٥٥.

- ١٠٠ ـ مؤلف مجهول، أو تاريخ ميخائيـل الدمشقي. تـاريخ حـوادث الشام ولبنـان.
   تحقيق أحمد غسان سبانو. دار قتيبة. دمشق ١٩٨١.
- ١٠١ ـ مكي، محمد علي. لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني. دار النهار للنشر. بروت ١٩٧٧.
- ۱۰۲ \_ نسكايا، سيميليا. الحركات الفلاحية في لبنان. تعريب عدنان جاموس. دار الفارابي. بيروت ۱۹۷۲.
  - ١٠٣ ـ النكدي، عارف. أبو نكد (مخطوط).
  - ١٠٤ ـ النجار، عبدالله. مذهب الدروز والتوحيد. دار المعارف بمصر ١٩٦٥.
- ١٠٥ ـ نويهض، عجاج. التنوخي، الأمير جمال الدين عبدالله والشيخ محمد أبو هـ لال المعروف بالشيخ الفاضل. بيروت. الطبعة الثانية. دار الصحافة ١٩٦٣.
- ١٠٦ ـ نوار، عبد العزيز سليان. وثائق أساسية من تاريخ لبنان الحديث ١٠١٧ ـ ١٩٧٤.
  - ١٠٧ ـ الحزب الشيوعي اللبناني من خلال وثائقه. الجزء الأول. بيروت ١٩٧١.
    - ١٠٨ ـ هشي، سليم حسن. الإسماعيليون عبر التاريخ. بيروت ١٩٦٩.
- ١٠٩ ـ هشي، سليم حسن. المراسلات الاجتماعية والاقتصادية لـزعماء جبـل لبنـان خلال ثلاثة قرون ١٩٧٩ ـ ١٩٨٢. ثلاثة أجزاء. بيروت ١٩٧٩ ـ ١٩٨٢.

### المجلات والصحف العربية

١ ـ الأنباء ـ ٢ ـ أوراق لبنانية ـ ٣ ـ دراسات عربية ـ ٤ ـ السفير. ٥ ـ شؤون فلسطينية ـ ٢ ـ الضحى ـ ٧ ـ الميثاق ـ ٨ ـ الفكر الإستراتيجي العربي ـ ٩ ـ القدس ـ ١٠ ـ قضايا المرأة ـ ١١ ـ ملف «النهار».

## المراجع باللغة الفرنسية

- 1 Ankiri, Gabriel. le règne de Béchir 2. Imprimerie slim. Beyrouth. sans date.
- 2 L. D'ARVIEUX. Mémoires du chevalier d'Arvieux. recueillis et mis en ordre par J.B. labat. Tome 2. Paris 1735.
- 3 Boulos, Jawad. les peuples et les civilisations du Proche Orient Tome 5, Paris 1968.
- 4 Bouron, C. histoire du Liban et de la montagne Hauranaise. Paris 1930.
- 5 Barrès, Maurice. En quête au pays de Levant. Paris 1924.
- 6 Chevalier, Dominique. la société du Mont Liban à l'époque de la révolution industrielle en Europe. Paris 1971.
- 7 Chibli, Michel. l'histoire du Liban à l'époque des émirs, 1635 1841. Beyrouth 1955.
- 8 Couland, Jacques. le mouvement syndical au Liban 1919 1946. Editions Sociales. Paris 1970.
- 9 Guys, Henri. Relation d'un séjour de plusieurs années à Beyrouth et dans le Liban. 2 Tomes. Paris 1874.
- 10 Hichi, Sélim Hassan. la famille des Jumblatt du VII<sup>e</sup> siècle à nos jours. Bevrouth 1973.
- 11 Hichi, sélim Hassan, la Communauté des Usmàilites de l'epoque des Mamaliques à nos jours. Beyrouth 1972.
- 12 Huart, Cl. Histoire des arabes. Tome I. Pairs 1912.
- 13 Le P. Hilaire de Barenton. la France Catholique en orient durant les trois derniers siécles, Paris 1902.
- 14 Ismail, Adel. histoire du Liban. Tome I. Paris 1955.
- 15 Ismail, Adel. Documents diplomatiques et consulaires relatifs à l'histoire du Liban et des pays du proche orient du XVII<sup>e</sup> siècle à nos jours. 9 Tomes. Beyrouth 1975 1977.

- 16 En Cyclopédie de l'Islam, établie avec le Concours des principaux orientalistes par: B. Lewis, CH. Peliat et J. Schacht; Tome 2. 1956.
- 17 Jumblatt, Kamal. Pour le Liban. Edition Sthock, Paris 1978.
- 18 Lammens, Henri. l'Islam. Croyances et Instituions, Beyrouth 1943.
- 19 Lammens, Henri. la Syrie précis historique. 2 Tomes. Imprimerie Catholique. Beyrouth 1921.
- 20 Lamartine. Voyage en orient. Tome 2 Pairs 1841.
- 21 Mascle (P.y). le Djebel Druze. Edition III. Damas 1943.
- 22 Pierre, Puget de st. histoire des druzes, peuple du Liban. Paris 1762.
- 23 Histoire des religions. Tome 3. sous la direction d'Henri Charles Puech, encyclopédie de la pleiade. Edition Goullimard. Paris 1976.
- 24 Histoire des religions. Tome 5. puplié sous la direction de Maurice Brillant et René Aigrain.
- 25 Raphael, Pierre. le rôle du Collége Maronite Romain dans l'orientalisme au XVIII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècle. Beyrouth 1950,
- 26 S. de sacy. Exposé de la religion des druzes. 2 Tomes, Imprimerie Royale. Paris.
- 27 Sivan, Emmanuel. l'Islam et la Croisade. Paris 1968.
- 28 Sokhn, Joseph. les auteurs libanais Contemporains. Beyrouth 1972.
- 29 Tharaud, J.J. le chemin de Damas. Paris 1923.
- 30 Touma, Toufic. Paysans et Institutions féodales chez les druzes et les Maronites du Liban du XVII<sup>e</sup> siècle à 1914.
   2 Tomes. Imprimerie catholique. Beyrouth 1971 1972.
- 31 Volney, C. voyage en Egypte et en syrie pendant les anneés 1783, 84, 85. Paris, Monton ℒ Co LAHAYE, 1959.

# الفشهرس

| ٥          | الإهداء                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| ٧          | تقديم                                           |
| ۱١         | مقدمة المؤلف                                    |
|            | الباب الأول:                                    |
| ١٧         | الدروز: دعوتهم وحياتهم الدينية                  |
| ۱۹         | الفصل الأول: نشأة الفاطميين                     |
| 44         | الفصل الثاني: إعلان الدعوة                      |
| ۲۷         | الفصل الثالث: أركان الدعوة أو «الحدود»          |
| ١٥         | الفصل الرابع: اتهامات ودسائس بحق الطائفة        |
| ٥٥         | الفصل الخامس: لماذا يقدّس الدروز «ليلة الجمعة»؟ |
| ٥٩         | الفصل السادس: التقمص عند الدروز                 |
| 10         | الفصل السابع: الدعاة المرتّدون عن التوحيد       |
| ٧١         | الفصل الثامن: سرّية كتب المعتقد                 |
| <b>V</b> 0 | الفصلُ التاسع: أصل الموحدين الدروز وعروبتهم     |
|            | الباب الثاني:                                   |
|            | الدروز في لبنَّان :                             |
| 19         | حياتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية           |
| ۱ ۱        | الفصل الأول: الأعيان والأسر الدرزية             |

| 111 | لفصل الثاني: الدروز في الميدان العسكري قبل الفتح العثماني                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | لفصل الثالث: الدروز في ظل العثمانيين                                              |
| 149 | لفصلُ الرابع: التركيز الأُوروبي على فخر الدين                                     |
|     | لفصل الخامس: الدروز في ظلُّ الإمارة الشهابية الدروز في ظلُّ الإمارة الشهابية      |
|     | الباب الثالث:                                                                     |
|     | دروز لبنان:                                                                       |
| 7.7 | الناحية الاجتهاعية                                                                |
| 7.9 | الفصل الأول: سياسة التسامح الدرزي                                                 |
| 414 | الفصل الثاني: المرأة الدرزيةا                                                     |
| 440 | الفصل الثالث: الخلوات عند الدروز                                                  |
| ۲۳۳ | الفصل الرابع: الأحوال الشخصية عند الدروز                                          |
| 137 | الفصل الخامس: عدد الدروز في لبنان عدد الدروز                                      |
| 727 | الفصل السادس: المؤسسات الدرزية                                                    |
| 777 | الفصل السابع: التأثير الاقتصادي لدروز لبنان                                       |
| 777 | الفصل الثامن: الشعر والأدب عند الدروز                                             |
| 771 | الفصلُ التاسع: العادات والتقاليد الدرزية الفصلُ التاسع: العادات والتقاليد الدرزية |
| 444 | <b>ملحق رقم ١</b> : شهادات رجال الفكر والقلم ـ نثراً وشعراً ـ                     |
| ۳11 | ملحق رقم ٢: يتضمن عدداً من الوثائق                                                |
| ۳۳۱ | مكتبة البحث: المصادر والمراجع العربية                                             |
| ۲۳۸ | المجلات والصحف العربية                                                            |
| 444 | المراجع باللغة الفرنسيةالمراجع باللغة                                             |





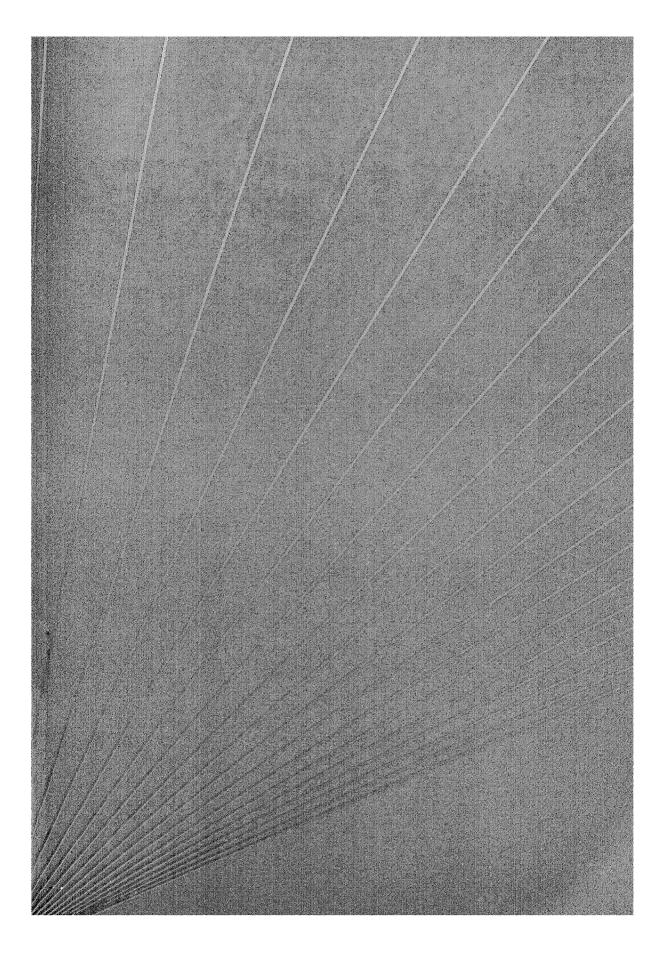